# الموسوعة الشامية في ناميخ التواليت المنابية

## المصادر العربية مؤرخو القرن السابع (۷)

تأليف َو تحقيق َ وَرَجَة الأسسا والدكنورييب لركار

دمشق ۱۹۹*۰ –* ۱۹۱*۸* 

الجزءالعشرون

المصادر العربية

مؤرخو القرن السابع

الذيل على الروضتين لأبي شامة المقدسي شامة المقدسي شهاب الدين أبي محمدعبد الرحمن بن اسماعيل ( ت ٦٦٥ هـ)

## بسم الله الرحمن الرحيم وماتوفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب

الحمد لله الذي انفرد بالبقاء وكتب على غيره الزوال، وجعل الدنيا متنقلة لاتدوم على حال، وقضى على أهلها بالإدبار والإقبال، فكم ممن يؤمل الآمال فتحرمه دونها الآجال، وكم ممن يفجأه النوال ولم يكن يخطر له ببال، وصلى الله على خير خلقه من الملائكة والنبيين، وآلهم الطاهرين، وكرم نبينا خاتم الأنبياء وصحبه وآله سادة الأولياء، نعم الصحب وحبذا الآل.

أما بعد فإن في مطالعة كتب التواريخ معتبرا، وفي ذكرها عن الغرور مردجرا، لاسيها إذا ذكر بعض من مات في كل عام من المعارف والإخوان، والأقارب والجيران، وذوي الثروة والسلطان، فإن ذلك مما يزهد ذوي البصائر في الدنيا، ويرغبهم في العمل للحياة العليا، والاستعداد لما هم ملاقوه، والإقلاع عها هم عن قليل مفارقوه.

وكان قد سهل الله تعالى علي، وحبب إلى إلى أن جمعت في كتاب الروضتين، كثيرا من الحوادث الواقعة في زمن الدولتين النورية والصلاحية سقى الله عهدهما وأصلح مابعدهما، وانتهى ذلك إلى السنة التي توفي فيها صلاح الدين رحمه الله تعالى وهي سنة تسع وثمانين وخمسمائة، وذكرت تبعا لذلك اشياء مفرقة فيما يتعلق بأحوال أولاده ومن يتعلق بهم.

ثم خطر لي أن أجمع كتابا يتضمن كثيرا من الحوادث بعد ذلك إلى آخر ماتدركه حياتي ختمها الله بالعمل الصالح والفعل الرابح، وكان فيما

حملني على ذلك كثرة موت المعارف فأردت اثباتهم لعلي بمطالعتهم أجد قلبا على الآخرة يساعف.

ولقد بلغني أن بعض الوعاظ ببلاد العرب وعظ فقال كلاما معناه: أيها الناس كيف حالكم لو أن السلطان نادى فيكم أنه عازم على أن يقتل كل يوم منكم جماعة أما كانت الأرض عليكم تضيق؟ وحسب كل أحد أنه في غد من ذلك الفريق، فكيف لاتعقلون، وهذا الموت يأخذ منكم كل يوم ماتشاهدونه وأنتم في غفلة أفلا تعقلون.

قال: فأكثر الناس من البكاء، ثم ماأغنى ذلك شيئا، فيالها موعظة لو صادفت قلبا حيا، فاستخرت الله وابتدأت من سنة تسعين التي تتلو سنة وفاة صلاح الدين، فذكرت فيها وفيها بعدها مافاتني ذكره في كتاب الروضتين سنة بعد سنة.

ونسأل الله الكريم بفضله محو السيئة وتضعيف الحسنة وسميته (الذيل على الروضتين) من أول سنة تسعين على ترتيب السنين.

#### سنة تسعين وخمسهائة:

ففيها استعادت الفرنج خلطم الله حصن جبيل بمعاملة من كردي فقيه كان فيه، في مستهل صفر.

وفيها وصل العزية عثمان بن صلاح الدين صاحب مصر في صفر لأخذ الشام، وأقام يحاصرها عشرة أشهر وقطع الماء عنها.

ووصل العادل من الشرق فاجتاز بحلب وصعد إلى قلعتها، وبات بها واستخلص ولديه وبني عمه وكبراء الياروقية من اعتقال الظاهر صاحبها، ثم سار إلى دمشق معينا لابن أخيه الأفضل فأصلح بينها على أن للعزيز من بيسان إلى أسوان، وقدم الظاهر من حلب أيضا ثم عاد كل إلى بلاده، وتزوج العزيز بابنة عمه العادل.

وأخد الملك الأفضل من الفرنج في هذه السنة جبلة واللاذقية.

وفيها كانت محنة أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي الواعظ، وشي به إلى الخليفة الناصر أحمد بن المستضىء بأمر الله، اختلفوا فيه، وكان الزمان صيفا، فبينها هو جالس في السرداب يكتب جاءه من أسمعه غليظ الكلام، وختم على كتبه وداره وشتت عياله، فلها كان أول الليل حملوه في سفينة وحدروه إلى واسط خمسة أيام ما أكل طعاما إلى واسط، وكان قد قارب ثهانين سنة، فأقام في دار درب الديوان وعلى بابه بواب، فكان يخدم نفسه ويغسل ثوبه، ويطبخ ويستقي الماء من البئر، ولم يدخل الحهام مدة خمس سنين مقامه بواسط، ولما عاد إلى بغداد كان يقول: قرأت بواسط مدة مقامي كل يوم ختمة ماقرأت فيها سورة يوسف من حزني على ولدي يوسف، وكان يكتب إلى بغداد أشعارا كثيرة.

وفيها: توفي القزويني واسمه أحمد بن اسهاعيل بن يوسف، وكنيته أبو

الخير الشافعي، تفقة بنيسابور على محمد بن يحيى صاحب الغزالي، وسمع بها وبغيرها الحديث من أبي عبد الله الفراوي، وأبي القاسم الشحامي، وأبي محمد البيهقي وغيرهم، وكان عالما بالتفسير والفقه متعبدا، وكان يختم القرآن كل يوم مرة.

ولد بقزوين سنة اثنتي عشرة وخمسهائة، وقدم بغداد حاجا سنة خمس وخمسين وخمسهائة، فوعظ بالنظامية ومال إلى مذهب الأشعري رحمه الله، وجلس يوم عاشوراء فقيل له العن يزيد بن معاوية، فقال ذاك إمام مجتهد ففجأه أحدهم فكاد يقتل، فسقط عن المنبر فأدخل بيتا من النظامية، ثم أخرجوه إلى قزوين فهات بها في المحرم.

وفيها: قتل السلطان طغريل شاه بن أرسلان شاه بن طغريل شاه بن عمد بن ملكشاه، وهو آخر الملوك السلجوقية، سوى صاحب الروم، وهو الذي كان كسر عسكر الحليفة على همذان، وكان طغريل قد بعث إلى الخليفة يطلب السلطنة فأرسل إليه جيشا مقدمه وزيره ابن يونس فكسرهم طغريل ومنزقهم كل عمزق، وأخذ ابن يونس وكان محلوق الرأس فأحضروه بين يدي السلطان وألبسوه طرطورا أحمر في جلاجل، وجعل يضحك عليه وذلك سنة أربع وثهانين وخمسهائة، فهابه الملوك، ثم أن خوارزم شاه سار إليه في عساكره والتقيا على الري، فقتل وقطع رأسه وبعث إلى بغداد، فدخلوا به في جمادى الأولى على خشبة وكوساته مشققة وسنجقه وراءه مكسور منكس، وكان من أحس الناس صورة، ثم رد إلى خزانة الرؤوس فجاءت فأرة فأكلت أنفه وأذنيه، وبقي الرأس وكان عدة الملوك السلجوقية نيفا وعشرين ملكا أولهم طغريل الذي أعاد وكان عدة الملوك السلجوقية نيفا وعشرين ملكا أولهم طغريل الذي أعاد القائم (١) إلى بغداد وآخرهم هذا، ومدة ملكهم مائة وستون سنة.

وفيها في جمادي الآخرة توفي بالقاهرة الشيخ الشاطبي، العالم الزاهد

ناظم القصيدة في القراءات السبع رحمه الله ودفن بالقرافة بالقرب من التربة الفاضلية بسارية، وقد زرت قبره، وشاطبه المنسوب هو إليها مدينة بالمغرب شرق الأندلس.

أخبرني شيخنا أبو الحسن علي بن محمد (٢) رحمه الله أن سبب انتقاله من بلاده إلى الديار المصرية أنه أريد على أن يتولى الخطابة بها فاحتج بأنه قد وجب عليه الحج وأنه عازم عليه فتركها، ولم يرجع إليها تورعا مما كان يلزمون به الخطباء من ذكرهم على المنابر بأوصاف لم يرها سائغة شرعا، وصبر على فقر شديد وسمع بالاسكندرية على الحافظ أبي طاهر السلفي، ثم قدم القاهرة فطلبه القاضي الفاضل للإقراء بمدرسته، فأجاب بعد شروط اشترطها عليه على ماكان فيه من الفقر، وقدم بيت المقدس زائرا قبل موته بثلاث سنين فصام به شهر رمضان واعتكف.

قال لي الشيخ أبو الحسن: سمعته وقد جاءه رجل يودعه، والرجل عازم على المسير إلى القدس، فقال: ذكر الله عنا ذلك الموضع بخير، وقال لأعلم موضعا أقرب إلى السهاء منه، بعد مكة والمدينة، قال الشيخ: فعلمت أنه رزق ثم قبولا، وقال: أقطع بأنه كان مكاشفا، وأنه سأل الله تعالى كتهان حاله ماكان أحد يعلم أي شيء هو.

قلت: وقد ذكرت طرف صالحا من أخباره وأوصافه في أول شرحي الله الكبير لقصيدته الكبرى، وأخبرني عنه جماعة من أصحابه رحمهم الله تعالى.

#### ثم دخلت

#### سنة إحدى وتسعين وخمسمائة

وفيها قدم العزيز بن صلاح الدين إلى الشام مرة ثانية، فنزل على الفوار في شهر رمضان، ثم رحل إلى مصر لما سمع بقدوم العساكر مع عمه العادل، وأخيه الأفضل فرحل عائدا إلى مصر، وتبعاه إلى القاهرة، وخرج الفاضل فأصلح الحال، فدخل العادل مصر مع العزيز، ورجع الأفضل إلى الشام.

وفيها حج بالناس من بغداد سنجر الناصري، ومن الشام سراسنقر، وأيبك فطيس الصلاحيان، ومن مصر الشريف اسماعيل بن تغلب الجعفري، من ولد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه.

وفيها: كانت بالمغرب وقعة الزلاقة (٣) وكانت عظيمة بين يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن وبين الفنش ملك طليطلة، وكان الفنش قد استولى على جزيرة الأندلس وقهر ولاتها، وكان يعقوب ببر العدوة مشغولا عن نصرتهم بالخوارج الخارجين عليه، وبينه وبين الأندلس زقاق سبتة وعرضه ثلاثة فراسخ، ويحتاج في عبوره إلى مشقة عظيمة، وطمع الفنش في المسلمين بهذا السبب، وكتب إلى يعقوب ينخيه عن العبور إليه فسار إلى زقاق سبتة فنزل عليه، وجمع الشواني، والمراكب وعرض جيشه فكانوا مائتي ألف مقاتل، مائة ألف يأكلون من الديوان، ومائة ألف مطوعة، وعبر الزقاق إلى مكان يقال له الزلاقة، وجاءه الفنش في مائتي ألف وأربعين ألفا من أعيان الفرنج والمقاتلة والتقوا، فنصر الله المسلمين، وهرب الفنش في نفر يسير إلى طليطلة، وغنم المسلمون ماكان في عسكره، فكان عدة من قتل من الغرنج مائة ألف وستة وأربعون ألفا، وعدة الأسارى ثلاثين ألفا، ومن الخيام مائة ألف خيمة وخمسون ألفا،

ومن البغال مائة ألف، ومن الحمير أربعهائة ألف حمار تحمل أثقالهم لأنهم لاجمال عندهم، ومن الأموال والجواهر والثياب مالا يحد ولايحصى، وبيع الأسير بدرهم والسيف بنصف درهم، والحصان بخمسة دراهم، والحمار بدرهم، وقسم يعقوب الغنائم بين المسلمين على مقتضى الشريعة فاستغنوا إلى الأبد، ووصل الفنش إلى طليطلة على أقبح حال وحلق رأسه حتى يأخذ بالشار وأقام يجمع من الجزائر والبلاد ويستعد، وقيل أنها كانت هذه الواقعة في سنة تسعين وخمسائة والله أعلم (3).

#### ثم دخلت

#### سنة اثنتين وتسعين وخمسائة

وفيها: نقل تابوت صلاح الدين رحمه الله من القلعبة إلى التربة المستجدة له شهالي الجامع.

وفيها قدم العزيز إلى الشام مرة ثالثة مع العادل ونزلا على جسر الخشب، وانفصل الحال على أن خرج الأفضل منها إلى صرخد، وتسلمها العزيز، وسلمها إلى عمه العادل، وأسقط مكوسها والخطبة والسكة باسم العزيز، وأخذت قلعة بصرى من الظافر خضر بن صلاح الدين، ورجع العزيز إلى مصر.

وفيها: حج من مصر الشريف ابن تغلب في جماعة من الأعيان، وأنفق أموالا كثيرة.

وفيها: بعد خروج الحاج من مكة هبت ريح سوداء عمت الدنيا، ووقع على الناس رمل أحمر، ووقع من الركن اليهاني قطعة وتجرد البيت الحرام مرارا.

وفيها: في غرة شعبان كسر عسكر الخوارزم شاه الأحول والدعلاء الدين بن محمد، وكان مقدمه مملوكا له، عسكر الخليفة في عشرين ألفا مقدمه ابن القصاب وزير الخليفة، فكسروا أشنع من كسرة ابن يونس، عادوا إلى بغداد عرايا جياعا، وقطع رأس الوزير، وبعث به وبأعلام الخليفة والخزائن، وكانت الكسرة على باب همذان، وكان خوارزم شاه قد قطع جيحون في خسين ألفا، ثم وصل همذان وشحن على البلاد إلى باب بغداد، وبعث إلى الخليفة يطلب السلطنة، وإعادة دار السلطنة إلى بغداد، وبعث إلى الخليفة يطلب السلطنة، وإعادة دار السلطنة إلى

الحسين بن الحسن أبو الفتح الناسخ الحنبلي، يعرف بابن الحداد حفظ القرآن، وتفقه وأفتى، وناظر لكنه قرأ الشفا لابن سينا، وكتب الفلاسفة فغير اعتقاده، وكان يبدر من فلتات لسانه مايدل على سوء عقيدته، وتارة يشفق من حبس ابن الراوندي، وتارة يشير إلى عدم بعث الأجساد، وتارة يعترض على القضاء والقدر، وله أشعار تتضمن شيئا من ذلك، توفي سنة يعترض على القضاء والقدر، وله أشعار تتضمن شيئا من ذلك، توفي سنة ثلاث وسبعين وخمسائة.

وفيها: توفي يحيى بن أسعد بن يحيى بن بوش، أبو القاسم الخباز البغدادي، سمع الكثير، وكان قد افتقر في آخر عمره فكان يأخذ على التسميع أجره، جلس ليلة الأربعاء ثالث ذي القعدة يأكل خبزا فغص به بلقمة، فهات فجأة، سمع قاضي المارستان، وأبا العز بن كادش، وابن الطيوري، وأبا طالب بن يوسف، وهو آخر من روى عن أبي طالب، وكان ثقة.

#### ثم دخلت

#### سنة ثلاث وتسعين وخمسائة

ففيها: فتح الملك العادل يافا في شوال بالسيف، واستولى على من فيها قتلا ونهبا وسلبا، ثم أمر بهدمها فرميت حجارتها في البحر في ميناها، ومن عجيب مابلغني أنه كان في قلعتها من الخيالة أربعون فارسا من الفرنج العزب والبحرية، فلما تحققوا نقب القلعة وأخذها دخلوا إلى كنيستها وأغلقوا عليهم بابها، وتجالدوا بسيوفهم بعضهم لبعض إلى أن هلكوا جميعا، وكسر المسلمون الباب وهم يرون الفرنج ممتنعين، فألفوهم قتلى عن آخرهم فتعجبوا من حالهم.

وفيها: عاد الأسطول المصري إلى القاهرة غانها سبعين فارسا بذل أحدهم في فدائه ثمانين ألف دينار.

وفيها: استعادت الفرنج -خذلهم الله- قلعة بيروت من نواب سامة.

وفيها: قدم حسام الدين أبو الهيجاء السمين بغداد، وخرج الموكب للقائه في زي عظيم، فرتب الأطلاب على ترتيب الشام، وكان في خدمته عدة من الأمراء، وكان معه ولد أخيه عز الدين كور الفرس، وكان رأسه صغيرا، وبطنه كبيرا جدا بحدث كان على رقبة البغلة، وكان قد رآه عند الخريبة رجل كواز فعمل في من عنه كوزا على شكله، وسبقه فعلقه في السوق، فلها اجتاز به ضحك، وعمل بعد ذاك أهل بغداد كيزانا وسموها أبا الهيجاء السمين على صورته، أنزله الخليفة بدار العميد غربي بغداد بعد أن عبر إلى الجانب الشرقي. وقبل عتبه باب النوبي وأكرمه الخليفة، وقام له بالضيافات، ثم أمره أذ يجرد جماعة من أصحابه من عسكر الخليفة إلى همذان فجرد جماعة، فلما بعدوا عن بغداد نهبوا خزانة الخليفة الخليفة إلى همذان فجرد جماعة، فلما بعدوا عن بغداد نهبوا خزانة الخليفة

وقتلوا جماعة من عسكره ومضوا إلى الموصل والجزيرة، وعاد عسكر الخليفة إلى بغداد وقد خرجوا، فنقله الخليفة إلى الجانب الشرقي إلى دار عند النظامية كانت لسلطان دمشق قبل نور الدين بن زنكي، وهو: مجير الدين أبق، ووكل به، ثم خلع عليه بعد ذلك الجبة والفرجية والعمامة السوداء والقباء الأسود، وبين يديه الخيل بمراكب الذهب، وسار إلى همذان.

وفي عاشر محرم: توفيت الست عذراء بنت شاهنشاه بن أيوب، أخت عز الدين فرخشاه، وهي التي تنسب إليها المدرسة العذراوية بدمشق بحضرة باب النصر، وفيها دفنت.

وفي تاسع عشر شوال، توفي عمها سيف الاسلام طغتكين بن أيوب بموضع يعرف بالحمراء باليمن، وولى اليمن بعده ابنه اسهاعيل، فسفك الدماء ثم ادعى الخلافة، وانتسب إلى بني أميه فقتل.

وفي ثاني عشر ذي الحجة: توفيت والدة الملك العادل بدارها من دمشق، المجاورة لدار أسد الدين شيركوه.

وفيها: حج عز الدين سامة من الشام، وله آثار بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم من القناة وعمارة القبة على قبر أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه.

وفيها: توفي أحمد بن عيسى الهاشمي من وللداالواثق بالله، ويعرف بابن الغريق من أهل الحريم الطاهري، وكلان شاهرا فاضلا فمن شعره مااعتذر به عن الإكتحال يوم عاشوراء:

لمأكتحـــل في صباح يـــوم أريـــن نفيـــه دم الحسين إلا لحــــــن وذاك أي ســودت حتى بيـاض عينيي

وكانت وفاته في ذي القعدة عن ثمانين سنة، ودفن بباب حرب.

وفيها: توفي الحسن بن علي بن حمزة أبو محمد بن الأقساسي النقيب الطاهر، نقيب العلويين ببغداد، كان فاضلا أديبا، وقال: نمت ليلة عن صلاتي فرأيت أمير المؤمنين عليا عليه السلام في جامع الكوفة وحوله جماعة فسلمت عليه، فلم يرد علي ودفعني بيده فخطر لي أنه بسبب نومي عن الصلاة.

وفيها: توفي صندل بن عبد الله الخادم المقتفوى، ويلقب عاد الدين، كان أكبر الخدم وأعقلهم أرسله الخليفة الناصر إلى صلاح الدين مرارا، وكان كثير الصدقات والخير، وولي ناظرا بواسط، ومدحه ابن المعلم الشاعر بقصائد، ودفن بالتربة التي أنشأها عند الجامع غربي بغداد.

وفيها: توفي ابن الباقلاني، واسمه عبد الله بن منصور بن عمر بن أبي بكر، ولد سنة خمسائة، وقرأ بواسط على أبي العر محمد بن الحسين بن بندار القلانسي وغيره، وانفرد بالرواية في القراءات العشر عن القلانسي، وقدم بغداد فقرأ على أبي محمد عبد الله بن علي سبط أبي منصور الخياط وغيره، وكان حسن التلاوة، وكان قدومه إلى بغداد في سنة عشرين وخمسائة وبعدها، وآخر ماقدمها سنة ست وسبعين ورآه بعض الأعيان في المنام فقال له: مافعل الله بك؟ فقال: قد صلى علي سبعون ألفا من الأبدال، سمع أبا القاسم بن الحصين، وابن السمرقندي، وقاضي المارستان وغيرهم.

وفيها: توفي عبد الوهاب بن الشيخ عبد القادر الجيلي، ولد سنة اثنتين وعشرين وخمسائة وتفقه، ووعظ، وكان ذكيا، ولاه الخليفة المظالم وتربة

الخلاطية، وكانت مجالس وعظه تمضي في الهزل والمجون، قيل له يوما: ما تقول في أهل البيت؟ فقال: أعموني، وكان أعمش والسائل إنها سائل عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجاب عن أهل بيت نفسه، وقيل له: بأي شيء تفرق بين المحق والمبطل؟ قال: بليمونه، أراد من تخضب يزول خضابه بليمونة، وكانت وفاته في شوال ودفن في الحلة، سمع أباه، وأبا القاسم بن الحسين، وابن السمرقندي، وأبا الوقت وغيرهم.

وفيها: توفي الوزير أبو المظفر عبد الله بن يونس بن أحمد الجيلي، ولقبه جلال الدين، كان في بدء أمره أحد العدول ببغداد، ثم خدم في ديوان الأبنية، ولما مات أبوه يونس توكل لأم الخليفة، ثم ولي صاحب ديوان ثم استوزره الخليفة وبعشه إلى طغريل، فكسر على ماذكر، وعاد إلى بغداد فولاه الخليفة الديـوان والمخزن، ثم ولاه أستاذ دار، ثم عزلـه، وكان قد قرأ القرآن على صدقة بن الحداد وغيره، وتفقه على أبي حكيم النهرواني، وسمع أبا الوقت وغيره، ولما سافر إلى همذان سمع من أبي العلاء الحافظ الممذاني، وكان فاضلا في الأصولين، والحساب، والهندسة، وله تصنيف في الأصول غير أنه شان فضله بمقاصدة السيئة، ورأيه الفاسد، وحقده وحسده، ولجاجه، وكسر عسكر الخليفة بلجاجه ومخالفته للأمراء، وكونه استعجل على لقاء طغريل، وأخرب بيت الشيخ عبد القادر وشتت أولاده، ويقال إنه بعث في الليل من نبش الشيخ عبد القادر، ورمى عظامه في اللجة، وقال هذا وقف ما يحل أن يدفن فيه أحد، ولما اعتقله الخليفة كتب فتوى بأنه كان سبب هزيمة عسكر الخليفة، وذكروا أشياء اخرى فأفتوا باباحة دمه، فسلم إلى أحمد بن الوزير ابن القصاب فبقي في داره، فلما مات ابن القصاب اعتقل في التاج وأخرج في سابع عشر صفر ميتا ودفن بالسرداب.

وأما صدقه بن الحداد الذي قرأ عليه ابن يونس القرآن فهو صدقة بن

قـــواف تعير الأعين النجـــل حسنهــا فــان فيـه خيمــت بـابــل

وأخرج إلى الجانب الغربي من بغداد، فمات ودفن في مقابر قريش في صفر. في صفر. وفيها: توفي بمصر الفقيه شهاب الدين محمد الطوسي مدرس منازل العز، وقد ذكرته في آخر كتاب الروضتين.

قيل لما كان قدم بغداد ركب بالسنجق والسيوف المسللة والغاشية المرفوعة والطوق في عنق البغلة فمنع من ذلك فسافر إلى مصر ووعظ وأظهر مذهب الأشعري وثارت الحنابلة فكان يجري بينه وبين الزين ابن نجية العجائب من السباب والتكفير، وبلغني أنه سئل، أيها أفضل دم الحسين، أم دم الحلاج؟ فاستعظم ذلك وقال: كيف يجوز أن يقال هذا؟ قطرة من دم الحسين أفضل من مائة ألف دم الحلاج، فقال السائل: فدم الحلاج كتب على الأرض «الله» ولاكذلك دم الحسين، فقال الطوسي: المتهم يحتاج إلى تزكية.

قلت: وهذا جواب في غاية الحسن في هذا الموضع، على أنه لم يصح ماذكر عن دم الحلاج والله أعلم، وكانت وفاته في الحادي والعشرين من ذي القعدة، وكان يومه مشهودا، ركب فيه الملك العادل وكبراء الدولة وخرج أهل مصر والقاهرة جميعا مشيعين نعشه إلى حيث دفن من القرافة.

وفيها: توفي الهمام العبدي الشاعر واسمه الحسن بن علي العبدي البغدادي، وذكر القوصي في معجمه أنه وفد على قاضي القضاة محيي الدين محمد بن علي القرشي، وهو على رسالته المحتوية على التعزية فأنشد.

الاقللناعي الفضل أقصر فإنني تيقنت حقا أن نعيك باطل

إذاكان محيى الدين في الدست جالسا في الدنيا من الناس فاضل

وفيها: توفي محمد بن عبد المنعم بن أبي الفضائل الصوفي الميهي شيخ رباط البسطامي، ويلقب بالركن، كان جوادا سمحا لم يكن في أبناء جنسه من يضاهيه في الكرم، وماطلب منه أحد شيئا فمنعه حتى كان يخرج وفي رجليه مداس فيرجع حافيا، ويخرج وعليه ثوبان فيرجع عريانا، وكانت له خلوات ومحاضرات، سمع من شهدة وغيرها، وتوفي في ذي الحجة ودفن في الشونيزية عند والده أبي الفضائل.

وفي هذه السنة كان الأفضل والظاهر ومن تابعها على حصر دمشق والعسكر جاثمة بمنزلتهم، وقد حفروا عليها خندقا من أرض قنوات إلى أرض يلدا مشرقا احترازا من مهاجمة من بدمشق لهم فيها، ثم رحل الأفضل والظاهر إلى رأس الماء وافترقا، فسار الأفضل إلى مصر، والظاهر إلى حلب تاسع ربيع الأول، وخرج العادل تابعا للأفضل فكسر عسكره بموضع يعرف بالقصرين بين الغرابي والسانح، ودخل العادل القاهرة ورجع الأفضل إلى صرخد.

### ثم دخلت سنة أربع وتسعين وخمسائة

ففيها: نزل الفرنج على تبنين، وأنفذ العادل محيي الدين بن الزكي إلى العزيز بمصر مستصرخا، فأرسل العساكر، وقدم بنفسه، فرحل الفرنج خائبين لما تحققوا من قوة العسكر الاسلامي بعد أن أقاموا عليها شهرين وسبعة أيام، وأطمعتهم أنفسهم بأخذها، ورجع العزيز إلى مصر، والعادل إلى دمشق بعد أن تقررت الهدنة مع الفرنج لمدة خمس سنين وثهانية أشهر، أولها رابع عشر شعبان سنة أربع وتسعين وخمسهائة.

وفيها: عاد الأسطول المصري من الغزو بعد أن اجتاز ببلاد لاون، ووصل معه إلى مصر من السبي أربعائة وخمسون أسيرا.

وفيها: حج بالناس من الشام تقي الدين قراحا مملوك صلاح الدين.

وفيها: توفي جرديك النوري، وكان من أكابر أمراء نور الدين، وخدم صلاح الدين في جميع غزواته، وهو الذي قتل شاور بمصر، وابن الخشاب بحلب، وكان شجاعا جوادا، وولاه صلاح الدين القدس.

وفيها توفي الشيخ أبو الحسن بن مسلم الزاهد القادسي، من قرية بنهر عيسى، يقال لها القادسية، كان من الأبدال لازما لطريق السلف، أقام أربعين سنة لم يكلم أحدا من الناس، وكان صائم الدهر، قائم الليل يقرأ كل يوم وليلة ختمة، ذكره أبو الفرج ابن الجوزي في صفوة الصفوة (١)، وكان زاهد زمانه.

وكانت السباع تأوي إلى زاويته، وكان الخليفة وأرباب الدولة يمشون إلى زيارته، وكانت وفاته يوم عاشوراء ودفن في رباطه بالقادسية.

وحكى عنه جماعة من مشايخ القرية أن السباع كانت تنام طول الليل حول زاويته، إذا خرج أحد من القرية في الليل إلى نهر عيسى لم يتعرض له، وأن فقيرا نام في النزاوية في ليلة باردة فاحتلم فنزل ليغتسل فجاء السبع فنام على جبته، فكاد الفقير يموت من البرد والخوف، فخرج الشيخ حسن وجاء إلى السبع وضربه بكمه وقال يامبارك قد قلنا لك لاتتعرض لأضيافنا فقام السبع يهرون، سمع قاضي المارستان، وابن الحصين، وابن الطيوري وغيرهم.

وفيها: توفي في المحرم بسنجار صاحبها عهاد الدين زنكي بن مودود ابن زنكي ابن أخي نور الدين وختنه على ابنته، وكان عاقلا جوادا، ولم يزل مع صلاح الدين في غزواته مجاهدا وكان ميمونا، وكان صلاح الدين يحترمه مثل ماكان يحترم نور الدين، ويعطيه الأموال والهدايا والتحف الكثيرة، ولما توفي صلاح الدين خرج مع أخيه عز الدين إلى لقاء العادل، فلما عاد عز الدين إلى الموصل صالح عهاد الدين العادل، ولما احتضر أوصى إلى أكبر أولاده وهو قطب الدين محمد، ويلقب بالمنصور.

وفيها: توفي أبو الحسن على بن زهير قاضي البطائح ولد سنة تسع وعشرين وخمسائة، وقدم بغداد فسمع بها الحديث من أبي الوقت وابن ناصر، وابن الجواليقي، وغيرهم وخرج إلى رحبة مالك بن طوق، فقرأ الفقه والأدب على أبي عبد الله بن المتقنة وعاد إلى البطائح فولي القضاء بالعراق ثم عاد إلى بغداد فأقام بها ثم انحدر إلى البطائح فتوفي بطريق واسط وكان ثقة صالحا، وقال: أنشدني القاسم بن علي صاحب المقامات لنفسه:

لاتخط ونإلى خط ولاخط أ

من بعدما الشيب في فوديك قد وخطا

مايعدرلن شابت ذوائبه

إذا سعيى في ميادين الصبا وخطا

وفيها: توفي أبو المجدعلي بن علي بن ناصر السيد العلوي، مدرس الحنفية ببغداد، ولد سنة خمس عشرة وخمسائة وتفقه وأفتى وناظر، وكان المستنجد الخليفة قد حبسه وطالبه بهال، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له: يايوسف استوص بولدي خيرا فهو وديعتي عندك، فانتبه الخليفة مرعوبا وأحضره وخاطبه، وقال: اجعلني في حل فقد شفع فيك من لايمكنني رده، وأحسن إليه، وكانت وفاته في ربيع الأول ودفن عند مشهد عبيد الله شرقي بغداد، وكان صالحا شريفا على الحقيقة، سمع ابن الحصين وقاضي المارستان وابن السمرقندي وغيرهم.

وفيها: توفي مجاهد الدين قايهاز الخادم الرومي الحاكم على الموصل الذي بنى الجامع المجاهدي، والمدرسة والرباط والمارستان بظاهر الموصل على دجلة، ووقف عليها الأوقاف، وكانت رواتب كثيرة بحيث لم يدع في الموصل بيتا فقيرا إلا وأغنى أهله، وكان دينا صالحا عادلا كريها يتصدق كل يوم خارجا عن الرواتب بهائة دينار، وله حكايات مشهورة.

ولما مات عز الدين مسعود وولي ابنه أرسلان شاه حبسه وضيق عليه وآذاه، فتوفي في الحبس، فأخرج ملفوفا في كساء، فلما وصل إلى باب البلد قال البوابون،: قفوا حتى نستأذن له، فألقى على قارعة الطريق حتى أذن له، وكان لعزالدين مسعود جارية يقال لها أقصرا أولدها الجهة الأتابكية التي تزوجها الملك الأشرف موسى بن العادل أبي بكر بن أيوب، وبنت في جبل قاسيون التربة، والمدرسة والمأذنة المنسوبات إليها، وكان عز الدين قد زوج مجاهد الدين هذا أم الأتابكية أقصرا المذكورة.

وفيها: توفي أبو طالب يحيى بن سعيد بن هبة الله بن زيادة الواسطى، ولد سنة اثنتين وعشرين وخمسمائة، وقدم بغداد واشتغل بالأدب فبرع في الإنشاء، والكتابة، وانتهت إليه الرئاسة فيها مع تخصصه بفنون كالفقه، وعلم الكلام، والأصول، والحساب، والشعر، جالس أبا منصور الجواليقى وقرأ عليه، وسمع أبا القاسم الصباغ وغيره، وولي للخليفة عدة خدم: حجبة الباب ثم استاذية الدار، ثم كتابة الإنشاء في آخر أمره، وكانت وفاته في ذي الحجة، ودفن في مقابر قريش، ومن شعره:

قدسات وتالدنيا ولم يسلها

من علقت في آماله والأراجي

وإذا ماصرفت وجهي عنها

وفيها: تـوفى أبو الهيجاء السمين الكردي، ولقبه حسام الـدين، وقـد تقدم أنه قدم بغداد، وبعثه الخليفة إلى همذان فلم يتم له أمر، واختلف الأمر عليه، وتفرق عنه أصحابه، فخاف من الخوارزمي واستحيى أن يعود إلى بغداد فسار يطلب الشام على دقوقا، فلما وصل إليها مرض وأقام بها أياما فتوفي، وبلغني أنه كان نازلا على تل فقال: ادفنوني فيه فحفروا له قبرا على رأس التل، فظهرت بلاطة عليها اسم أبيه فدفنوه عليه، وقيل كانت وفاته في آخر السنة الثالثة والتسعين.

#### ثم دحلت

#### سنة خمس وتسعين وخمسائة

ففيها استدعى الخليفة ضياء الدين ابن الشهرزوري إلى بغداد وولاه القضاء بها، وحج بالناس مظفر الدين وجه السبع.

وفيها: أفرج عن الشيخ أبي الفرج ابن الجوزي فقدم بغداد في شعبان، وخلع عليه، وجلس عند تربة أم الخليفة وكانت تتعصب له، وساعدت في خلاصه، وانشد بيت الرضى الموسوي:

إن كـــان لي ذنـــب ولم آتـــه

فاستأنف العفو وهب مامضي(١)

وأنشد أيضا:

شقين\_اب\_النويزمنافلها

سخطنابعدماجنت الليالي

فها زالت بنا حتى رضينا

سعدنابالوصل وكم سقينا

بكاسات الصدود وكسم ضنينا

فمسن لم يحيسى بعدا لموت يسومسا

ف\_إن\_ا بعد مامتنا حيينا

وفيها: توفي القاضي العباسي وهو:أبو جعفر محمد بن جعفر بن أحمد، وقيل أبو الحسين، ويلقب فخر الدين وعياد الدين، ولد سنة أربع وعشرين وخمسيائة، تفقه علي أبي الحسن ابن الخل، وسمع الحديث الكثير، وولي قضاء بغداد سنة أربع وثيانين وخمسيائة، وولي قضاء مكة والخطابة، ثم عزل في جمادى الآخرة سنة ثمان وثمانين بحضرة الوزير عبد الله بن يونس بسبب أنه حكم بكتاب مزور، وكانت وفاته في جمادى

الآخرة، ودفن بمقبرة العطافية عند جده النقيب أبي جعفر العباسي، سمع أبا الوقت وغيره . وابنه جعفر بن محمد العباسي، قدم دمشق وسمع بها كثيرا وببغداد من مشايخها، ومولده سنة سبعين وخمسهائة وتوفي بحهاة في ذي الحجة سنة ثهان وتسعين وخمسهائة.

وفيها: في ذي الحجة توفي تقي الدين طرحان بن ماضي بن جوشن بن علي بن معافى الضرير الشاغوري الشافعي، وكان إماما للملك العادل نور الدين محمود بن زنكي رحمها الله مدة طويلة، ودفن خارج باب الصغير، ومولده بدمشق سنة ثماني عشرة وخمسمائة.

وفيها: توفي ابن فضلان مدرس النظامية، وهو: أبو القاسم يحيى بن علي بن الفضل، ولمد سنة خمس عشرة وخمسهائة، وتفقه على محمد بن يحيى صاحب الغزالي بنيسابور، وقدم بغداد فناظر وافتى ودرس وكان مقطوع اليد وقع من الجمل فاعتلت يده فخيف عليه فقطعت، وانتفع به خلق كثير ببغداد وغيرها، وكانت وفاته في شعبان، وحمل الفقهاء جنازته إلى الوردية، سمع بنيسابور من محمد بن يحيى، وببغداد من محمد بن ناصر، وأبا الوقت وغيرهما وسمع منه ينشد:

وإذاأردت منـــــــــــازل الأشراف

فعليك بالإسعاف والإنصاف والإنصاف وإذابغيى بالإسعاع عليك فخله وإذابغي الماع عليك فخله والماع عليك فخله والماع الماع عليك في الماع ال

وفيها توفي خليفة المغرب أبو يوسف يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن الذي كسر الفنش عام الزلاقة، وكان قام بالملك بعد أبيه أحسن قيام، نشر كلمة التوحيد، ورفع راية الجهاد، وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وأقام الحدود على عشيرته وغيرهم، وكان جوادا، سمحا، عادلا، يكرم العلماء، متمسكا بالشرع، يصلي بالناس الصلوات الخمس، ويلبس الصوف، ويقف للمرأة والضعيف ويأخذ لهم بالحق، حافظا للسانه،

وأوصى في مرض موته إلى ولده أبي عبيد الله محمد، وأن يدفن على قارعة الطريق ليترجم عليه من يمر به، وتوفي في ربيع الأول، فكانت مدة أيامه خمس عشرة سنة، وهو الذي كتب إليه سلطان بلادنا الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب في سنة سبع وثهانين يستنجده على الفرنج الخارجين عليه بساحل البلاد المقدسة، ولم يخاطبه بأمير المؤمنين، فلم يجبه إلى ماطلب وقد ذكرنا من أخباره في كتاب الروضتين في سنة سبع وثهانين، وبايع الناس بعده ولده محمد واستمر على سيرة أبيه، ثم اختلفت الأهواء وحصل النقض على البيت بموت يعقوب رحمه الله.

وفيها كانت فتنة عبد الغني الحافظ الحنبلي، وذلك يوم الإثنين الرابع والعشرين، من ذي القعدة، ذكر العز تاج الأمناء أنه اجتمع الشافعية، والحنفية، والمالكية عند المعظم عيسى، والصارم بزعش وإلي القلعة، وكانا يجلسان بدار العدل للنظر في المظالم فكان مااشتهر من إحضار اعتقاد الحنابلة، وموافقة أولاد الفقيه النجم بن الحنبلي الجهاعة، وإصرار عبد الغنبي المقدسي على لزوم ماظهر من اعتقاده وهو: الجهة والإستبواء، والحرف، واجماع العلماء، على الفتيا بكفره، وأنه مبتدع لايجوز أن يترك بين المسلمين، ولايحل لولي الأمر أن يمكنه من المقام معهم، فسأل أن يمهل ثلاثة أيام لينفصل عن البلد فأجيب، ورفعت جميع الخزائن والصناديق من الجامع، وبطلت صلاة الحنابلة من الجامع الظهر ومنعوا منها، ثم من الجامع، وبطلت صلاة الحنابلة من الجامع الظهر ومنعوا منها، ثم أذن لهم فصلوا العصر من ذلك اليوم، قلت: وسيأتي ذكر هذه الفتنة أيضا في أخبار سنة ستهائة إن شاء الله تعالى.

#### ثم دخلت

#### سنة ست وتسعين وخمسائة

وفيها: تـوفي الملك المـزيز عثمان بن صلاح الدين، صاحب الـديار المصرية، وعمره سبع وعشرون سنة وثمانية شهـر وأيام، وتوجه أخوه الأفضل من صرخد إلى مصر فدخل القاهرة، ثم استصحب ولـد العزيز على أنه أتابكه، وخرجا إلى الشام بالعساكر، فحصر دمشق، وأحرق جميع ماهـو خارج باب الجابية مـن الفنهادق، والحوانيت، وأحرق النيرب، وأبواب الطواحين وقطعت الأنهار، وانحرقت غلة «حرستا» في بيادرها.

وفيها: ظهر العجمي الداعي بدمشق المدعي أنه عيسى بن مريم، وأفسد جمعا من العوام، فقبض عليه صارم الدين بزغش العادلي، وصلب بعد استفتاء الفقهاء في أمره ظاهر باب الفرج على الصفصاف المجاور لحام العهاد الكاتب، وقد خرب الحهام وما يجاوره من العمران في هذا الزمان، وكان غربي جسر الصفي مقابل الطاحونة المستجدة خارج باب الفرج من البابين.

وفيها: كان قيام العامة على الشيعة وخروجهم إلى باب الصغين ونبشهم وثابا المرحل من قبره، وتعليقهم رأسه مع كلبين ميتين ثالث عشر ربيع الآخر، بعدصلب العجمي بيومين.

وفيها: توفي الأمير أبو الحسين أحمد بن حيوس الشاعر ثامن عشر ذي القعدة.

وفيها: تـوفي خوارزم شاه واسمه تكش بن أرسلان شاه بن أتسـز من ولد طاهر بن الحسين، كان شجاعـا جوادا ملك الدنيا من الصين والهند، وماوراء النهر إلى خراسان إلى باب بغداد، وكان نوابه في حلوان، وكان في

ديوانه مائة ألف مقاتل، وهو الذي كسر مملوكه عسكر الخليفة وأزال دولة بني سلجوق، وكان حاذقا بعلم الموسيقى، يقال لم يكن في زمانه ألعب منه بالعود، وحكي أن الباطنية جهزوا رجلا ليقتله، وكان يحترس كثيرا، فجلس ليلة يلعب بالعود، وشرع الخيمة فاتفق أنه غنى بيتا بالعجمية وفيه مامعناه قد ابصرتك، وفهم الباطني فخاف منه وارتعد فهرب، فأخذ وحمل إليه فقرره فأقر فقتله.

وكان يباشر الحروب بنفسه حتى ذهبت إحدى عينيه في الحروب، وكان يقول: الملك إذا لم يباشر الحرب بنفسه لايصلح للملك، لأنه يكون مثل المرأة، وكان قد عزم على قصد بغداد وجمع وحشد فوصل إلى دهستان فتوفي بها في رمضان، فحمل في تابوت إلى خوارزم فدفن عند أهله، وقام ولده محمد مقامه، وهو الذي خرج عليه التاتار، وعلى ولده جلال الدين، وماتا في محاربتهم كما سيأتي ذكره.

وفيها: توفي عبد اللطيف بن اسماعيل بن شيخ الشيوخ أبي سعد، وكنيته أبو الحسن، ولقبه ضياء الدين وهو أخو شيخ الشيوخ صدر الدين عبد الرحيم بن اسماعيل، الذي قدم رسولا على صلاح الدين من بغداد مرارا، وتوفي بالرحبة سنة ثمانين، وأما عبد اللطيف فولد سنة ثلاث وعشرين وخمسمائة، وسمع الحديث من والده أبي البركات اسماعيل، ومن قاضي المارستان، وابن السمرقندي وغيرهم وكان صالحا ثقة، وكان شيخ الرباط الذي بالمشرعة شرقي بغداد، وحج ثم ركب البحر إلى مصر وزار الشافعي والقدس، والخليل، وقدم دمشق فتوفي بها في ذي القعدة ودفن بمقابر الصوفية عند المنيع رحمه الله.

وفيها: توفي أبو جعفر أحمد بن علي بن أبي بكر بن اسهاعيل القرطبي، إمام الكلاسة الزاهد العابد يوم الاثنين تاسع عشر شهر رمضان، قرأ بالموصل القرآن بالروايات على يجيى بن سعدون القرطبي.

وفيها: تـوفي القاضي الفاضل: وقايهاز النجمي، والشهاب الطوسي، وابن العفارة بدر الدين عسكر (^).

وفيها: توفي الرئيس مؤيد الدين بن أبي العساكر بن الصوفي رابع عشر ذي الحجية

وفيها: في رجب توفي بالقدس الفقيه مجد الدين أبو محمد طاهر بن نصر الله بن جهبل الكلابي الحلبي الشافعي، وكان فاضلا في علم الوصايا والفرائض، ودرس بالقدس الشريف ومولده بحلب في نيف وثلاثين وخسائة، وهو والد الفقهاء بني جهبل الذين كانوا عندنا بدمشق بالمدرسة الجاروخية: بهاء الدين نصر الله، وتاج الدين اسهاعيل، وقطب الدين.

وفيها: تـوفي أبو الفـرج عبد المنعـم بن عبد الوهـاب بن صـدقة بـن كليب الحراني، راوي جزء ابن عرفة عـن أبي علي بن نبهان، وهو آخر من حدث عنه، وعن أبي القاسـم بن بيان، وأحمد بن علي الحلواني، وكانت وفاته في ربيع الأول، ودفـن بباب حرب ولـه خمس وتسعون سنة، وكان ثقة صحيح الساع، وكان يأخذ على ساعه جزء ابن عرفة دينارا.

وفيها: تـوفي كامـل بن الفتح، أبو تمام ابـن سابـور الضرير، ويلقـب بالظهير النحوي، بغدادي اشتغل بالأدب والشعر فبرع فيها. ومن شعره: وفي الأوانــــسمـــن نعمان آنســـة

لها من القلب ماتهوى وتختار

ساومتهانفشة منزريقها بندمي المساومة

وليسس إلا خفي الطرف سمسار عندالعرف اعتراضات ولائمنة

وعند قلبي جوابات وأعدار

وكانت وفاته في جمادي الآخرة ودفن بباب حرب.

وفيها: توفي البلخي الواعظ واسمه محمد بن عبد الله ويلقب بالنظام وبابن الظريف، ولد ببلخ سنة ست وعشرين وخمسهائة، وقدم بغداد فوعظ بها في النظامية ، وباب بدر، وجامع القصر، ومدرسة ابن النجيب، ودار ابن حديدة الوزير، وكان فصيحا مليح الصوت، وكان متشيعا، وأنشد يوما في النظامية:

سقاهم الليل كاسات السرى فغدوا منه سكارى كأن الليل خار وصير الشوق أطواقا عهائمهم لايعقلون أقام الحي أم ساروا ونسمة الفجر إذمرت بهم سحرا

فلم يبق في المجلس إلا من قام وصاح وتواجد، وأنشد أيضا: مددت يدي في الحب نحوك سائلا وقلت لجفني أذر دمعك سائلا تفقه تفقه علم الصبابة والهوى فمن شاء فليلق على المسائلا

وحكي أنه نقل إلى الخليفة عنه أنه يعاشر النساء، ويرتكب المحرمات، فأرسل إليه الموزير وهمو على المنبر فقال: قد رسم أن تخرج من البلد فأنشد:

الله المواديك بالجود منعه السرف بالجود منعه السرف المسلم المسلم المسلم السرف المسلم ا

ماكانت، ويجىء إلى بغدادويكون الخليفة من تحت يده كما كانت السلجوقية، فانزعج الخليفة وأهله، وغلب الأمصار وقيل إن خوارزم شاه توفي في هذه السنة، ست وتسعين كما سيأتي.

وفيها: كانت وقعة أخرى ليعقوب بن يوسف مع الفنش، وكان الفنش قد جند وجمع جمعا أكثر من الأول والتقوا، فهزمه يعقوب وساق خلفه إلى طليطلة، وضربها بالمجانيق، وضيق عليها ولم يبق إلا فتحها فخرجت إليه والدة الفنش وبناته ونساؤه وأهله، وبكين بين يديه، وسألنه إبقاء البلد عليهن، فرق لهن ومن عليهن به، ووهب لهن المال والجواهر، وردهن مكرمات بعد القدرة، ولو فتح طليطلة لفتح إلى مدينة النحاس وعاد إلى قرطبة فأقام شهرا يقسم الغنائم، وجاءته رسل الفش تسأله الصلح فصالحه مدة، وأمن أهل الأندلس، وقيل إن هذه الوقعة كانت سنة إحدى وتسعين.

وفيها: توفي عبيد الله بن المظفر بن هبة الله ابن رئيس الرؤساء ويلقب بالأثير، هبة الله هو: الوزير الذي قتلته الباطنية وهو خارج إلى الحج في أيام المستضىء، وكان عبيد الله فاضلا عاقلا ومن شعره:

إن حساول السدهسر اخفساتي فسإن لسه

في حبسي الآن سرا سيوف يبيديه أعدني للعلا ذخرا ومن ذخرت

يداه في الدهر شيئا فهو يخفيه

وفيها: توفي محمد بن أحمد بن يحيى أبو منصور ويعرف بابن باقة، ولد بالكوفة سنة ثلاثين وخمسهائة، واشتغل بالأدب، ومات ببغداد وحمل إلى الكوفة، وكان أبوه فاضلا أيضا قمن شعره:

وكم شمام تبيإن هلكت برعمه

وجاذب سيف عند ذكر وفاتي

ولـــوعلـــم المسكين مــاذايصيبــه مـات قبل ممات قبل ممات

وفيها: قتل الوزير ابن القصاب المقدم ذكره، وهو: أبو الفضل محمد ابن علي بن أحمد، ولقبه مؤيد الدين، أصله من شيراز، وقدم بغداد سنة أربع وثهانين، واستخدم في ديوان الانشاء، ترقى إلى الوزارة وقرأ الأدب على أبي السعادات ابن الشجري، وكان داهية له خبرة بأمور الحرب، وفتح البلاد، وكان الناصر الخليفة يثني عليه ويقول: لو قبلوا من رأيه ماجرى ماجرى، ولقد أتعب الوزراء بعده، وكان الخليفة قد سلم إليه ابن يونس استاذ الدار لما قبض عليه، فسلمه ابن القصاب إلى ولده أحمد، ولما خرج عن بغداد كتب الوزير إلى ابنه أحمد وهي له:

ياخان النارخ فإليك أبا

السائب حلف الفضول والحمق

ولاتكلــــهإلى زبـــانيـــة

ي أخداع والملت الخداع والملت الخداع والملت فلست تدري أي ابت زانية

عند لك ملقى في القدد والحلق

وقيل إن رأس المؤيد ابن القصاب دفن بالري بعد أن طافوا به البلاد، ومن العجائب أنه وصل خبره مع الركابية يوم الجمعة رابع عشر شعبان، وقد اجتمع على باب ولده شمس الدين أحمد أرباب الدولة ليعبروا في خدمته إلى تربة الخلاطية نيابة عن أبيه، فجاء خادم من عند الخليفة فرد بابه وصرف أرباب الدولة عن بابه، ونقل ابنه من دار الوزارة التي تقابل باب المتولي وأسكنها ناصر بن مهدي.

وفيها: توفي أبو شجاع محمد بن علي بن شعيب بن الدهان الفرضي الحاسب البغدادي، وكان فاضلا وصنف تاريخا من سنة عشر وخمسائة إلى هذه السنة، وكانت وفاته بالحلة السيفية،وكان قدم الشام ومدح

الشيخ تاج الدين الكندي، واسمه زيد بن الحسن، رحمها الله تعالى مأسات حسنة فقال:

لابدل الله حسالا قد حباك بها مسادار بين النحساة الحال والبدل

النحسو أنست أحسق العسالمين بساسمك فيسه يضرب المشل

وفيها: في رجب توفي ابن المعلم الشاعر، واسمه أبو الغنائم محمد بن علي بن فارس الهرثي —والهرث بضم الهاء وسكون الراء وآخره ثاء مثلثة، قرية تحت واسط في نهر جعفر، بينها وبين واسط عشرة فراسخ— توفي ابن المعلم بها وأصله منها، وكان رقيق الشعر، مليح المعاني أكثر في الغزل، ووصف المحبة والشوق والصبابة فهالت القلوب إليه، ومولده سنة إحدى وخمسائة، ومدح الأمراء والرؤساء والأعيان، وديوانه مشهور ومن شعره:

يانازلين الحمى رفقا بقلب فتى انازلين الحمى رفقا بقلب فتى ان الله المحمى رفقا بقلب فتى ان صاح للبين داع باح مضمره لاتحسب واالصدعن عهدي يغيرني عملازمة البلوي تغيره فيري مسلازمة البلوهمت جوي وماذكرتكم إلا وهمت جوي وافسة المبتلى فيكرم تسلك فيكرم من الكريم وافسة المبتلى فيكرم من الكريم وافسة المبتلى فيكرم من الكريم وافست المبتلى فيكرم وافست المبتلى فيكرم المبتلى فيكرم وافست وافست المبتلى فيكرم وافست و

يـــزدادفي مسمعـــي تكــــرار ذكـــركـــم طيبـــــا ويحســــن في عين تفكـــــره

وقال ابن المعلم: اجتزت ببغداد بباب بدر تحت منظرة الخليفة وقد ازدحم الناس، فقلت: ماهذا؟ قالوا: الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي جالس، فزاحمت الناس حتى شاهدته وهو يعظ فاستشهد بهذا البيت:

## يزدادفي مسمعي تكرار ذكركم طيبا ويحسن في عيني تفكره

ثم قال: لقد أحسن ابن المعلم حيث يقول هذا البيت، فتعجبت حيث اتفق حضوري وانشاد الشيخ هذا الشعر، ولم يعرفني هو، ولاأحد من الحاضرين.

وفيها: في ثالث صفر توفي الفخر النوقاني الشافعي، واسمه محمد بن أبي علي، ولد سنة عشر وخمسائة، وتفقه على محمد بن يحيى صاحب الغزالي، وقدم بغداد فاستوطنها، وولي التدريس بمدرسة أم الخليفة المجاورة لتربتها عند قبر معروف، وكان فاضلا مناظرا، وله تصانيف وجدل، خرج حاجا وعاد إلى الكوفة وهو مريض، فتوفي بها ودفن بمشهد أمير المؤمنين.

وفيها: توفي الصدر ابن الخجندي واسمه محمد بن عبد اللطيف بن محمد، أبو بكر رئيس أصبهان وابن رئيسها، وبيته مشهور بالرئاسة، والتقدم والجاه العظيم، قدم بغداد في سنة ثمان وثمانين، فأنعم عليه الخليفة إنعاما كثيرا، وقربه وخلع عليه واحترمه وولاه تدريس النظامية وأوقافها، فلما خرج الوزير ابن القصاب إلى همذان خرج معه ودخل معهم إلى أصبهان، وولى ابن القصاب سنقر الطويل أصبهان، وكان ابن الخجندي ليس على يده يد، فحسده سنقر الطويل على مكانته فجرت بينها منافرة، وقيل اتهموه بمكاتبة خوارزم شاه فذبحوه.

وفيها: توفي المجير مدرس النظامية، واسمه محمود بن المبارك بن على ابن المبارك أبو القاسم، ولد في رمضان سنة سبع عشرة وخسمائة واشتغل بالأصولين، المذهب، وعلم النظر، والحساب وبرع فيها، وقرأ على أبي الفتوح الاسفرائيني وغيره، وسمع الحديث، وكان تفقه أولا على عذهب أحمد بن حنبل، ثم انتقل إلى مذهب الشافعي، وأعطي تدريس

النظامية وخرج إلى همذان فتوفي بها في ذي القعدة سمع قاضي المارستان وأبا القاسم ابن السمرقندي، والأنهاطي وغيرهم وكان صالحا دينا ثقة.

وفيها: توفي زعيم الدين ابن الناقد، واسمه نصر بن علي بن محمد أبو طالب، ولي حجبة الباب ثم ولي صاحب ديوان، ثم ولي المخزن وهو الملقب بقنبر، وإنها لقب قنبر لأنه صاد ولده قنبرا وخبأه إلى جانب مسنده، فخرج القنبر فصاح قنبر قنبر، فلقب به، وكان إذا بلغه أن أحدا لقب قنبر يسعى في هلاكه، وقيل إنه كان يسيل إلى التشيع، وكانت عهامته طويلة فلقبه أهل باب الأزج قنبر —وهو ذكر الحصافير— وكان إذا ركب صاحوا: قنبر قنبر، وقرب العيد فأمره الخليفة بالركوب في صدر الموكب، فجمع العوام قنابر كثيرة وعنرموا على أن يرسلوها حوله في الموكب، وقيل للخليفة إن وقع هذا بقي الموكب، وقيل للخليفة إن وقع هذا بقي الموكب، وقيل للخليفة إن وقع هذا بقي الموكب، وقيل المعوج.

وفيها: جاء في جمادى الآخرة من نقل الخبر بوفاة سابق الدين عثمان صاحب شيزر بها إلى دمشق، وعمل عزاه بالكلاسة، وهو أحد أولاد الداية الأربعة، وأمهم داية نور الدين بن زنكي رحمه الله تعالى.

#### ثم دخلت سنة سبع وتسعين وخمسائة

ففيها: توفي بهاء الدين قراقوش الأسدي، وقيل أنه لم يكن مملوكا لأسد الدين وإنها كان لابن الطقطقى فصحب أسد الدين، وتقدم عنده بعد وفاة سيده.

وفيها: كانت حوادث كثيرة عظيمة منها هبوط نيل مصر، فه رب الناس إلى المغرب، والحجاز، واليمن، والشام وتفرقوا أيدي سبأ، ومزقوا كل محزق أعظم من سنة اثنين وستين وأربغهائة في أيام الملقب بالمستنصر ابن الظاهر بن الحاكم أحد الخلفاء المصريين، فإن الناس في هذه السنة كان الرجل يذبح ولده الصغير وتساعده أمه على طبخه وشيه، وأحرق السلطان جماعة فعلوا ذلك ولم ينتهوا، وكان الرجل يدعو صديقه وأحب الناس إليه إلى منزله ليضيفه فيذبحه ويأكله، وفعلوا كذلك بالأطباء كانوا يدعونهم ليبصروا المرضى فيقتلونهم ويأكله، وفعلوا كذلك بالأطباء والجيف من كثرة ماأكلوها، وكانوا يخطفون الصبيان من الشوارع فيأكلونهم، وكفن السلطان في مدة يسيرة مائتي ألف وعشرين ألفا، وامتلأت طرقات المغرب والحجاز والشام برمم الناس، وصلى إمام جامع الاسكندرية في يوم على سبعائة جنازة.

قال العز بن تاج الأمناء: وجاءت في شعبان زلزلة هائلة من الصعيد فعمت الدنيا، في ساعة واحدة هدمت بنيان مصر، فهات تحت الهدم خلق كثير، ثم امتدت إلى الشام والساحل فهدمت مدينة نابلس فلم يبق فيها جدار قائم إلا حارة السامرة، وكان اشتداد الغلاء والوباء بالديار المصرية من شهر رمضان بحيث بلغ ثمن الأردب ستة دنانير مصرية، وخلا أهل الأعهال، وصار إلى بلاد الفرنج منهم جمع حملوا إلى الجزائر البحرية، وأقر كثير ممن تفرق في البلاد الاسلامية بالعبودية لمن يؤويه البحرية، وأقر كثير ممن تفرق في البلاد الاسلامية بالعبودية لمن يؤويه

ويطعمه، وأشرفت الأعمال المصرية على الخراب الكلي لولا تدارك لطف الله تعالى بإجراء نيلها، والاسعاد بها كان للملك العادل فيها من الغلال التي صرفها في تقاوي البلاد ومؤن وإعانة، وبيعا، وصدقة فتاسك من كان مقيها بها، وتراجع إليها من قدر على الرجوع من أهلها.

قال أبو المظفر: ومات تحت الهدم ثلاثون ألفا وهدمت عكا، وصور وجميع قبلاع الساحل، وامتدت إلى دمشق فرمت بعض المنارة الشرقية بجامع دمشق، وأكثر الكلاسة، والبيارستان النوري وعامة دور دمشق إلا القليل، وهرب الناس إلى الميادين وسقط من الجامع ست عشرة شرفة وتشققت قبة النسر، وتهدمت بالناس وهو بين بين، وخرج قوم من بعلبك يجنون (٩) الريباس من جبل لبنان فالتقى عليهم الجبلان فهاتوا بأسرهم، وتهدمت قلعة بعلبك مع عظم حجارتها ووثيق عارتها وانفرق البحر فصار أطوادا، وقلف بالمراكب إلى الساحل فتكسرت، ثم وانفرق البحر فصار أطوادا، وقلف بالمراكب إلى الساحل فتكسرت، ثم امتدت إلى أخلاط، وأرمينية، وأذربيجان، والجزيرة، وأحصي من هلك في هذه السنة على سبيل التقريب فكان ألف ألف انسان ومائة ألف انسان، وكانت قوة الزلزلة في مبدأ الأمر بمقدار مايقرأ الانسان سورة الكهف، ثم دامت بعد ذلك أياما، نقلت جميع ذلك من تاريخ أبي المظفر سبط ثم دامت بعد ذلك أياما، نقلت جميع ذلك من تاريخ أبي المظفر سبط ابن الجوزي رحمه الله.

قال: وفي مستهل ذي القعدة حوصرت دمشق، جاء الأفضل، والظاهر وكان العادل بمصر، وجاء حسام الدين بشارة من بانياس نجدة لهما فقاتلوا دمشق أياما، وكان بها المعظم عيسى بن العادل، وبلغ العادل فجاء ونزل نابلس وبعث فأصلح الأمراء، وزحف الأفضل، والظاهر فوصلوا إلى باب الفراديس، وأحرقوا فندق تقي الدين، فقاتلهم المعظم وحفظ البلد فأقاموا نحو شهرين، وبعث العادل فأوقع الخليف بين

الأخوين، فرحلوا سلخ ذي الحجة، وجاء العادل فدخل دمشق ومضى المعظم، وشركس، وقراجا فحاصروا بانياس وبها حسام الدين بشارة فقاتلهم فقتل ولده وأخرجوه من البلاد وتسلمها شركس، وتسلم قراجا صرخد وحج بالناس طاشتكين، وكان الخليفة قد أفرج عنه ورد إليه أقطاعه وماله.

وفيها؛ توفي عز الدين إبراهيم بن المقدم، وكان شجاعا عاقلا وله قلعة بارين، وفامية، ومنبج، والراوندان، ودفن بدمشق بمقبرة باب الفراديس، وكان له بنات وابن وهو المقتول بعرفات.

وفيها توفي ناظر نهر الملك ببغداد، واسمه ابراهيم، بن محمد بن إبراهيم، وكان متزهدا يلبس القطن الفوط ويعدل في الرعية ويحسن اليهم، أمر الخليفة الناصر بصلبه فصلب على كرسي جسر بغداد، وعليه القميص الفوط على جانب نهر عيسى، فمر به الخسليفة وهو مصلوب في وسط الجذع، فقال: يتنمس علينا ارفعوه إلى رأس الجذع، وكان شجاعاً مهيبا وحزن الناس عليه.

وقبل ذلك في سنة ست وثهانين واقعة أبشع من هذه، وكان ببغداد عبد الرشد بن عبد الرزاق الكرجي -بالجيم - الصوفي يتفقه بدار الذهب، وكان ورعا عاقبلا عابدا، وكان ببغداد صوفي يقال له النفيس يضحك منه ويسخر به، وكان يدخل على الخليفة فدخل يوما مدرسة دار الذهب فجعل يتمسخر، فقال له الكرجي: اتق الله نحن نبحث العلم وأنت تهزل ماهذا موضعه، فدخل على الخليفة وبكى بين يديه وقال: ضربني الكرجي وعيرني، فغضب الخليفة وأمر بصلبه، فأخرج وعليه ثوب ازرق من ثياب الصوفية إلى الرحبة ونصبوا له خشبة وعليه ثوب ازرق من ثياب الصوفية إلى الرحبة ونصبوا له خشبة عند الخليفة فقال: لاتصلبوه وقد فات فلعن الناس النفيس الصوفي

وبقي أياما لايتجاسر يظهر ببغداد، ورأى الكرجي بعض الصالحين في المنام فقال: مافعل الله بك؟ فقال: وقفني الحق بين يديه، فقلت: ياإلهي رضيت ماجرى علي؟ فقال: أو ماسمعت ماقلت في كتابي: ( ولاتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا) (١٠) الآية، أي أني أردت أن تصل إلى مرتبة الشهداء.

وفيها: توفي الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي الواعظ، واسمه عبد الرحمن ابن علي بن محمد بن علي بن عبد الله بن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق رضى الله عنه، أبو الفرج ابن أبي الحسن القرشي التيمي، وجعفر الجوزي منسوب إلى فرضة من فرض البصرة، يقال لها جوزة، وفرضة النهر ثلمته التي يستقى منها، قال سبطة أبو المظفر: ولد جدى ببغداد بدرب حبيب في سنة عشر وخسما تةتقريبا، وتوفي أبوه وله ثلاث سنين، وكانت له عمة صالحة، وكان أهله تجارا في النحاس، ولهذا رأيت في بعض سهاعاته: وكتب عبد الرحمن الصفار، فلما ترعرع حملته عمته إلى مسجد أبي الفضل بن ناصر فاعتنى به وأسمعه الحديث، وقرأ القرآن وتفقه، وقد ذكر من مشايخه في المشيخة نيف وثمانين شيخا، وعنى بأمره شيخه ابن الزاغوني وعلمه الوعظ واشتغل بفنون العلم، وأخذ اللغة عن أبي منصور الجواليقي، وصنف الكتب في فنون قيل بلغت مصنفاته نحو ثلاثهائة مصنف، وحضر مجالسه الخلفاء والوزراء والأمراء والعلماء، والأعيان وأقل ماكان يحضر مجالسه عشرة آلاف، وربها حضر عنده مائة ألف، وأوقع الله له في القلوب القبول والهيبة، وكان زاهدا في الدنيا متقللا عنها، وسمعته يقول على المنبر في آخر عمره: كتبت بإصبعى هاتين ألفي مجلدة، وتاب على يدي مائة ألف، وأسلم على يدي عشرة آلاف يهودي ونصراني، وكان يجلس بجامع القصر بالرصافة، وجامع المنصور وباب بدر، وتربة أم الخليفة وغيرها وكان يختم القرآن في كل سبعة أيام ولايخرج من بيته إلا إلى الجامع للجمعة، وللمجلس ومامازح

أحد قط، ولالعب مع صبي، ولا أكل من جهة لايتيقن حلها، ومازال على ذلك الأسلوب حتى توفاه الله تعالى.

وقد ذكرنا محنته التي زاحم بها الأنبياء، والعلماء، والفضلاء، والأولياء وتلقى ذلك بالصبر والحمد والشكر، وقد أثنى عليه العلماء فذكره أبو عبد الله محمد بن الدبيثي في الذيل الذي ذيله على تاريخ السمعاني فقال:

شيخنا الإمام جمال الدين ابن الجوزي صاحب التصانيف في فنون العلم من التفاسير، والفقه، والحديث والتواريخ وغير ذلك، وإليه انتهت معرفة الحديث وعلومه، والوقوف على صحيحه من سقيمه، وله فيه المصنفات من المسانيد والأبواب والرجال، ومعرفة الأحاديث الواهية، والموضوعة، والإنقطاع والإنفصال، وكان من أحسن الناس كلاما وأتمهم نظاما، وأعلبهم لسانا، وأجودهم بنانا.

تفقه على أبي بكر الدينوري، وقرأ الوعظ على الشريف أبي القاسم العلوي وأبي الحسن بن الزاغوني ، وبورك له في عمره وعمله، فروى الكثير، وسمع الناس منه أكثر من أربعين سنة، وحدث بمصنفاته مرارا.

قال؛ وأنشدني بواسط لنفسه:

ياساكن الدنياتاهيب
وانتظريوم الفروي
وأعرد زادا للرحي
ال فسوف تحدي بالرفاق
وابك الدنوب بأدمع
تنهال من سحب المآق
يامن أضاع زمانيه

#### فصل

#### في نتف من كلامه:

قال له قائل: مانمت البارحة من شوقي إلى المجلس، فقال: نعم، لأنك تريد أن تتفرج، وإنها ينبغي أن لاتنام الليلة لأجل ماسمعت.

وقيل له: إن فلانا أوصى عند الموت، فقال: طين سطوحه في كانون.

وقال له قائل: أيها أفضل أسبح، أم أستغفر؟ فقال: الثياب أحوج إلى الصابون من البخور.

وقال في قوله عليه السلام: « أعمار أمتي مابين الستين إلى السبعين »(١١) إنها طالت أعمار القدماء. لطول البادية، فلما شارف الركب بلد الإقامة قيل حثوا المطي.

ووعظ الخليفة يوما فقال: ياأمير المؤمنين إن تكلمت خفت منك، وإن سكت خفت عليك، فأنا أقدم خوفي عليك على خوفي منك لمحبتي لدوام أيامك، إن قول القائل اتق الله خير من قول القائل إنكم أهل بيت مغفور لكم، وقد قال الحسن البصري: لئن تصحب أقواما يخوفونك حتى تبلغ المأمن خير من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تبلغ المخاوف، وكان عمر بن الخطاب يقول: إذا بلغني عن عامل أنه ظلم الرعية، ولم أغيره فأنا الظالم.

ياأمير المؤمنين: كان يوسف عليه السلام لايشبع في زمان القحط لئلا ينسى الجياع، وكان عمر يضرب بطنه عام الرمادة ويقول: قرقر إن شئت أو لاتقرقر فوالله لاشبعت والمسلمون جياع ، فتصدق الخليفة المستضىء بصدقات كثيرة وأشبع الجياع، وأطلق الحبوس.

وقال في قول فرعون : (أليس لي ملك مصر) (١٢) ، أيفتخر فرعون بنهر ماء أجراه ما أجرأه، وقال في قصة الله ين عبدوا العجل: لو أن الله خار لهم ما خار لهم.

وذكر قصة معاذ بن جبل في القراءة، فقال: طاب له ارتضاع ثدي التلاوة فمر على وجهه، فقيل له: أفتان أنت؟ ليس الكل على طريقتك، الولد لاتعد عليه الرضعات إنها تعد على الأجانب لاثبات نسب الرضاع.

وقال يوما وقد طرب أهل المجلس: فهمتم، فهمتم.

وسئل عن قوله عليه السلام: « لأعطين الراية غدا رجلا يجب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله». فأعطاها عليا، فأين كان أبو بكر؟ فقال: لما كان يوم بدر قام أبو بكر ليقاتل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «متعنا بنفسك»، ولما كان يوم خيبر سلم الراية إلى علي فقال له: «أخرج» فقعود من قعد بالأمر كخروج من خرج بالأمر، ولكن في قوله متنعا بنفسك، فضيلة.

وسئل ، لم لم ينص النبي صلى الله عليه وسلم على خلافة أبي بكر؟ فأجاب: إنه قد جرت أشياء تجري مجرى النص منها قوله: «مرورا أبا بكر فليصل بالناس»، و «اقتدوا باللذين من بعدي» و «هلموا أكتب لأبي بكر كتابا لئلا يختلف عليه المسلمون» فهذه أحاديث تجري مجرى النص، فهمها الخصوص غير أن الرافضة في إخفائها كاللصوص.

قال السائل: لما قال: أقيلوني، ماسمعنا مثل جواب على: والله لاأقلناك، فقال: لما غاب على عن البيعة في الأول أخلف مافات بالمدح في المستقبل ليعلم السامع والرائي أن بيعة أبي بكر وإن كانت من ورائي فهي رأيي، ومثل ذلك الصدر لايرائي، ومأحسن استدلاله حين قال: رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاك لدنيانا.

وسأل سائل: ماالذي وقر في صدر أبي بكر؟ فقال: قوله ليلة المعراج: إن كان قال فقد صدق فله السبق.

وسأل آخر: سيف علي نزل من السماء فسعفة أبي بكر من أين؟ فقال: إن سعفة أبي بكر هزت يهوم الردة فأثمرت سبيا جاء منه مثل ابن الحنفية لأمضى من سيوف الهند.

ثم قال: ياعجبا الرافضة إذا مات لهم مبت تركوا معه سعفة سن أين ذا الصلح؟! ·

سأل سائل: مامعنى قوله صلى الله عليه وسلم: « من أراد أن ينظر إلى ميت يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى أبي بكر»؟ فقال: الميت يقسم ماله، ويلبس الكفن، وأبو بكر أخرج المال كله وتجلل بالعباء.

وقال في قوله تعالى: ( ونزعنا مافي قلوبهم من غل) (١٣٠ قال علي: والله إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان، وطلحة، والزبير منهم.

ثم قال أبو الفرج: إذا أصطلح الخصوم فما بال النظارة؟!

وقال: قال جبريل للرسول عليه السلام: سلم على عائشة ولم يواجهها بالخطاب احتراما لزوجها، وواجهه لمريم لأنه ماكان لها زوج فمن يحترمها جبريل كيف يجوز في حقها الأباطيل.

وسئل عن لعنة يزيد بن معاوية، فقال: قد أجاز أحمد بن حنبل لعنته ونحن نقول: مانحبه لما فعل بابن بنت نبينا، وحمله آل رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا إلى الشام على أقتاب الجمال. وتجرئه على الله

ورسوله رضيتم بهذه المصالحة في قولنا: مانحبه وإلا رجعنا إلى أصل الدعوى يعني جواز لعنته، ثم قال: أما أبوه ففي خفارة «الصبحة» فدعوه من أيديكم وأنتم في حل من الابن، قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن» وما رآها يزيد قط ودخلها.

ثم قال: لاتدنسوا وقتنا بذكر من ضرب بالقضيب ثنايا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلها، وجعلها يزيد غرضا لبلوغ غرضه.

قلت: كان أبو الفرج رحمه الله مبتلى بالكلام في مشل هذه الأشياء، لكثرة الرافضة ببغداد وتعنتهم له في السؤالات فيها، وكان بصيرا بالخروج منها بحسن إشارته، وذكر يوما حديث داود وهبة آدم له من عمره ستين سنة، وأن الله تعالى أتم لداود مائة ولآدم ألفا، ثم قال: المتوسط بين اثنين إذا كان كريها غرم.

ولأبي الفرج أشعار كثيرة، قيل إنها نحو عشر مجلدات، وقد ذكره العماد الكاتب في الخريدة وأثنى عليه فمن الأشعار المنسوبة إليه:

فع على وادي الحمي نـــرتـــع وسكــانــه

وانشدف وادي في ربا المجمع حدى كثب السرمل رمل الحمي

وقـــف وسلــــم لي على لعلـــــع

واسمے حدیث اقدروت الصب است حدیث اقدروت الأجرع تسنده عن بانة الأجرع وابسك في العين مسن فضل النفس عن مدمعي ونب فدتك النفس عن مدمعي

وانـــزل على الشيـــح بـــواديهم وقيل ديار الطاعنين اسمعيي رفقابنضو قديراه الأسي يَاعِاذَ لِي لوكان قلبي معي ھفے علی طیہ بالیہ آل خلہ ت عــودي تعــودي مــدنفـاقــدنعــي إذاتــــذكـــرتزمـــانــامضــــي فويدح أجفاني مسن مسدمعي يانفسس كم أتلوحديث المنسى ضاع زماني بالمنسى فاقطعسي

ومنها:

في شغيل مين الرقياد شاغيل مسن هاجه البرق بسفح عاقل ياصاحبيه ليديار ربعهم قــــدأخبرت شيائل الشيائل واطـــربي إذارأيـــت أرضهـــم ماللصبام ولعة بذي الصبا أصباف وق الغرام القاتل ماللهوى العلدري في بالدنا أين العليب بمن قصور بابل يابانة الشيح سقيت أدمعي ولا ابتليت تبالموي تمايلي ميليك عين زهيو وميلي أسيى ماطرب المخمور مثل الثاكل لله در العي<u>ش في ظ</u>ول الله م ولي وكه مأسار في المفاصل

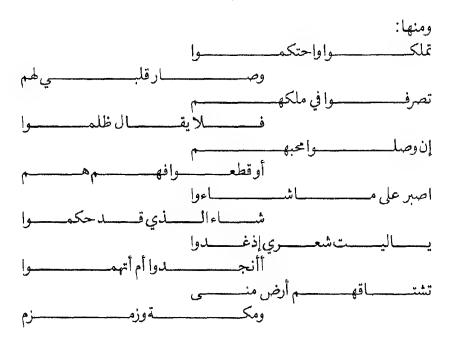

#### فصل

### في وفاة أبي الفرج رحمه الله

جلس يوم السبت سابع رمضان تحت تربة أم الخليفة المجاورة لمعروف الكرخي، قال سبطة أبو المظفر: وكنت حاضرا، فأنشد أبياتا قطع عليها المجلس وهي: الله أسال أن تطول ما ت وأنال بالإنعام مافي نيتي

لي همة في العلم مامن مثلها

وهمي التي جنت النحسول هي التي خلقت من العلق العظيم إلى المنتى

دعيت إلى نيل الكمال فلبت

كم كان لي من مجلس الوشبهت

حالات التشبهت بالجنة

أشت اقه لما مضت أيامه

عطلا وتعلز ناقة إن حنت

ياهل لليلات تقضت عودة

قدكان أحلى من تصاريك الصبا

وم ن الحمام مغني الأيك ق

بسرجاحة وفصاحة وملاحة

يقضي لهاعدنان بالعربية

وبلاغة وبراعة ويرأاعة

ظــــن النباي أنها لم تنبــــ

وإشارة تبلى الأديب وصحبة

في رقـــة مــاقـالهاذوالـــزمــة

قلت: أظن هذه الأبيات نظمها في أيام محنته إذ كان محبوسا بواسط، فمعانيها دالة على ذلك، والله أعلم.

ثم قال أبو المظفر: ونزل من المنبر فمرض خمسة أيام، وتوفي ليلة الجمعة بين العشائين في داره ببغداد.

قال: وحكت لي والدي رحمها الله أنها سمعته يقول قبيل موته: إيش أعمل بطواويس —يرددها— قد جبتم لي هذه الطواويس.

وحضر غسله شيخنا ضياء الدين ابن الجبير وقت السحر، واجتمع أهل بغداد وغلقت الأسواق، وجاء أهل المحال، وشددنا التابوت بالحبال وسلمناه إليهم، فذهبوا به إلى تحت التربة مكان جلوسه فصلى عليه ابنه أبو القاسم علي اتفاقا، لأن الأعيان لم يقدروا على الوصول إليه، ثم ذهبوا به إلى جامع المنصور فصلوا عليه وضاق بالناس، وكان يوما مشهودا لم نصل إلى حفرته عند قبر أحمد بن حنبل إلى وقت صلاة الجمعة، وكان في تموز وأفطر خلق كثير ممن صحبه ورموا نفوسهم في خندق الظاهرية في الماء وماوصل إلى حفرته من الكفن إلا قليل، وأنزل في الحفرة والمؤذن يقول: الله أكبر، وحزن الناس عليه حزنا شديدا، وبكوا بكاء كثيرا، وباتوا عند قبره طول شهر رمضان يختمون الختمات بالقناديل والشموع والجهاعات، ورآه تلك الليلة رجل صالح في منامه وهو على منبر من ياقوت مرصع بالجواهر وهو جالس في مقعد صدق والملائكة جلوس بين يديه، والحق سبحانه حاضر، يسمع كلامه. قال: وأصبحنا يوم السبت عملنا عزاءه، وتكلمت فيه وحضر خلق عظيم.

قال: ومن العجائب إنا كنا جلوسا عند قبره عند انفضاض العزاء، وإذا بخالي محيي الدين يوسف قد صعد من الشط وخلفه تابوت فعجبنا وقلنا: ترى من مات في الدار؟ وإذا بها خاتون أم ولد جدي، والدة محيي الدين وعهدي بها في ليلة الجمعة التي مات فيها جدي في عافية قائمة ليس بها مرض، فكان بين موتها وموته يوم وليلة، وعد الناس ذلك من كراماته لأنه كان مغرى بها في حال حياته، وأوصى جدي أن يكتب على قبره:

## فصل في ذكر أولاده

قال أبو المظفر: وكان له من الأولاد الذكور ثلاثة: عبد العزيز، وهو أول أولاده، وأبو القاسم علي، وأبو محمد يوسف، فأما عبد العزيز وكنيته أبو بكر: تفقه على مذهب أحمد وسمع أبا الوقت، وابن ناصر، والأرموي، وجماعة من مشايخ والده، وسافر إلى الموصل ووعظ وحصل له القبول التام، فيقال إن بني السهروردي حسدوه فدسوا إليه من سقاه السم فات بالموصل سنة أربع وخمسين في حياة والده.

وأما أبو القاسم: فكتب الكثير، وسمع الحديث من ابن البطي وغيره، وهـ و الذي أظهر مصنفات والده وباعها مع العسر فيمن يزيد، ولما مضى والده إلى واسط كانت كتبه في داره بدرب دينار، فتحيل عليها بالليل والنهار حتى أخذ منها ماأراد وباعها ولابثمن المداد، وكان أبوه قد هجره منذ سنين، فلما امتحن أبوه صار إلبا عليه للمعادين، وتوفي سنة ثلاثين وستمائة وله ثمانون سنة.

وأما أبو محمد يوسف ولقبه محيي الدين، فولد في سنة ثمانين وخسيائة، وسمع الحديث الكثير وتفقه ووعظ بعد وفاة أبيه تحت تربة والدة الخليفة، وقامت بأمره أحسن قيام، ثم ولي الحسبة في جانبي بغداد في سنة أربع وستمائة إلى تسع وستمائة، ثم وليها من سنة خمس عشرة وستمائة إلى ...... وسلك طريق العقل، والسداد وترسل عن الخلفاء إلى الملوك، وأول ترسله عن الإمام الظاهر ابن الناصر في سنة ثلاث وعشرين وستمائة إلى أولاده العادل:الأشرف والمعظم. والكامل، وآخر ماانفصل عن الشام في سنة خمس وثلاثين وستمائة إلى بغداد، وفي تلك ماانفصل عن الشام في سنة خمس وثلاثين وستمائة إلى بغداد، وفي تلك السنة توفي صاحب الروم والأشرف والكامل، ثم ولي أستاذية الدار في سنة أربعين للإمام المستعصم بن المستنصر بن الظاهر.

قلت: وبقي على ذلك إلى أن قتله التاتار لعنهم الله سنة استولوا على بغداد وهي سنة خمس وخمسين وستهائة مع من قتلوه من الأكابر الذين خرجوا مع الخليفة إليهم على ماسنذكره إن شاء الله.

قال أبو المظفر: كان لجدي عدة بنات منهن والدي رابعة، وشرف النساء، وزينب وجوهرة وست العلماء الكبرى، وست العلماء الصغرى، وكلهن سمعن الحديث من جدي وغيره:

وقال الشيخ أبو الفرج في كتابه المنتظم في أخبار سنة إحدى وسبعين خمسمائة وفي هذه السنة عقد عقد ابنتي رابعة بباب حجرة الخليفة، وحضر قاضي القضاة والعدول والخدم والأكابر على أبي الفتح بن رشيد الطبري، قال: وزوجت ابني أبا القاسم بابنة الوزير يحيى بن هبيرة في ذلك اليوم، وكان الخاطب ابن المهتدي (١٤).

قال أبو المظفر: هذه رابعة والدي هي تزوجها ابن رشيد الطبري، وهو أو ل أزواجها ولم يطل عمره معها، ثم زوجها جدي بوالدي بعد موت ابن رشيد، وقد سمعت الحديث على ابن البطي، وثابت بن بندار، ومعظم مشايخ جدي، قال أبو الفرج: وزفت إلى ابن رشيد في المحرم سنة اثنتين وسبعين في دار الجهة بنفشا جهة الخليفة، وجهزتها بهال عظيم.

قال أبو المظفر: ماقصد جدي بهذا الكلام إلا الإعلام بمكانته وعلو منزلته عند الخليفة، وإن أحدا من أبناء جنسه لم يصل إلى مرتبته.

#### فصل

وفي هـذه السنة أيضا وهـي سنة سبع وتسعين وخمسهائة تـوفي في مستهل شهر رمضان العماد الكاتب الأصفهاني، وكان كاتب الإنشاء في الدولتين النورية، والصلاحية، وكان مبرزا في النظم والنثر، عارفا بالأدب، حافظا لـدواوين العرب، وقد ذكرت له ترجمة حسنة في تـاريخ دمشق في حرف الميم، وأخباره مفرقة في كتابي الذي سميته بالروضتين، وقد ذكر هو نفسه أيضا في كتابه الذي سهاه بالخريدة ومن شعره:

بـــالله يـــاريـــح الشهال تحملي منيء التحية نحروذاك المنزل خفيي على حمل السلام وخففي عن قلب صب الصبابة مثقل قـــولي لمن شغـــل الفـــؤاد بحبـــه ويخال أن في قاده مناه خلي حلت عقوددم وعهوعق وده وعه وده معق ودة لم تحل ل سقيالأحباب تبدل ودهم بعدي ولم أنقض ولم أتبدل الطاعنين وودهمم مستوطن والراحلين وذكرهم لميرحل في بعدهم حال المعنى المبتلى حزنا وعين الساهر المتململ ياراكبايطوي الفلامستعجلا هيجـــتأحــزانفـــلاتستعجــل أقفل ــــت بـــاب مسرتي وفتحــــت مــــن دمعيوحزنيكيلبابمقفل عرج وعبج نحو الحمسى سقسى الحمسى أعتدل فليس عن الحمي من معدل - 50 -

ومنه

أياساكنامصرعفاالله عنكم وعفاكم مماألاقيه منكم أبيت على هجرانكم متنادما ومنياعنكم كيف لايتنادم فان كنتم لم تعلموا مالقيته من الوجدوالأشواق فالله يعلم بقيتم وعشتم سالمين من الأذى ومنية قلبي أن تعيشوا وتسلموا.

وفيها: تـوفي مكلبة بـن عبد الله-المستنجدي، وكـان صالحا يقـوم الليل سمع المؤذن يقول وقت السحر في المئذنة:

فبكى مكلبة بكاء شديدا، وصاح: يامؤذن زدني، فقال المؤذن: قسدمض الليال وولى وحبيب وحبيب قادة المجلى

فصاح مكلبة ومات. فأصبح جمع من أهل بغداد على باب داره، وكان يوما عظيما لم ير ببغداد مثله، فالسعيد من وصل إلى كفنه، وقطع الكفن ودفن بالوردية.

وفيها: توفي أبو منصور بن نقطة المزكلش كان يقول:

كان وكان. ولا يعرف الخط، وهو: أخو عبد الغني بن نقطة الزاهد، وهو: عبد الغني بن أبي بكر بن شجاع، كان له زاوية ببغداد يأوي إليها الفقراء، وكان دينا جوادا سمحا لم يكن ببغداد في عصره من يقارنه في التجريد. كان يفتح عليه قبل غروب الشمس بألف دينار فيفرقها، والفقراء صيام لايدخر لهم منها شيئا ويقول: نحن لانعمل بأجرة —يعني لانصوم ونذكر مانفطر عليه— وكانت والدة الخليفة الناصر تحسن الظن به، زوجته بجارية من خواصها، ونقلت معها جهازا يساوي عشرة آلاف دينار، فها حال الحول وعنده منه سوى هاون، فجاء فقير فوقف على الباب وقال: في ثلاثة أيام ما أكلت شيئا، فأخرج الهاون وقال: لاتشنع على الله كل بهذا ثلاثين يوما، وتوفي عبد الغني رابع جمادى الآخرة سنة ثلاث وثهانين وخمسائة ودفن بزاويته.

وأخوه أبو منصور ابن نقطة المزكلش كان ينشد كان، وكان في الأسواق، ويسحر الناس في رمضان، فقيل له: ماتستحي أخوك زاهد العراق، وأنت تزكلش في الأسواق فقال مواليا:

قدخاب من شبه الجزعة إلى الدرة وشابه قحبة إلى مستجنة حرة أنسامغني وأخسي زاهد إلى مسرة في الداربئرين ذي حلوة وذي مرة

وأجرى حديث قتل عثمان وأن عليا كان بالمدينة ولم يقدر على الوصول إليه، فقال ابن نقطة:

«ومن قتل في جواره مثل ابن عفان واعتذر» «يحب عليه أن يقبل في الشام عذر يزيد»

فأراد الشيعة قتله، فوتب عليه ليلة، وكان يسحر الناس في شهر رمضان، وكان الإمام الناصر تلك الليلة في المنظرة وهو واقف يسحر ويقول: أي نياما: قوما. قوما السحور، قوما. فعطس الخليفة. فقال ابن نقطة: يامن عطس في الروزنة، يرحمك الله قوما. فبعث الخليفة إليه مائة دينار وحماه من الشيعة فهات بعد قليل.

وفيها: توفي مسند الشام في وقته أبو طاهر بركات بن ابراهيم بن طاهر الخشوعي، شارك الحافظ أبا القاسم في كثير من شيوخه الدمشقيين سماعا، والغرباء إجازة، وعمر حتى ألحق الصغار بالكبار، أخبرنا عنه جماعة رحمه الله.

#### ثم دخلت

#### سنة ثمان وتسعين وخمسائة

والغلاء بمصر مستمر، ثم تناقص لاستقبال جمادى الآخرة لما ظهر من زيادة نيلها، وأقلع في أواخرها ولله الجمد.

قال أبو المظفر: كان الملك الأفضل بحمص عند شيركوه، وهو أخو زوجته سعدى ابنة ناصر من محمد بن شيركوه الكبير، فجاء إلى عمه العادل فالتقاه عند ثنية العقاب فأكرمه وعوضه عن ميافارقين سميساط وسروج، وقلعة نجم، وقرايا في المرج ومصر وتسلم الظاهر فامية من ابن المقدم، ونزل العادل على حماة فصالحه الظاهر ورجع العادل إلى حمص.

وجاءت في شعبان زلزلة عظيمة فشققت قلعة حمص، ورمت المنظرة التي على القلعة، وأخربت حصن الأكراد وتعدت إلى جزيرة قبرس، وامتدت إلى نابلس فأخربت مابقي.

وقال العز بن تاج الأمناء: هذه الزلزلة العظمى التي هدمت بلاد الساحل: صور، وطرابلس، وعرقة، وشعثت كثيرا من البلاد الاسلامية الشهالية، ورمت بدمشق رؤوس منائر الجامع، وبعض شراريفه من شهاله فقتلت رجلا مغربيا بالكلاسة، ومملوكا تركيا لرجل صيرفي ساكن في درب السمسياطي عند تنفس الصبح من يوم الاثنين السادس والعشرين من شعبان، الموافق العشرين من آب وأعقبها زلزلة خفيفة في ضحوة الغد.

قال أبو المظفر: وفيها شرع الشيخ أبو عمر محمد بن أحمد بن محمد ابن قدامة شيخ المقادسة رحمه الله تعالى في بناء الجامع بالجبل، وكان بقاسيون رجل فامي يقال له أبو داود محاسن، فوضع أساسه وبلغ قامه، وأنفق عليه ماكان يملكه، وبلغ ابن زين الدين مظفر الدين صاحب

إربل فبعث إلى الشيخ أبي عمر مالا فتممه ووقف عليه وقفا، وبعد ذلك أراد ابن زين الدين ان يسوق الماء إليه من برزة، وبعث ألف دينار لذلك، فقال الملك المعظم عيسى بن العادل: طريق الماء كلها قبوروكيف يجوز أن تنبش عظام المسلمين، اشتروا بغلا واعملوا مدارا وبالباقي مكانا أوقفوه عليه، ولاتؤذوا أحدا، ففعلوا.

وحج بالناس من العراق وجه السبع. ومن الشام خشتر بن الهكاري.

وفيها: توفيت بنفشا ابنة عبد الله جارية المستضىء، وكانت كريمة صالحة كثيرة الصلاة والصدقات، عمرت الربط والمساجد والجسر ببغداد، وتصدقت بأموال كثيرة على العلماء والفقراء والمساكين، وهي التي اشترت دار الوزير ابن جهير بباب الأزج ووقفتها على الحنابلة، وفوضت نظرها إلى الشيخ أبي الفرج ابن الجوزي، وهي التي أشارت على المستضىء بولاية الإمام الناصر، وكان في عزمه أن يولي الخلافة ولده الأمير أبا منصور فرأى الناصر لها ذلك، فلما ولي الخلافة أنزلها في الدار التي كانت بها والدته وأحسن إليها، ولما توفيت تولى أمرها والدة الخليفة وجهزتها أحسن جهاز، ودفنتها في تربتها المجاورة لمعروف الكرخي وذلك في ربيع الأول.

وفيها: توفي أبو الثناء حماد بن هبة الله بن حماد الباخرزي، ولـد سنة إحدى عشرة وخمسائة، وهي السنة التي ولـد فيها نـور الدين محمود بن زنكي رحمه الله تعالى، وسمع الحديث ببغداد، ومصر، والاسكندرية، سمع بمصر أبا محمد بن رفاعة السعدي، وبالاسكندرية الحافظ أبا طاهر السلفي، وببغداد ابن السمرقندي وغيرهم، وحدثنا عنه جماعة، ومات بحران في ذي الحجة وأنشد لنفسه:

تنقــــل المرء في الأفـــاق يكسبــه محاسنـالم يكــن فيهــاببلــدتــه

## أماترى بيدق الشطرنج أكسبه أمات قرتبته

وفيها: توفي هبة الله بن الحسن بن المظفر أبو القاسم الهمذاني، ويقال له ابن السبط، والسبط هو جده المظفر، كان سبطا لأحمد بن علي بن لال الفقيه الهمذاني، ولد هبة الله في سنة عشر وخمسائة وهو محدث، ابن محدث، وكانت وفاته في باب المراتب ببغداد في المحرم، ودفن بالريان سمع أبا القاسم بن الحصين وقاضي المارستان، وابن السمرقندي وأنشد لغره:

إذا الفتى فرم عيشا في شبيبت و في الشباب مضول في الشباب مضول إذا عصر الشباب مضوق وقد تعوضت عن كل بمشبه وقد تعوضا في الوجدت الأيام الصباعد وضا

وفيها: توفي الشيخ علي بن محمد بن غليس اليمني النزاهد. كان مقيها بكلاسة جامع دمشق في شرقيها، وتوفي يوم الاثنين سابع عشر شهر رمضان سنة ثمان وتسعين وخمسهائة، ودفن بمقبرة باب الصغير قبلي الحظيرة التي فيها قير معاوية وغيره بغرب، وحكي عنه كرامات جليلة، حكى عنه جماعات من المشايخ السادة مثل شيخنا أبي الحسن السخاوي، وأبي القاسم الصقلي، وأبي البركات ميمون الضرير، وأبي الحسن ابن أبي جعفر وغيرهم.

أخبرني أبو على حسن بن عبد الله بن صدقة الصقلي، الشيخ الصالح، وفقه الله قال: سمعت شيخنا السخاوي يقول: سمعت ابن غليس يقول: كنت مسافرا مع قافلة، فرأيت في المنام كأن سبعا اعترضهم، فقطع الطريق عليهم فوقفوا حائرين، فتقدمت إليه وقلت: ياكلب الله أنت كلب، وأنا عبد الله فاخضع وارجع لمن سكن له مافي السموات

والأرض وهو السميع العليم، فذهب وانفتحت الطريق للقافلة، ثم انبهت فسرنا قليلا وإذا بالقافلة قد وقفت، فسألت: مالخبر؟ فقيل: السبع على الطريق فتقدمت إليه وهو مقع على ذنبه فقلت ذلك الكلام، وتقدمت إليه فادخلت يدي في فمه، وقلبت أسنانه وشممت من فيه رائحة كريهة.

قال الشيخ السخاوي: فقلت له: إنه يأكل اللحم ومايتخلل، قال: وأدخلت يدي فقلبت خصيتيه وإذا هما مثل خصيتي القط.قال: وأخبرني الشيخ ميمون الضرير عن صاحب لابن غليس قال: أمرني بإيقاد السراج، ولم يكن به زيت فأوقدت الفتيلة فوقدت، ثم أمرني في الليلة الثانية فأوقدتها فوقدت، ثم أمرني في الليلة الثالثة بايقادها، فقلت: أفلا زيت في السراج، قال: وإيش فضولك في هذا لو سكت لكانت تقد أبدا، أو كما أخبرني الشيخ أبو القاسم الفضل. قال: مات مهر لابن غليس، فحزن عليه كثيراً فقيل له: لم تحزن عليه؟ غيره يقوم مقامه، فقال إنه فرس صالح كان معي في سفري بالعراق فآواني الليل مع جماعة إلى قرية، وكانت ليلة باردة ذات ريح ومطر، فلم يقدر لنا مكان نأوي إليه إلا موضع صغير، فقلت لأصحابي: إن تركنا الفرس خارج البيت هلك بالبرد وخفنا عليه، وإن أدخلناه معنا خفنا من بـوله وتلـويثه الجماعـة لصغر المكان، فتقدمت إليه وقلت له: نحن ندخلك معنا بشرط أن لاتفعل مايتأذى به الجهاعة من بول وغيره، ثم أدخلناه فبات ليلته لم يتحرك بحركة يتأذى منها، ولم يبل، فلما أصبحنا أخرجناه معنا، فلما صار خارج الباب بال نحو قربة ماء، أو كمال قال، قال: وحدثنى محمد بن أبي جعفر قال: ابن غليس مايسوى فليس، رحمه الله.

وفيها: تـوفي بدمشق خطيبها الدولعي الكبير، الملقب بضياء الـدين، واسمه: أبو القاسم عبد الملك بن زيد بن ياسين التغلبي، والـدولعية قرية من قرى الموصل، ولد سنة ثماني عشرة وخسمائة قبل جمال الـدين

ابن الحرستاني بسنتين، وقدم بغداد فتفقه بها على مذهب الشافعي، وسمع الحديث، ثم قدم دمشق فاستوطنها وصار خطيبها ودرس بالزاوية الغربية من جامع دمشق المنسوبة إلى الشيخ نصر المقدسي رحمه الله تعالى، وكان متزهدا، حسن الأثر، حميد الطريقة، مهيبا صارما في قول الحق سمع جامع الترمذي من أبي الفتح الكروخي، وكتاب السنن للنسائي من أبي الحسن علي بن أحمد اليزدي، وسمع من الحافظ أبي القاسم ابن عساكر، والقاضي أبي سعد بن أبي عصرون، وقرأ عليه الفقه وغيره، وكانت وفاته يوم الشلاثاء ثاني عشر ربيع الأول، ودفن بباب الصغير في قبور الصحابة، وقبره ثم مشهور يزار، وكانت جنازته مشهودة امتلاً بها جامع دمشق مثل صلاة يوم الجمعة، المسقف، والصحن، والرواقات وخارج الأبواب، حدثنا عنه والدي رحمه الله، وابن أخيه جمال الدين محمد الذي تولى الخطابة وغيرهما، وطلبه شرف الدين اين عصرون أن ينوب عنه في القضاء فأبي، فاستناب جمال الدين بن الحرستاني، وأخبرني القاضى الخطيب عماد الدين ابن الحرستاني أن قاضي القضاة محيي الدين ابن الخطيب حضر إلى الجامع، وقدم ولده الزكي الطاهر، فصلى بالناس صلاة واحدة، وأراد أن يأخذ المنصب له، فمضى جمال الدين الدولعي، إلى علم الدين أخيى السلطان فأخذ أخيه توقيعا بمنصب الخطابة مكأن عمه فبقى فيه سبعا وثلاثين سنة على ماسنـذكره في سنة وفاته، وهي سنة خمس وثلاثين وستهائة.

فيها توفي المؤيد أسعد بن القلانسي بدمشق فجأة، رابع عشر ربيع الآخر.

وفيها: تـوفي حسام الـدين بشـارة، الذي كـان صاحب بانيـاس قبل شربس في السادس والعشرين من ربيع الآخر.

وفيها توفي قاضي دمشق محيي الدين أبو المعالي محمد بن علي للمسلم

يمي القرشي، وجميع من ذكرنا من أجداده ولوا القضاء بدمشق، وجده الأعلى يحيى بن علي بن عبد العزيز، وهو جد الحافظ أبي القاسم بن عساكر لأمه، ويعرف بابن الصائغ، ذكره الحافظ في ترجمته وترجمة والده في تاريخ دمشق، وذكر أيضا ترجمة ولديه محمد بن يحيى، وسلطان بن يحيى وهما خالا الحافظ أبي القاسم، ولم يرفع نسب أحد منهم بها يتصل بأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه كها تدعيه ذريته في زماننا، ولو كان ذلك الاتصال صحيحا لما خفي على الحافظ أبي القاسم، ولو كان يعرفه لما أغفل ذكر هذه المنقبة لأجداده وأمه وأخواله.

تولى أبو المعالي قضاء دمشق أولا نيابة عن الشيخ شرف الدين أبي سعد الله بن محمد بن عصرون، ثم تولى قاضي القضاة في أيام السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب رحمه الله وبأمره في سنة ثمان وثمانين وخمسمائة، وبقى على ذلك إلى أن توفي في هذه السنة في سابع شعبان ودفن بتربته في الجبل، ولما فتح صلاح الدين مدينة حلب أضاف إليه أيضا قضاءها وكان عالما صارما كاتبا حسن الخط واللفظ، وهو أول من خطب بالبيت المقدس شرفه الله تعالى لما فتحه السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب رحمه الله سنة ثلاث وثمانين وخمسهائة بخطبة فائقة من إنشائه قد ذكرتها في كتاب الروضتين، وكان بيده الأوقاف التي للجامع وغيره، ثم عزل عنها في جمادى الأولى سنة وفاته، وتولاها شمس الدين ابن التيتي ضمانا، ثم في صفر من سنة أربع وستمائة عزل الشمس ابن التيتي عنها وتولاها الرشيد ابن أخته ضمانا بزيادة ثلاثة آلاف دينار، ثم في تاسع شعبان من هذه السنة سنة أربع وستهائة أبطل ضمانها وتولاهما المعتمد والي دمشق، وكان محيي المدين قد اختل في آخر عمره، وجرت له قصة مع الإسماعيلية بسبب قتل شخص منهم يعرف بالفافا، ولـذلك فتح لـه بآبا سرا إلى الجامع لصلاة الجمعة، ودرس عنه عماد الديس ابن الحرستاني وأثنى عليه في فصاحته وحفظه لما يلقيه في درسه، قال: وتوفي وله ثمان وأربعون سنة، وكذا ولده الزكمي الطاهر، وكان رحمه الله يحرص على كتابة عقيدة الغزالي الملقبة بالمصباح، ويأمر بتحفيظ الصغار لها، وكذا أخيه من بعده، وكان ينهى عن الاشتغال بكتب المنطق والجدل، ولقد استدعى بكتب من كانت عنده من سكان مدرسته التقوية فقطعها بحضور الجمع في مدرسته بالكلاسة قبالة الشباك الصلاحي، وثم كان يذكر الدرس العام للتفسير فقطعها ومالكها حاضر.

قال: وكان قد تنزل ذكر نيابته عن ابن عصرون، فأرسل السلطان صلاح الدين مجد الدين ابن النحاس والد العهاد إليه، وأمره أن يضرب على علامته في مجلسه ففعل به ذلك، فلزم بيته حياء من الناس فطلب ابن عصرون من يستنيبه فأشير عليه بالخطيب ضياء الدين الدولعي، فأرسل إليه فناب عنه وعن ابنه إلى أن عزل، قال: وكان قد اختلط عقله في آخر عمره، فبينها هو في داره يوما وعنده جماعة من أكابر دمشق ثار به الخلط، فخرج من ساعته على الهيئة التي كان عليها في داره، فوجد بغلة، البعض من كان عنده فركبها فخيف عليه فارتدفه غلام صاحب البغلة، فخرج على وجهه إلى الميدان فلحقه الجهاعة، وأمر له بضرب خيمة، فبات والناس عنده تلك الليلة، ثم أدخل من الغد فبقي أياما ومات.

#### ثم دخلت

#### سنة تسع وتسعين وخمسائة

وهي سنة مولدي، ففي سلخ المحرم ليلة السبت ماجت النجوم في السياء شرقا وغربا، وتطايرت كالجراد المنتشر يمينا وشهالا، ولم ير هذا إلا في مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وفي سنة إحدى وأربعين ومائتين، وكانت هذه السنة أعظم، قاله أبو المظفر سبط ابن الجوزي.

وقال العز بن تاج الأمناء: في سلخ المحرم رئي في السماء نجوم متكاثفة متطايرة شديدة الاضطراب إلى غاية، قال: وشرع في عمارة سور قلعة دمشق في الشهور الأواخر من هذه السنة، وابتدىء ببرج الزاوية الغربي القبلي منها المجاور لباب النصر.

قال أبو المظفر: وتمت عمارة رباط المرزبانية الذي بناه الخليفة على نهر عيسى، ورتب فيه الشيخ شهاب الدين عمر السهروردي وعنده جماعة من الصوفية.

وفيها: بعث الخليفة الخلع وسراويلات الفتوة إلى العادل وأولاده، فلبسوها في شهر رمضان، وأخذ الظاهر قلعة نجم من أخيه الأفضل بأمر العادل، وابتدىء بعمارة قلعة دمشق.

وحج بالناس من العراق طاشتكين.

قال وفيها: توفيت والدة الإمام الناصر واسمها زمرد خاتون أم ولده المستضىء، كانت صالحة كثيرة المعروف والصدقات، دائمة البر

والصلات، متفقدة لأرباب البيوت، وحجت فأنفقت مالا عظيما نحو ثلاثهائة ألف دينار، وكان معها نحو ألفي جمل، وتصدقت على أهل الحرمين وأصلحت البرك والمصانع، وعمرت التربة عند قبر معروف والمدرسة إلى جمانبها، ووقفت عليها الأوقاف، وتوفيت في جمادي الأولى وحزن الخليفة عليها حزنا لم يحزنه ولد على والدة، وفعل في حقها مالم يفعله أحد من أمشاله، وصلى عليها في صحن السلام ومضى بين يدي تابوتها إلى دجلة من ناحية التاج، ثم حملت في الشبارة نهارا والوزير ناصر بن مهدي قائم مشدود الوسط، وأرباب الدولة في السفن، وصعدوا بتابوتها إلى التربة، وأمر الخليفة أن يمشى الناس من دجلة إلى تربتها المجاورة لمعروف والمسافة بعيدة، وكان الوزير سمينا فكاد يهلك وقعد في الطريق نحو من ثلاثين مرة، وعمل لها العزاء شهرا كاملا، وأنشدت المراثى ، وختمت الختمات طول الشهر، وفرق الخليفة بعد الشهر أموالا كثيرة في النوايا، والربط، والمدارس، وخلع على الأعيان، ومن لم يخلع عليه أعطاه مالا، وأمر بأن يفرق جميع ماخلفته من ذهب، وفضة، وحلي، وجواهر، وثياب في جواريها ومماليكها فقسم بينهم، وحمل ماكان في خزانتها من الأشربة، والمعاجين، والعقاقير إلى المارستان العضدي، وكان يساوي ألوفا، وحزن عليها أهل بغداد حزنا عظيها لأنها كانت محسنة إلى الناس.

قال وفيها: توفي القاضي أبو الفضل أحمد ابن قاضي القضاة أبي طالب علي بن هبة الله بن محمد بن البخاري، استنابه أبوه في القضاء بحريم دار الخلافة فلم يزل على ذلك حتى توفي والده فانعزل، ثم ولي سنة أربع وتسعين فأقام حتى ولي ضياء الدين بن الشهزوري في رمضان سنة خمس وتسعين وخمسائة، فأقره على حاله، ثم عزله في ذي الحجة من السنة المذكورة فلزم بيته إلى أن توفي في ذي الحجة من هذه السنة، وصلي عليه بالنظامية ودفن عند أبيه بمشهد موسى بن جعفر، وكان نزها عفيفا.

وفيها: توفي عبد الله بن الحسن بن زيد أبو محمد الكندي، أخو الشيخ تاج الدين زيد بن الحسن الكندي العلامة، وكان عبد الله أصغر من الشيخ وكان جوادا، سمع ببغداد أبا الفضل بن ناصر وغيره، واستوطن دمشق إلى أن توفي بها في ذي القعدة، وصلى عليه أخوه تاج الدين بجامع دمشق، ودفن بجبل قاسيون.

قلت: وهو والد أمين الدين أبي العباس أحمد، الذي ورث عمه تاج الدين، وكان آدم اللون (١٦) رحمهم الله.

وفيها: تموفي علم الدين سليهان بن شيرويه بن جندر، أخو العادل لأمه في التاسع والعشرين من المحرم ودفن بداره بدمشق، وهي التي وقفها مدرسة للشافعية المعروفة بالفلكية، بحارة باب الفراديس، وقف عليها قرية الخان.

وفيها: تـوفي الأمير سيف الـدين إيازكـوج الأسدي بمصر سابع عشر ربيع الآخر.

وفيها: توفي الفقيه برهان الدين مسعود بن شجاع الحنفي مدرس المدرسة النورية بدمشق في خامس عشر جمادى الآخرة، ودفن بالمقبرة التي بجبل قاسيون غربي دار ابن سمندار، وكان هو وابن العقادية ممن يشتغل على الشيخ على البلخي رحمه الله.

قال أبو المظفر وفيها: توفي عبيد الله بن على بن نصر أبو بكر البغدادي، يعرف بابن المارستانية أحد الفضلاء المعروفين بجمع الحديث، والطب، والنجوم، وعلوم الأوائل وأيام الناس، وصنف كتابا سماه ديوان الإسلام في تاريخ دار السلام، قسمه ثلاثها ئة وستين كتابا إلا أنه لم يشتهر، وهو الذي صنف سيرة ابن هبيرة، وهو الذي قرأ كتب عبد السلام بن عبد الوهاب بن عبد القادر يوم أحرقت كان يقرأ

الكتاب ويقول: ياعامة هذا عبد السلام يقول في هذا الكتاب: من بخر زحل بكذا وكذا، وقال: ياإلهي ياعلة العلل نال ماأراد، وكان ابن المارستانية محمولا على ابن عبد القادر، وكان الخليفة قد أمر الوزير أن يخلع عليه ويبعثه رسولا إلى الكرج بتفليس فخلع عليه خلعة سوداء سنية وخرج من دار الوزير بين يديه الحجاب وأرباب الدولة، فوقف له عبد السلام بن عبد الوهاب الذي أحرق كتبه وتقدم إليه وقال له سرا بينها: الساعة من بخر زحل أنا أم أنت؟ فقال: أنا، ولما قضى الرسالة وعاد من تفليس توفي بمكان يقال له جرخ بند، في ذي الحجة وقد تكلموا فيه فذكره ابن الدبيثي في الذيل، فقال عبيد الله بن نصر بن حمرة حبحاء مهملة وراء مهملة — أبو بكر ابن أبي الفرج ويعرف بابن المارستانية جمع الكتب، وادعى الحفظ وسعة الرواية عمن لم يلقه ولم يأخذ عنه، وكان ينتسب إلى أبي بكر لصديق، وكان أبوه ينكر ذلك، وكان أبوه وأمه يخدمان المارستان، ولهذا نسبت أمه إليه، وأطلق الناس القول في جرحه بهذه الأسباب، حتى قال أبو جعفر الواثقي:

دع الأنساب لاتعرض لتيم فأين الهجن من ولدالصميم لقد أصبحت من تيم دعيا كدعوى حيص بيم إلى تميم

فطعن فيه ابن الدبيشي طعنا كثيرا، وقال في كتابه أخبرنا: والدي، أنبأنا: قاضي المارستان، وهذه قحة عظيمة وأبوه عامي لايعرف الحديث ولاسمعه، وكان قصده أن يقال عنه محدث ابن محدث.

قلت: هذا غلو من قائله لايلزم من كونه عاميا أن لايكون له سماع في صغره يوما، فلا يسمع قوله ولاسمعه فإنها شهادة على نفي.

قال: وماتم كتابه المسمى بديوان الإسلام، ولو تم لظهرت فضائحه، سمع الكاتبة شهدة، وشيوخ ذلك العصر.

وفيها: توفي زين المدين ابن نجية الواعظ، واسمه أبو الحسن علي بن ابراهيم بن نجية الحنبلي، ولد بدمشق سنة ثمان وخمسمائة ونشأ بها، وهو سبط الشيخ أبي الفرج الحنبلي جد بني الحنبلي الدمشقيين، فهو ابن عمة نجم بن عبد الوهاب بن أبي الفرج، ونجم هذا والد الناصح ابن الحنبلي وأخوته، اشتغل ابن نجية المذكور بالتفسير، والوعظ، وبعثه نور الدين محمود بن زنكى رحمه الله رسولا إلى بغداد في سنة أربع وستين وخمسائة، فسمع بهدا عبد الخالق بن أحمد بن يوسف وغيره، وصاهر سعد الخير الأنصاري على ابنته، ثـم سكن مصر قبل دولة صلاح الديـن، وفي أيامه، وكان له منه منزلة جليلة، وهو الذي نم على عمارة اليمني الشاعر، وأصحاب بها كانوا عزموا عليه من قلب الدولة، فشنقهم صلاح الدين على ماذكرناه في كتاب الروضتين، وقد ذكرنا من أحوال زين الدين هذا في كتاب الروضتين أشياء منها: ماكاتب به صلاح الدين في تفضيل مصر على الشام وغير ذلك، وكان صلاح الدين يكاتبه ويحضر مجلسه هو وأولاده العزيز وغيره، وكان لـه جاه عظيم وحرمة زائدة وكـان يجري بينه وبين الطوسي العجائب، لأن الطوسي أشعري، وابن نجية حنبلي وكلاهما واعظ، جلس يوما ابن نجية في القرافة بالجامع فوقع عليه وعلى جماعة ممن عنده السقف، فعمل الطوسي خطبة، وذكر فيها قوله تعالى: ( فخر عليهم السقف من فوقهم)(١٧) وعاينوا كلبا يشق الصفوف، فقال ابن نجية: هذا من هناك، وأشار إلى مكان الطوسي، وكان ابن نجية ينشد على المنبر شعر الملك الصالح طلائع بن رزيك وزير خليفة مصر فمنه:

مشيبك قدنضاصبغ الشباب وحسل الباز في وكسر الغسراب تنام ومقلة الحدثان تعطي

#### وكيف بقاءعمري وهو كنز وقد دانفقت منه بالاحساب

قال أبو المظفر: وكان ابن نجية قد اقتنى أموالا عظيمة، وتنعم تنعما زائدا بحيث أنه كان في داره عشرون جارية للفراش نساوي كل جارية النف دينار، وأما الأطعمة فقد كان يعمل في داره مالايعمل في دور الملوك، وتعطيه الخلفاء والملوك أموالا عظيمة كثيرة، ومع هذا مات فقيرا كفنه بعض أصحابه وتمزقت الأموال، وحالت الأحوال، وكانت وفاته بمصر ودفن بالقرافة.

وفيها: توفي أبو الحسن علي بن الحسن بن اسهاعيل العبدي، من عبد القيس ، ولد سنة أربع وعشرين وخمسهائة بالبصرة، وبرع في علم الأدب والترسل، وسمع الحديث ببغداد من ابن ناصر وطبقته، ثم عاد إلى البصرة فتوفي بها في شعبان.

وأنشد لنفسه:

وفيها: توفي أبو القاسم على بن نجي بن أحمد الصوفي البغدادي، ويعرف ببسط حامد البناء، سمع قاضي المارستان وطبقته، وتوفي ببغداد، ودفن بباب الأزج وكان أنشد لنفسه:

أي شيء يكـــون أعجـب بمــنذا ان تفكــرت في صروف الـــزمــان

# حادثات السرور توزن وزنا والباتكال بالقفازان والباتكال بالقفازان

وفيها: توفي القاضي ضياء الدين الشهرزوري وهو: أبو الفضائل القاسم بن يحيى بن عبد الله بن القاسم وهو ابن أخي القاضي كمال الدين محمد بن عبد الله بن القاسم، قاضي قضاة الشام في الأيام النورية، وبعض الصلاحية إلى أن توفي سنة اثنتين وسبعين وخمسمائة، وأوصى بالقضاء لابن أخيه ضياء الدين المذكور، فأقام قليلا، استقال من القضاء لما فهم من غرض صلاح الدين تولية أبي سعد ابن عصرون، فأقاله ورتبه للرسالة بينه وبين الخليفة، فترسل عنه إلى بغداد مرارا، ولد ضياء الدين في سنة أربع وثلاثين وخمسمائة وتفقه ببغداد على خيوسف المدمشقي بالنظامية، وسمع الحديث، وعاد

إلى الشام، وبيته مشهور بالرئاسة والتقدم والقضاء والفضل، وآخر قدومه رسولا عن صلاح الدين في سنة ثمان وثمانين، ثم قدمها رسولا عن الأفضل عقيب موت صلاح الدين، ولما أخذ العادل دمشق أخرجه منها بسبب الأفضل، فاستدعي إلى بغداد في سنة خمس وسبعين، فولاه الخليفة قضاء القضاء، ورد إليه أم ور المدارس والأوقاف الشافعية و الحنفية وغيرها، وكانت مطالعات الخليفة تصدر إليه دائما، وحظي عنده، وحصلت له منه منزلة لم تحصل لغيره من الغرباء، وكانت زوجته ست وحصلت له منه منزلة لم تحصل لغيره من الغرباء، وكانت زوجته ست الملوك تدخل على أم الخليفة الناصر، وتحسن إليها، وأقام ببغداد فلم تطب له، واشتاق إلى الشام فطلب الانفصال فلم يجبه الخليفة، فدخلت العود إلى الشام، فسألته فأذن له.

قال أبو المظفر: وسمعت بعض عوام بغداد يقولون كان سبب عزله أن مسح يوما القلم في شرابة الدواة، ولم يمسحه في الخرقة الزرقاء التي

عند الدواة، وبلغ الخليفة فعزله، قال: وهذا ليس بشيء، ولم يعزله الخليفة إنها هو اشتاق إلى الشام ولم يعتد قواعد العراق، وخاف على نفسه أن يبدو منه مالايليق فطلب الخروج إلى الشام، وكان قد حسده أرباب الدولة على قربه ومنزلته من الخليفة، وميله إليه فخاف من التحريف عليه، فكانت مدة ولايته بها سنتين وأربعة أشهر، ولما سافر عن العراق جاء إلى حماة فأقام بها وولي القضاء فعتب عليه ذلك بعد قضاء بغداد، فقال: ماعزلت من قضاء بغداد، وحماة، والشام، والشرق، والغرب، في ولايتي فإذا نظرت في بعض ولاياتي فليس ذلك بعيب، وكانت وفاته بحماة منتصف رجب ودفن بها، ولقد حكي لي أنه لما احتضر جعل بحماة منتصف رجب ودفن بها، ولقد حكي لي أنه لما احتضر جعل يسبح ويذكر الله وتتفرقع أصابعه حتى قضى، وكان فاضلا جوادا، يسبح ويذكر الله وتتفرقع أصابعه حتى قضى، وكان فاضلا جوادا، وأثنى عليه ومن شعره:

في ك لي وم ت رى للبين آثار وماله في التئام الشمال إيثار وماله في التئام الشمال إيثار يسطو علينا بتفريت فواعجبا همال كان للبين في ابيننا ثار يهزني أبدا من بعد بعد هم الى لقائم وجدوت لكار ماضرهم في الهوى لو واصلوا دنفا وماعليهم من الأوزار لو زاروا وماعليهم من الأوزار لو زاروا يمان في المن في قنب و إن بعدوا ومنتصفين و إن بعدوا ومنتصفين و إن حدوا و إن جاروا مافي فؤادي سواكم فأعطفوا وصلوا

وفيها: توفي أبو البركات محمد بن أحمد بن سعيد البكري، ويعرف بالمؤيد وكان أديبا، فاضلا، شاعرا ومن شعره أبيات حسنة شائعة قالها

في الوجيه النحوي، وكان الوجيه قديها على مذهب أحمد فآذاه الحنابلة فتحنف، فآذاه الحنفية فانتقل إلى مذهب الشافعي، فجعلوه يدرس النحو في النظامية فقال المؤيد:

ألامبلغ عني الوجيه رسالة وإن كان لاتجدي لديه الرسائل تمذهبت للنعمان بعداب نحنبل وذلك لما أعرز كا لمآكل وما اخترت رأي الشافعي تدينا ولكنما تهوى الدذي هو حاصل وعما قليل أنت لاشك صائر إلى مالك فافطن لما أناقائل

وفيها: توفي أبو زكريا يحيى بن طاهر بن محمد الواعظ، ويعرف بابن النجار البغدادي، ولد يوم عرفة سنة اثنتين وعشرين وخمسائة، وسمع الحديث الكثير من أبي الفضل الأرموي وطبقته، وتوفي في ذي الحجة، ودفن بالمختارة شرقي بغداد وأنشد في مجلسه:

عاشر من الناس من تبقى مودت فأكثر من الناس مع غير مودت فأكثر الناس جمع غير موتلف منهم صديق بالقاف ومعرفة منهم حير في المالك في في والناب الأالف

وفيها: ولد مصنف هذا الكتاب الفقير إلى الله تعالى عبد الرحمن بن اسماعيل بن ابراهيم بن عثمان بن أبي بكر بن ابراهيم بن محمد المقدسي الشافعي، ليلة الجمعة الثالث والعشرين من ربيع الآخر عفا الله عنه، عرف بأبي شامة، لأنه كان به شامة كبيرة فوق حاجبه الأيسر، يكنى أبا القاسم محمد، وكانت ولادته من هذه السنة برأس درب الفواخير

بدمشق داخل الباب الشرقي، وأصل جده ابي بكر من بيت المفدس، كان أبوه أحد الأعيان بها، ولعل محمدا الذي انتهى إليه النسب هو أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي القاسم على الطوسي المقرىء الصوفي إمام صخرة بيت المقدس، ذكره الحافظ أبو القاسم في تاريخ دمشق.

قال ابن الأكفاني: قتلته الفرنج خلطم الله عند دخولهم بيت المقدس في شعبان سنة اثنتين وتسعين وأربعائة، وهو أحد الشهداء الذين رؤوسهم بالمغارة المقصودة بالزيارة في مقبرة ساملة بالقدس الشريف، فانتقل ولده أبو بكر إلى دمشق، فأقام بها فولد له ولدان: عثمان بن أبي بكر، وعبد الرحمن بن أبي بكر الذي كان معلما بباب الجامع الشامي، وسيأتي ذكره، وكثر الله نسلهم بدمشق ومسكنهم بنواحي الباب الشرقي، فأولد عثمان بن ابراهيم بن عثمان جد مصنف الكتاب، توفي في شعبان سنة خمس وسبعين وخسمائة، ودفن بمقبرة باب المواديس، فأولد ابراهيم سنة خمس وسبعين وخسمائة، ودفن بمقبرة باب المواديس، فأولد ابراهيم

ابن عثمان ولدين: أبا القاسم بن ابراهيم، توفي يوم الجمعة تاسع شهر رمضان سنة أربع وستهائة، ودفن بمقبرة بين الباب الشرقي وباب توما، واسهاعيل بن ابراهيم توفي في ثالث عشر ربيع الأول سنة ثهان وثلاثين وستهائة، فأولداسماعيل ولدين: ابراهيم بن اسهاعيل، ومولده ليلة الاثنين الخامس والعشرين من محرم سنة إحدى وتسعين وخمسهائة، ومصنف الكتاب عبد الرحمن بن اسهاعيل بن ابراهيم، وحبب الله تعالى إليه من صغره حفظ الكتاب العزيز، وطلب العلم، فجعل ذلك همته فلم يشعر والده به إلا وهو يقول: لقد ختمت القرآن حفظا.ثم أحذ في معرفة القراءات السبع والفقه، والعربية، والحديث، وأيام الناس ومعرفة الرجال وغيرها من العلوم، وصنف في ذلك مصنفات كثيرة سيأتي ذكرها، وحج مع والده سنة إحدى وعشرين وستهائة، ثم حج في التي بعدها أيضا، ثم ما والده سنة أحدى وعشرين وستهائة، ثم حج في التي بعدها أيضا، ثم سافر إلى البيت المقدس زائرا سنة أربع وعشرين، وسافر إلى الديار المصرية سنة ثهان وعشرين، واجتمع بشيوخ هذه البلاد في ذلك الوقت

بمصر، والقاهرة، ودمياط، والاسكندرية، ثم لزم الإقامة بدمشق عاكفا على ماهو بصدده من الاشتغال بالعلم وجمعه في مؤلفاته، والقيام بفتاوى الأحكام وغيرها، وكان في صغره يقرأ القرآن في جامع دمشق، ينظر إلى مشايخ العلم كالشيخ فخر الدين أبي منصور ابن عساكر، ويروى طريقه في فتاوى المسلمين، وحاجة الناس إليه وسماع الحديث النبوي عليه، وهو يمر من مقصورة الصحابة رضي الله عنهم إلى تحت قبة النسر لسماع الحديث إلى المدرسة التقوية، لإلقاء دروس الفقه، ويرى إقبال الناس عليه وترددهم إليه مع حسن سمته واقتصاده في لباسه فيستحسن طريقته ويتمنى رتبته في العلم، ونشره له، وانتفاع الناس بفتاويه، فبلغه الله من ذلك فوق ماتمناه، وظهر الشيب في لحيته ورأسه، وله خمس وعشرون سنة، فجعل الله تعالى له الشيخوخة صورة ومعنى، فنظم في ذلك بعض الفضلاء:

إن يشب إذا بلغ خمس اوعشرين فها كسان المشيب فيه بعاب جهل الناس قدر شيخوخة العلي سم فجلت أنواره في الشباب نور الله الوجه والقلب منه إن فيه هدايسة المرتاب هو شيخ معنى فعاجله الشيب سبوق الفضل يافعا ومسنا إن زلفي الفضل يافعا ومسنا

ورويت له منامات حسنة كانت مبشرات له بها وصل إليه من العلم، وما يرجوه من الخير، منها: أن والدته رحها الله أخبرته وهو إذ ذاك صغير يتردد إلى المكتب، وأبوه رحمه الله يعجب من حبه المكتب وحرصه على القراءة على خلاف المعروف من عادة الصبيان، فقالت الوالدة: لاتعجب فإني لما كنت حاملا به رأيت في المنام كأني في أعلى مكان من المئذنة عند

هلالها، وأنا أؤذن فقصصتها على عابر فقال: تلدين ذكرا ينتشر ذكره في الأرض بالعلم والخير.

ورأى هو في صفر سنة أربع وعشرين وستهائة كأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد أقبل إلى الشام، منجدا لأهله على الفرنج، خدلهم الله: وكان له به خصوصية من إفضاء أمره إليه، والتحدث معه في أمور المسلمين، وهو يمشي إلى جانبه ملاصقا منكبه حتى كان الناس يسألونه عنه وعها يريد أن يفعل وهو يخبرهم، وكأنه واسطة بينه وبين الناس.

وفي هذه السنة رأى أيضا كأنه والفقيه عبد العزيز بن عبد السلام —سلمه الله— داخل باب الرحمة بالبيت المقدس، وقد أرادوا فتحه، وثم من يمنع من فتحه ويدفعونه لينغلق، فما زالا يعالجان الأمر حتى فتحا مصراعيه فتحا تاما بحيث اسند كل مصراع إلى الحائط الذي خلفه.

ورأى أيضا في جمادى الآخرة من هذه السنة كأن المسلمين في صلاة الجمعة في حر شديد وهو خائف عليهم من العطش ولاماء ثم يعرف، فنظر إلى قليب ماء قريبا منه وحوض، فخطر له ان يسقي من ذلك القليب ويسكب في الحوض حتى يشرب منه الناس إذا انصرفوا من الصلاة، فاستقى شخص قبله لايعرفه دلوا أو دلوين، ثم أخذ منه فاستقى دلاء كثيرة لم يعرف عددها وسكب في الحوض.

ورآه المهتار هلال بن مازن الحراني متقلدا هيكلا، وهو يقول: انظروا فلانا كيف تقلد كلام الله، ورأت امرأة كبيرة كأن جماعة صالحين اجتمعوا بمسجد قرية بيت سوا، وهي قرية من قرى غوطة دمشق، وكأنهم سئلوا ماشأنهم قالوا: ننتظر النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، قالت: فحضر، يعني مصنف هذا الكتاب، فصلى بهم، وجاءه رجل يستفتيه وهو بالمجلس الكبير الذي للكتب في صدر الإيوان بالمدرسة العادلية، وهو

الموضع الذي يجلس فيه غالبا للفتوى وغيرها، ومنه يخرج إلى الصلاة بالمدرسة، فتخجب فقيل له مم تتعجب؟ قال: هذا مكان مارأيته قط.

قال: ورأيت في المنام كأني كنت بهذه المدرسة العادلية ، وفيها خلق كثير وكأن قائل يقول للناس: تنحوا فالنبي صلى الله عليه وسلم يمر، قال: فنظرت فخرج علبنا من المجلس الذي للكتب ومركما هو إلى المحراب.

ورأى الصلاح الصوفي أول ليلة من جمادى الآخرة سنة خمس وخمسين. وستمائة كأن مصنف الكتاب متوجه إلى الحج، ومعه من الزاد جميع مايحتاج إليه تزوداً تاماً يعجب منه الرائي.

ورأى حسن الحجازي في شهر رمضان سنة سبع وخمسين وستهائة كأن قائلا في عالم الغيب، لايراه بل يسمع صوته، يقول: الشيخ أبو شامة نبي هذا الوقت، أو كها قال. ورآه مرة أخرى فوق قنطرة عالية، وتحت القنطرة حنطة كثيرة.

ومن ذلك منامات حسنة رآها له أخوه الشيخ برهان الدين أبو اسحاق ابراهيم بن اسماعيل وهو أسن منه بنحو تسع سنين وكان من الصالحين، رأى والدهما رحمه الله يقول له: عليك بالعلم انظر إلى منزلة أخيك، فنظر فإذا هو في رأس جبل والوالد والرائي يمشيان في أسفله.

ورأى في صفر سنة سبع وخسين وستائة كأن مصنف الكتاب متمسك بحبل قد دلي من الساء، وهو مرتفع فيه، فسأل إنسانا عن ذلك في المنام، فانكشف لها البيت المقدس، والمسجد الأقصى، فقال: ذلك الإنسان: من بنى هذا المسجد؟ فقال: سليان بن داود، فقال: أليس أعطى أخوك مثل ماأعطى سليان، فقال له: كيف ذلك؟ فقال: أليس سليان أوتي (ملكا لاينبغي لأحد من) (١٩) بعده، أليس أعطى كذا وكذا،

وعدد أنواع ماأوتي؟ فقال: بلى، قال: وكذا أخوك أوتي أنواعا من العلم كثيرة أو كما قال.

قال: رآه الشرف الصرحدي فوق سطح بيت منعزل، وهو يؤذن، ثم بعد الآذان قرأ (واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب) (٢٠) ورأى أيضا كأن القيامة قد قامت، ومصنف الكتاب راكب على حمار، وهو مسرع، فقيل له في ذلك، فقال: أطلب النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض، ورأى الشرف ابن الرئيس ايضا القيامة ووصف من أهوالها، قال: ورأيت فلانا يعني صاحب هذا الكتاب فسألته عن حاله فقلت له: ماذا مالقيت؟ قال: لقيت خيرا.

وإنها سطرت هذه المنامات وغيرها تحدث ابنعم الله تعالى كها أمر سبحانه في قوله تعالى: ( وأما بنعمة ربك فحدث) (٢١) وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: « لم يبق من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له (٢٢) اللهم اوزعنا شكر هذه النعم واختم بخير واسترنا في الدنيا والآخرة وآمنا مكرك ولاتنسنا ذكرك.

سمع المذكور جماعة من المشايخ والعلماء من أصحاب أبي الوقت، والحافظ أبي طاهر السلفي، وأبي الفرج الثقفي، وأبي طاهر بركات بن ابراهيم الخشوعي، وغيرهم، وجمع وألف، وهذب وصنف في فنون العلوم النافعة كتبا كثيرة، ومصنفات جليلة مختصرة، ومطولة تم أكثرها وسمعها ووقفها، وكثرت النسخ بها، فأول ماأظهر من مصنفاته شرح القصائد النبوية مجلد، ومنها: شرح قصيدة الشيخ الشاطبي رحمه الله الذي سماه ابراز المعاني من حرز الأماني، وهما شرحان أصغر وأكبر، والأكبر إلى الآن لم يتم والأصغر مجلدان.

ومنها: اختصاره لتاريخ دمشق وهما أيضا أكبر وأصغر وكلاهما تام، فالأكبر بخطه في خمسة عشر مجلدا، والأصغر في خمسة مجلدات، ومنها:

كتاب الروضتين في أخبار الدولتين في مجلدين، ومختصره في مجلدة صغيرة ومنها: الكتاب المرقوم في جملة من العلوم، يجمع عدة مصنفات في مجلدين الأول فيه خطبة العلم الكبرى التي سماها خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول، وكتاب نور المسرى في تفسير آية الإسراء، وشرح الحديث المقتفى في مبعث النبي المصطفى وضوء السارى إلى رؤية معرفة الباري، والمحقق من علم الأصول فيما يتعلق بـأفعال الرسول، وكتاب البسملة، والباعث على إنكار البدع والحوادث وكتاب السواك، وماأشبه ذلك، ومختصر كتاب البسملة وغير ذلك، ومنها: كشف حال بني عبيد والواضح الجلي في الرد على الحنبلي، وإقامة الـدليل الناسخ لجزء الفاسخ؛ والأصول من الأصول، ومفردات القراءة، وشيوخ الحافظ البيهقي، ومقدمة في النحو، والألفاظ المعربة، والقصيدة الدامغة وقصيدتان في منازل طريق الحج ونظم مفصل الـزمخشري، ونظم العروض والقوافي ونظم شيء من متشابة القرآن، وشرح عروس السمر، وابتدأ كتبا كثيرة لم يتفق إلى الأن إتمامها، ونجز في سنة تسع وخمسين وستهائة التي تعقبهـا سنة ستين · فيها كتـاب جامع أخبـار مكة والمدينـة وبيت المقدس شرفهـن الله تعالى، ومختصر تاريخ بغداد وتقييد الأسماء المشكلة، ورفع النزاع بالرد إلى الإتباع والمذهب في علم المذهب، ونية الصيام ومآفي يوم الشك من الكلام، وشرح نظم المفصل، والإعلام بمعنى ألكلمة والكلام، وشرح لباب التهديب، والأجوزة في الفقه، وذكر من ركب الحمار، ومشكلات الآيات، ومشكلات الأخبار ، وكتاب القيامة، وشرح أحاديث الوسيط، وتعاليق كثيرة في فنون مختلفة من غير ترتيب على طريقة التذكرة لأبي على الفارسي، وأمالي ثعلب، وأمالي الزجاجي، ونحو كتاب المجالسة واختصار جملة من الدواوين.

وقد نظم أحد الفضلا بعض هذه المصنفات في أبيات كتبها له فقال:

هــذا الشهـاب الثـاقـب الفهـم الــذي قمد فساق في بحسر العلسوم وشط أكـــرم بتحقيـــق واتقـــان وتصــــ \_\_نيف لــه وبـراعــة في ضبطــه وعناية مسنربه فيهايحاو لـــه بـــه فـــأحلـــه في وسطــ فكلامه في الفقه يشبه ما تقد م من كالم الشافعي وسبطة يبني على نصص الكتاب وسنة للمصطفىي في رفع في المصطفية ومذاهب العلماء يلحظها فيفتسي بالمرجتع عنده مسن قسطه ويفسر القــــرآن والأنحبـــار عـــن َ حدلق بمفهوم الكهر وربطه وینص آسهاء الوری وحدیثهم ووفساتهم فکسانهم مسن رهطه شرح الصلوربشرح القصائد نبوية في قبضه أوبسطه والشاطبية جولوا أفكاركم في شرحها إن كنتم من شرطه ولمدكت اب السروضتين وهذب الت ـــاريخ مختصرالـــهمــنشحطـــه وكتابه المرقوم فيهمصنفا ت في علوم حازها في مرطه منها لمحقق والسسواك وبساعت مع مبعث أحسن به وبقمطه والإسراو بسملة ومسن شدهااللي أحيابحسن محطه

ولنظمه في النحو و الأوزان والأ حكام لم يك مامضى من سمطه وقد ابتداكتبافإن أبقاه من قواه أكملها بجودة سفطه رفع النزاع ومشكل الآ يات والأخبار مماشده في قمطه أرجو له عفو الإله فإنه مازال يطلب عفوه في خطه

كان المذكور لايكاد يكتب في فتوى، أو شهادة، أو طبقة سماع، أو نسخ كتاب إلا أردف اسمه بكتابة عفا الله عنه، وكان حريصا على الإجتهاد في الأحكام المختلف فيها، فيفتي بها يراه أقرب إلى الحق، وإن كان خلاف مذهبه تبعا للأدلة.

## ونظم بعض الأدباء فيه:

أيها الحاسدون فضل شهاب الد يسن عبد الرحمن رب المعالي لاتطيقون ما أطاق دعو الته ني فلسن تدركوه غير خيال متعب نفسه صبيا وكهلا متعب نفسه صبيا وكهالا ومحب مجالسس العلم والديب سنجميعا مجانب الأندال وسؤالا عسن مشكر الأقوال المناب المقالل الأقوال المناب المقالل الأقوال المناب المقالل المناب المناب المقالل المناب المناب المقالل المناب المقالل المناب المقالل المناب المناب المقالل المناب المقالل المناب المنا

كمم كتاب أنهاه حفظ اوشرحا لايماري ولايبــــاري ولاينفـــــا ولهذا يجب دينــــا فمـــا فمـــان أبغضـــه نـــال لعنـــة المتعــالي إن عبد الرحمن فيده فندون من علوم معها كريسم خلال حازمه فكان سالقناعة عزا --- حسواب له وحسن سوال نــاشر العلــم قـاثل الحق كـم نصر الشرع عـــن صحيــــح الجدال صائن نفسمه ومسافية مسن علم ودين عن مهنة وابتذالي أنجـح يسعـي أيـامـه والليـالي فارساراج لايمروياتي نحسو قساض وتسارة نحسو والي ذوالتصانيف المغنيات بعون الس \_\_له ع\_ن مصنف\_ات قيل وقال من يردقدر فضله فليطالع كتبه فهيعين عين عين الكمال لېرى ماآتاه خالقه جال مين العلم من جليل الفعسال فم\_\_\_\_وال\_\_\_ه في الهدى ومعادي\_\_\_ \_\_\_\_ه وحسادة معافي ضلال

وهـــومـــننفســه الأبيــة في عــز زومـــن علمـــه رخــي البــال وهـــومــن قنعــه غنــي وراض لايـــدانيــه في الغنـــي ذو المال

وكتب إليه بعض الأدباء وأنشده إياها بجامع دمشق بحلقته عند رأس يحيى بن زكريا عليها السلام، في زمن كان يسمع فيه تاريخ دمشق الذي اختصره وغيره وذلك ثامن ذي الحجة سنة ثمان وأربعين وستمائة قصيدة منها:

ميده منها.
هـ والشيخ شيخ العلم والحلم والحدى
وناهيك من علم القراءة من فحل
هناء له منابصحة جسمه
فصحته في جسمه صحة العقل ولما اعتراه مساعتراه مساعتراه مساعتراه مساعتراه مساعتراه مساعتراه مسلموا

وعسوفي بحمد الله والحمد لم يسزل دواء له دواء له هدا شعسار ذوي الفضل

ووالده كالسيدالسلمي خذ بكنيته والشيخ في ورع الشبلي وفي العلم بحر قدتدفق موجه ويملا منه بالجواهر مايملي

ويمكر منه بعاجواهم مسايملي فهلب تاريخ الشام دراية

وتهذيب قد صح عند ذوي العقل كما أنه على منه الوقت بمفرد

بعلم حديث المصطفى سيدالرسل فحاشا حياة العلم من فقد مثله

وحاشا أحاديث النبسي مسن الجهل

ومسالسة في شرح بسملسة لها سمووش الشساطبيسة يستعلي بنظهم عسروض والمفصل قبله بنظهم عسروض والمفصل قبله ويتسه تسروي الورى ديمة الهطل فحاشا يدي التصنيف أن لاتنجمن عسزيز وحاشا الروضتين من المحل وحاشا الفتاوى أن تعطل بعده وحاشا جمال البحث يخلو من الحفل وحاشا جمال البحث يخلو من الحفل كثير المعساني مفنسن تقسي زكسي طيسب الفرع والأصل يقسول لنا مالا سمعناه قبله وقال لنا ماسدت إلا بمن قبلي

وكتب إليه أيضا قصيدة منها: يقصدالمجلس الأجدل جنابا عدالم الأرض كيف قدال أصابا وسهاه فيهدا شمدوس علدوم وبدور تهدي وتدعي الشهابا

وكتب إليه قصيدة منها:

ركــــنديــنديـــنالله في الــــــد تَيـــابــأنــواع العلــوم كه تصني ف تحلي كه \_\_\_\_فس والصدر الكظيم فتعجب منه إذا انق ص أنم ي في الجسيم ولـــه الشــامــة في تــر جمة في حــر وف ميــــ ريــسيـاشهــابعميــم رم شمال الدهسر حتسي خلف الميت السرميم فهـــوبـالكــال مـــن-حـــديــــثوقـــديــم بــــربـــر فيــــه بحــــر بحرر عرفسان عظيم زاخىرىك خىرىب وعجيب ويتيم فه و يندي وه يبدي أنف سالدر النظيم فيــــــه مـــــنغير قسيـــــم

وكان يحضر عنده بالجامع والتربة الأشرفية جماعة من الأكابر والفضلاء لسماع التاريخ والروضتين وغيرهما من تصانيفه، فنظم الرئيس الأصيل الفاضل محيي الدين يحيى بن علي بن محمد التميمي من بني القلانسي:

وكان المصنف عفا الله عنه محبا للعزلة والانفراد، غير مؤثر للتردد إلى أبواب أهل الدنيا، متجنبا المزاحمة على المناصب لايشؤثر على العافية والكفاية شيئا، ومن شعره:

الئـــوبواللقمـــةوالعـافيــة لقـانــعمــنعيشــةكـافيــة ومـايــزدفالنفــسليســتبــه وإن تكـــن مملكـــةراضيـــة

وله أيضا: أنافع القناعاء رافـــل في كـــل ســاعـــة ربأتمه\_\_\_\_ابخير فى معانف القوط اعساء وله أيضا: أردت راحـــــة سري م ایضی م دري وحســـد وإغتيــــاب فياضياضياعالعماري فلســـــت أمشي إلى مــــــن يـــــــدري لأج\_ل دني\_\_\_افمشي\_ى الي\_\_\_ \_\_\_\_برري العلم ميروي الحادم الم أو الكاعمان الله عادمان الله عادمان الله عادمان الله عادمان الله عادمان الله ع \_\_\_علم والتقيي لاالفخير أمــــــــــا إذا أحـــــــوجتنـــــــي ضرورة مــــــــــن فقــــــــــــــــــن 

#### وله أيضا:

أنـــا لهابـــانشراح راضيــة مــرضيــة

وقال فيما ينبغي أن يكون عليه المصلي: السق سمعاواحضر بقلب وعقلل القلم ورتال القلم وتنافي المصلي ورتال القلم وتنافي وتنافي ورتاب وتنافي وتنافي

أي مقبلا عليه متيقظا.

وكتب إلى من كان عنده أصل المصنف بكتاب الوسيلة إلى كشف العقيلة بخط مصنفه شيخنا السخاوى رحمه الله يستعبرة منه:

يــامــــن نــــراه وسيلـــة

يموز كــــل فضيلـــة
ومـــنمـــدى الـــدهـــريسعــى
فيها يسر خليلـــــة
مــــازال يتعبب صبب
يهوى وصـــال العقيلـــة
وطـــالـــب العلـــم يهو
ى كثيره وقليلـــــه
فـــابعـــث إليـــه معينـــا
فـــابعـــث إليـــه معينــــا

وقال أيضا: بدمشتق سقى الإله رباها وحماها ذكرى أولي الألباب

# وعجيب أشجارها حين تبدو مرات تشيب قبل الشباب

وله أيضا أبيات في حصر السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لاظل إلا ظله، على ماصح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لاظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ بعبادة الله، ورجلان تحابا في الله فاجتمعا على ذلك وتفرقا، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لاتعلم شماله ماأنفق يمينه »(٣٣) فقال في حصرهم:

إمام محب أالسيء متصدق وباك مصل خائف سطوة الباس يظله الجليال بظلاء إذا كان يوم العرض لاظل للناس أشرت بالفاط تدل عليه من بعضهم ناس فيذكرهم بالنظم من بعضهم ناس

أي من هو ناس بعضهم.

وله في هذا المعنى:
وقال النبي المصطفى إن سبعة
يظله مالله العظيم بظله عب عفي في الشاء المسلم بظله عب عفي في في المسلم بطلك والمسلم بعدل والمسلم والمسلم بعدل والمسلم بعدل والمسلم والمسلم

وله أيضا:

لاتقم في مدينة ليسس فيها خسسة إن أردت دار قسرار خسسة في مدينة ليسان في مدينة ليسان أردت دار قسرار قسل في الله في الله

وله أيضا:

قول ابن أدهم قول الناصحين لنا

العجب والحرص ثم السخط فاجتنبوا

ثــــلاثــــة حجبت عــــن اليقين قلـــو

بناف الإسدم الناف الحجب

نسربالمدح والموجسود يفسرحنسا

والقلب سخطامن المفقود يضطرب

وله في حصر السبع الموبقات الوارد في الحديث الصحيح: أكل مال اليتيم والشرك والسحم السبح والشرك والسحم وأكلل السربا وقد ذف المبرا والتسولي يومزح فوقت لنفسس والتسولي يسومزح فوقت لنفسس سبع قسد أوبقت مسن تجرا

وله أيضا:

فلا تحفل بمن يغتاب شخصا

ويحسده فيلككرمن هناته

فمـــن حسنــاتــه تهدى إليــه

فإن نفدت تحمل سياته

## ثم دخلت

### سنة ستهائة

قال أبو المظفر: سار نور الدين بن عز الدين صاحب الموصل إلى تل عفر فأخلها، وكانت لابن عمه قطب الدين بن عهاد الدين صاحب سنجار، فاستنجد القطب بالملك الأشرف ابن العادل، فجمع جمعا كثيرا والتقى مع نور الدين فكسره وأسر جماعة من أمرائه منهم المبارز سنقر الحلبي، وولده الظهير غازي، وذلك في شوال، ثم اصطلحا في ذي الحجة، وتزوج الأشرف أخت نور الدين، وهي الأتابكية بنت عز الدين مسعود صاحب التربة بجبل قاسيون.

وفيها: تمكن ناصر الدين ابن أرتق بقلعة ماردين، وقتل زوج أمه نظام الدين الذي كان قد قهره واستولى عليه.

وفيها: حج بالناس من العراق طاشتكين.

وفيها توفي الحافظ أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الجماعيلي، ولد بجماعيل قرية من أعمال نابلس في سنة إحدى وأربعين وخمسمائة في ربيع الآخر، وكان أكبر من الموفق عبد الله ابن أحمد بأربعة أشهر لأن مولد الموفق في شعبان من سنة إحدى وأربعين وخمسمائة، والموفق ابن عمه الحافظ.

قرأ عبد الغني القرآن وسمع الحديث الكثير، وسافر إلى الأمصار، وكتب كثيرا، وصنف، وقدم بغداد هو والموفق في سنة ستين أو إحدى وستين في السنة التي توفي فيها الشيخ عبد القادر، فنزلا في مدرسته، وماكان يمكن أحدا من النزول بها، ولكنه لما رآهما تفرس فيها الخير

والصلاح فأكرمهما وسمعا عليه، ثم توفي الشيخ عبد القادر بعد قدومهما بخمسين ليلة، وكان ميل عبد الغني إلى الحديث والموفق إلى الفقه، فاشتخلا في الفقه على أبي الفتح ابن المني، ثم قدما دمشق بعد أربع سنين، وسافر عبد الغني إلى مصر والاسكندرية ثم عاد إلى دمشق ونزل إلى الجزيرة وسمع بها وعاد إلى بغداد ثم رحل إلى أصبهان فسمع بها ثم عاد إلى دمشق، وكان لما دخل أصبهان وقف على كتاب أبي نعيم الحافظ في معرفة الصحابة، فأخذ عليه في مائة وتسعين موضعا فطلبه بنو الخجندي ليقتلوه، فاختفى وخرج من أصبهان في إزار، ولما دخل الموصل قرأ كتاب الجرح والتعديل للعقيلي، وفيه جرح أبي حنيفة، فثار عليه الحنفية وحبسوه ولولاالبرهان البرلي الواعظ خلصه لقتلوه، فإنه قطع الكراسة التي فيها ذكر أبي حنيفة ففتشوا على اسم أبي حنيفة فلم يجدوه فأطلقوه ( فَخرج منها خائفا يترقب)(٢٤) فلما قُدم دمشق كان يقرأ الحديث بعد صلاة الجمعة بحلقة الحنابلة، ويجتمع الناس إليه فحصل له قبول، وكان رقيق القلب سريع الدمعة فحسدة الدماشقة ودخلوا عليه بطريق الناصح ابن الحنبلي فحسنوا له أن يعظ بعد الصلاة تحت قبة النسر، ففعل فشوش على عبد الغنى الدولعي، وجماعة من الدماشقة، وصعدوا إلى القلعة وواليها صارم الدين بزغش فقالوا: هذا قد أضل الناس ويقول بالتشبيه فعقدوا له مجلسا وأحضروه، فناظرهم فأخذوا عليه مواضع، منها: « ولاأنزهه تنزيها ينفي حقيقة النزول».

ومنها قوله: «كان الله ولامكان وليس هو اليوم على ماكان» ومنها: مسألة «الصوت والحرف» فقالوا له: إذا لم يكن على ماكان فقد أثبت له المكان، وإذا لم تنزهه تنزيها ينفي حقيقة النزول فقد أجزت عليه الانتقال، وأما الحرف والصوت فإنه لم يصح عن إمامك الذي تنتمي إليه فيه شيء، وإنها المنقول عنه أنه كلام الله لاغير، وارتفعت الأصوات، فقال له صارم الدين: كل هؤلاء على ضلالة وأنت على الحق؟ قال: نعم، فأمر

الأمراء فنزلوا إلى جامع دمشق فكسروا منبر عبد الغني وماكنان في حلقة الحنابلة من الدرابزينات ومنعوهم من الصلاة، ففاتهم صلاة الظهر، فجمع الناصح ابن الحنبلي السوقة وقال لئن لم نرجع إلى مكاننا فعلنا وصنعنا ،فأذن لهم القاضي في ذلك وخرج عبد الغني إلى بعلبك، ثم سافر إلى مصر، فنزل عند الطحانين وصار يقرأ الحديث، فأفتى فقهاء مصر بإباحة دمه، وكتب أهل مصر إلى الصفي ابن شكر وزير العادل يقولون: قد أفسد عقائد الناس ويذكر التجسيم على رؤوس الأشهاد، فكتب إلى وإلى مصر بنفيه إلى المغرب، فهات قبل وصول الكتاب، وكانت وفاته بمسجد المصنع يوم الاثنين الثالث والعشرين من ربيع الأول، ودفن بالقرافة عند الشيخ أبي عمر بن مرزوق، وكان إذا اجتاز بذلك ودفن بالقرافة عند الشيخ أبي عمر بن مرزوق، وكان إذا اجتاز بذلك

قال أبو المظفر سبط ابن الجوزي: وكان زاهدا عابدا ورعا يصلي كل يوم وليلة ثلاثهائة ركعة —ورد أحمد بن جنبل — ويقوم الليل وعامة دهره صائم، وماادخر شيئا قط، وكان جوادا سمحا إذا فتح بشيء من الدنيا حمله بالليل إلى أبواب الأرامل واليتامى، فألقاه إليهم ومضى لئلا يعرفوه، وكان يرقع ثوبه بيمينه وكان قد ضعف بصره من كثرة المطالعة والبكاء، وكان أوحد زمانه في علم الحديث، سمع بأصبهان الحافظ أبا موسى محمد بن عمر المديني وغيره، وببغداد عبد الله بن النقور، ويحيى ابن ثابت بن بندار وغيرهما، وبدمشق أبا المكارم عبد الواحد بن المسلم ابن هلال وغيره، وبمصر عبد الله بن بري النحوي وغيره وبالاسكندرية أبا طاهر السلفي الحافظ وغيره، وسأله السلفي يوما: من هو محمد بن أبا طاهر السلفي الحافظ وغيره، وسأله السلفي يوما: من هو محمد بن الله، وعبد الرحمن الذهبي؟ فقال له:المخلص. وكان له ثلاثة أولاد محمد، وعبد الله، وعبد الرحمن، سيأتي ذكرهم إن شاء الله تعالى وله مصنفات كثيرة منها الكهال، في معرفة رجال الصحيحين وأبي داود والترمذي والنسائي منها الكهال، في نحو عشر مجلدات.

قلت وفيها: توفي الحافظ بهاء الدين أبو محمد القاسم بن الحافظ الأكبر أبي القاسم على بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن عبد الله بن الحسين المعروف بابن عساكر، ودفن على أبيه بمقبرة باب الصغير خارج الحظيرة التي فيها قبر معاوية وغيره من الصحابة رضي الله عنهم من جهة الشرق، وكان قد شارك أباه في أكثر شيوخه سهاعا فأجازه.

صنف عدة مصنفات، وخلف أباه في القيام بهذا الشأن وإظهار كتب أبيه وإسهاعها بالجامع ودار الحديث النورية، وبيض تاريخ دمشق بخطه في ثهانين مجلدا، ورحل إلى مصر وأسمع بها، وكانت وفاته يـوم الخميس ثامن صفر، ودفن بعد العصر ولي منه إجازة رحمه الله تعالى.

وفيها: يوم الجمعة العشرين من ربيع الآخر توفي، إمام الملك الناصر ضياء الدين أبو بكر محمد بن يوسف بن أبي بكر الآملي الطبري المقري، المعروف بخواجا إمام، سمع الحافظ أبا العلاء الهمذاني وغيره واعتنى بكتب القراءات سماعا ونسخا، وفي خطه كثير من تصحيف وتحريف، ودفن بعد الصلاة في الجبل رحمه الله.

وفيها: قدم بغداد أبو الفتوح بن أبي نصر الغزنوي رسولا من صاحب غزنة، وجلس بباب بدر وقال: ياأهل بغداد هنيئا لكم أنتم تحظون بأمير المؤمنين، ونحن محرومون، وتشاهدون سدة سيادته، ونحن محجوبون وأنشد متمثلا:

الأقـــل لسكـان وادي العقيــق هنيئـالكـم في الجنان الخلـود افيضـواعلينامـان الماء فيضا فنحــن عطال وأنتــم ورود

وكان يمكنه أن يصرح بمراده فيقول:

## الأقـــل لسكـان دار الســلام

ولكنه أتى به على لفظه ليعلم إنه تمثل به.

وأول هذه السنة سافر الشيخ شمس الدين أبو المظفر يوسف سبط ابن الجوزي الواعظ رحمه الله من بغداد إلى الشام، وقد ذكر صفة تنقله في البلاد في تاريخه الذي سهاه «مرآة الزمان» فقال: في أول هذه السنة سافرت عن بغداد إلى الشام، وهي أول رحلتي فاجتزت بدقوقا، فجلست بها يعني عقد مجلس الوعظ، قال: وبها خطيبها الحجة وكان يعظ بها، ثم قدمت إربل، فاجتمعت بشيخ فاضل كيس ظريف يقال له محيي الدين الشاتاني فأنشدني مقطعات لغيره وهذه الأبيات منها:

رحمت أسوده الخال حين بالما في حمرة الخدم رميا بالمار في حمرة الخدم رميا بالمار في المراد المجون وقيد

ألقـــــى بمهجتـــه في لجة النــــار

وجلست بإربل، ثم قدمت الموصل، وجلست بها، وحصل لي القبول التام، بحيث أن الناس كانوا ينامون ليلة المجلس في الجامع من كثرة الزحام، وأدركت بها جماعة من العلماء، فسمعت النقورية على أبي طاهر أحمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد الطوسي الخطيب وغيره، ثم قدمت حران فجلست بها وسمعت الخطيب فخر الدين ابن تيمية وابن الطباخ وعبد القادر الرهاوي وغيرهم، ثم قدمت منها إلى حلب وجلست بها وسمعت شائل النبي صلى الله عليه وسلم من الافتخار، وأسباب النزول من عبد الرحمن ابن الأستاذ وغيرهما، ثم قدمت دمشق فنزلت بقاسيون عند المقادسة وجلست به، وبجامع دمشق فكانت مجالسي ولله الحمد والله مثل غدوات الجنة، ثم زرت بيت المقدس وجلست به وقبر الخليل عليه السلام وعدت إلى قاسيون فأقمت به إلى سنة ثلاث وستهائة، ورجعت إلى حلب.

قال: وصحبت الشيخ أبا عمر شيخ المقادسة، وشاهدت منه الزهد في الدنيا والورع والفضل والتواضع، ومن أخيه الموفق ونسيبه العاد وهو أخو الحافظ عبد الغني مايرويه عن الصحابة والأولياء الأفراد فأنساني حالهم أهلي وأوطاني، ثم عدت إليهم بعد ذلك على نية الإقامة عسى أن أكون معهم في دار المقامة.

قال: وحضر مجلسي بجامع دمشق في سنة عشر وستائة القضاة والأشراف والأعيان، والملك المعظم عيسى بن العادل رحمه الله وشيوخنا جمال الدين الحصيري، وتاج الدين الكندي، والقاضي شمس الدين بن الشيرازي، والقاضي شمس الدين بن سني الدولة، وكان مجلسا عظيا احتوى على عشرة الاف وزيادة على باب مشهد علي، وكان بدمشق قارئان أحدهما يقال له النجيب البغدادي، والآخر يقال له الشرف بن مي صوته مزعج، وكان النجيب إذا قرأ أطربنا وابن مي إذا قرأ ينغصنا، فحكيت للجاعة أن جدي رحمه الله قرأ بين يديه قارئان فأطربا الجمع فأنشد:

ألايكاهامكي بطن نعمان هجتما على الهوى لما تغنيتماليكا على الهوى لما تغنيتماليكا ألا أيها القمك ريتان تجاوب بلحنيكما ثما السجعالي على المنيكما ثما السجعالي على المنيكما ثما السجعالي على المنيكما ثما تما المنيكما ثما المنيكما ث

قال: وقرأ بين يديه قارىء حسن الصوت فأطرب الجهاعة، ثم قرأ بعده آخر مزعج الصوت فنغص الجهاعة، فقال جدي: كان لبعضهم جاريتان مغنيتان إحداهما تغني طيبا، والأخرى مزعجا، فكان إذا غنت الطيبة الصوت يمزق ثيابه، وإذا غنت القبيحة الصوت يقعد يخيط مامزق، فحكيت للجهاعة حكاية الجاريتين المغنيتين، وكان الشيخ الكندي قاعدا في القبة التي في وسط المجلس، فقال: يابني كلنا اليوم نخيط.

قلت: كانت مجالس الوعظ التي للمذكور من محاسن الدنيا ولذاتها، فكأن الله قد جمع له حسن الصورة وطيب الصوت، وظرافة الشائل في الإيراد والجوابات واللباس وسائر الحركات، فكان يزدحم في مجلسه مالايحصى من الخلق رجالا ونساء، والنساء بمعزل عن الرجال في جامع دمشق، وجامع الجبل حضرت مجالسه في صغري وكبري في الموضعين مرارا، وكان لايفارق أحد مجلسه إذا انفض إلا وشوقه مستمر إلى عودته في الأسبوع الآخر، فإنه كان يجلس كل سبت، وتبسط السجادات والحصر، والبسط في كل المواضع القريبة من المنبر مابينه وبين القبة في يوم الجمعة، ويبيت الناس ليلة كل سبت حلقا يقرؤون القرآن بالشموع كل ذلك فرحا بالمجلس مسابقة إلى الأماكن، وعادة الدمشقيين التفرج في أيام السبت، ويبطلون عن أشغالهم بالمدينة وينقطعون في بساتينهم، وكانوا لايفوتون حضور المجلس، ثم ينصرفون منه إلى فرجهم فلا ينقضي يومهم إلا بالتذاكر لما وقع فيه من المحاسن وإنشاد الأشعار والتحدثُ بمن أسلم فيه أو تاب، وإيراد ماكان فيه من سؤال وجواب، ولم يزل على ذلك مدة سنين، ثم اقتصر على المجلس في الأشهر الثلاثة: رجب وشعبان ورمضان كل سبت، فانقطع بمنزك عند ترتبه بالجبل إلى أن توفي سنة أربع وخمسين وستمائة، وسنعود لذكره في سنة وفاته إن شاء الله تعالى.

قال أبو المظفر: ولما أردت فراق دمشق في سنة ثلاث وستهائة قاصدا حلب، جلست بقاسيون وودعت الناس فلم يتخلف بدمشق إلا القليل، وامتلأ جامع الجبل بالناس فصاحوا علينا من الشبابيك والأبواب: لا، لا، يعنون قوموا فاخرجوا، فخرجنا إلى المصلى وكان شيخنا تاج الدين الكندي حاضرا، فلما خرج من الباب زحموه فانكشف رأسه ووقعت عهامته فعز علي وسألته أن يمضي إلى دمشق ولا يحضر في المصلى، فامتنع وقال: لاوالله حتى يتم المجلس وتاب في ذلك اليوم زيادة على خمسائة شاب، وقطعوا شعورهم، وكان سيف الدين بن تميرك حاضرا، وجرى

الكلام في المغناطيس، وأنه يعشق الحديد قلت والخبازي (٢٦) تعشق الشمس، ولهذا كلم مالت الشمس إلى جهة مال الخبازي إليها فصاح سيف الدين بن تميرك: يامولاي شمس كلنا اليوم خبازي.

قال العز ابن (۲۷) تاج الأمناء:

وفيها: احترقت خزانة السلاح لحامية دمشق التي تعمل النشاب، وذهب جميع مافيها ليلة الاثنين خامس جمادي الآخرة.

وفي سابع عشري رمضان توجه أسطول الفرنج من عكا عشرون قطعة، ودخل يوم العيد من فيم رشيد إلى قرية فوة من عمل الديار المصرية ونهبها، وأقام بنواحيها يومين، ثم خرج من حيث دخل غانها سالما، ولم يسمع أن أحدا أقدم على هذا الفعل منذ فتوح الديار المصرية، ثم في سنة تسع وستهائة دخلوا من فم دمياط إلى قرية بورة ففعلوا نحو ذلك، وسيأتي ذكره.

وفي هذه السنة أخذت العملة المشهورة من نخزن أيتام سيف الدولة ابن السلار بن بختيار من قيسارية الفرش بدمشق، ومبلغها ستة عشر ألف دينار مصرية، ومصاغ، وبقيت سنين إلى أن ظهرت، واعتقل بسببها خلق كثير، ومات منهم جماعة ثم ظهرت على المعروف بابن الدخينة.

وفيها: قتل الفقيه القزويني الزاهد بباب الكلاسة من جامع دمشق، حالة خروجه إلى زيارة القدس بيد اسهاعيلي واجهه يظهر أنه يصافحه، وضربه بسكين في خاصرته، وانحرف عنه منهزما فوقع القزويني إلى الأرض وحمله أصحابه إلى داخل الكلاسة فهات في وقتة، ودفن بمقابر الصوفية على الشرف القبلي، وأما القاتل فإن بعض أصحاب القزويني لخقه إلى الزيادة فتناول عصا أعمى وأدخلها بين رجلية فوقع، وركبه

وأخذ السكين من يده، واجتمع الناس يضربون العجمي ظنا أنه الاسماعيلي، وكادوا يفلتون الاسماعيلي منه ثم عرفوا القصة، فأوثقوا أكتاف القتال، وحملوه إلى المعتمد فحمل إلى السجن فأقام به إلى أن عرض له مرض، وحمل إلى البيمارستان فهلك.

# ثم دخلت

#### سنة إحدى وستهائة

ففي جمادى الآخرة، وقيل الأولى عزل الخليفة الناصر ولده أبا نصر عمدا، عدة الدنيا والدين عن ولاية العهد، بعد أن دعي له بذلك على المنابر سبعة عشر عاما، ومال إلى ولده علي ورشحه للخلافة فاخترم في إبان شبابه، فألجأت الضرورة إلى أن رجع الحق إلى نصابه، فعهد إلى أي نصر فتولى بعهده ولقب بالظاهر، كما سيأتي، وأما صورة العزل فإنه ألجىء إلى أن كتب خطه مما سنذكره.

قال أبو المظفر: اجتمع أرباب الدولة في دار الوزير ابن مهدي، والقضاة والعلماء والفقهاء والأمراء، وأخرج الوزير رقعة خط ولي العهد إلى والده مضمونها أنه حين ولاه العهد، لم يكن يعلم مايجب عليه فيه، ولاقدر ذلك، وأنه يسأل أباه إقالته وعزله، وأنه لايصلح لذلك، وشهد عليه أبو منصور بن سعيد ابن الرزاز، وأبو أحمد بن زهير العدلان بذلك، وأن الخليفة أقاله، وأنشأ محمد بن محمد القمي الذي ناب في الوزارة وعزل في أيام المستنصر، وكتب المكين كتابا يقول فيه:

«أما بعد: فإن أمير المؤمنين كان قد قلد ولده أبا نصر محمدا ولاية العهد في المسلمين، ورشحه بعده لإمرة المؤمنين، وألقى عليه هذا القول الثقيل، ونهج له من مراشد الدنيا والدين أوضح سبيل، مؤملا فيه الاستقلال بأعبائه، والإتيان بها يبين عن اضطلاعه وغنائه، والتخلق بأخلاقه التي هي من أخلاق الباري مكتسبة، وعلى التقوى مؤسسة، فلها أن أوان تكامل رشده، وبلغ المبلغ الذي أمل فيه سداد رأيه وقصده، رأى من نفسه القصور عن التزام شروط الخلافة، ومايجب عليه من الرحمة

للأمة والرأفة، فأقر بالعجز عن تأدية حق الأمة في أمره، وأشهد عليه أنه لايصلح لها فيها مضى ولافيها بقي من عمره، وخلع نفسه بما كان أمير المؤمنين فوضه إليه، واعتمد فيه عليه، ولم يسع الخليفة إلا استخارة الله تعالى في إقالته، وطلب رضاه في حل عقدة ولايته، فأسقط اسمه من السكك والمنابر والأقلام والمحابر، ولما خلعه لم ير أن يعين أحدا ليلقى الله بذمته يوما من الأيام غير متعلقة بوزر يخص الخاص ويعم العام، وقد وافق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث جعلها شورى في الستة المذكورين من أعيان المهاجرين، ولما قال له عبد الله ابنه: ما يمنعك أن تعين من تراه أهلا؟ فقال: لاوالله لاأتحملها حيا وميتا» وذكر القمي كلاما طويلا، وكتب نسخا إلى الأطراف، وحج خالي أبو عمد يوسف في هذا العام وقرأ الكتاب بمكة عند البيت المحرم وبالمدينة عند قبر النبي عليه أفضل الصلاة والسلام.

قال: وفي جمادى الآخرة عقيب هذه الوقعة وقع حريق بدار الخلافة لم يجر في الدنيا مثله، فتحت أبواب الدار بالليل، وركب الوزير ابن مهدي وأرباب الدولة إلى خزانة السلاح فرأوا النار قد لعبت فيها، واجتمع جميع من ببغداد من السقائين، والفراشين، بالقرب، والروايا، والصناع والفعلة وأقاموا يوما وليلة يقلبون الماء على النار وهي تزداد فاحترق جميع ماكان في الخزانة من السلاح، والأمتعة، والقسي، والنشاب، والرماح، والجروخ، والسيوف، والجواشن، والزرديات، وقدور النفط، والخوذ المرصعة بالجواهر، واليواقيت، وعملت النار وساعدها الهواء ودبت إلى الدور والتاج، والدار البيضاء، فخرج الخليفة منها إلى دجلة، واحترقت خزانة فيها رأس البساسيري، وطغريل وغيرهما، ويقال إن قيمة ماذهب ثلاثة فيها رأس البساسيري، وطغريل وغيرهما، ويقال إن قيمة ماذهب ثلاثة الف دينار وسبعائة ألف دنيار، وكان في ذلك عبرة لمن اعتبر، وفكرة لمن افتكر.

قال وفيها: جاءت الفرنج إلى حماة بغتة، وأخدوا النساء الغسالات من

باب البلد على العاصي، وخرج اليهم الملك المنصور بن تقي الدين وثبت وأبلى بلاء حسنا، وكسر الفرنج عسكره، ووقف في الساقة من الرقيطا إلى باب حماة، وامتلأت أيديهم بالمكاسب وأسروا من حماة شهاب الدين أحمد بن شداد البلاعي، من قرية بلاعة وكان فقيها شجاعا ولى حماة مرة، وسلمية أخرى، وحمل إلى طرابلس، فهرب وتعلق بجبال بعلبك. ووصل الى حماه سالما، ولولا وقوفه ما ابقوا من المسلمين احدا، وحج بالناس من العراق وجه السبع، ومن الشام صار م الدين بزغش العادلي والي قلعة دمشق، وزين الدين قراجا صاحب صرخد وغيرهم،

قال وفيها: توفي عبد المنعم بن علي بن الصقلي أبو محمد الحراني، ولقبه: نجم الدين، قدم بغداد أول مرة في سنة ثمان وسبعين وخمسائة، وتفقه على أبي الفتح ابن المني، وسمع الحديث الكثير من أبي الفتح ابن شاتيل، وأبي السعادات بن رزيق، وجدي رحمه الله وغيرهم، وعاد إلى حران ووعظ بها وحصل له القبول التام، فاستشعر منه الفخر محمد بن تيمية خطيب حران، وخاف أن يتقدم، فلما رأى النجم ذلك عاد إلى بغداد ووعظ بها ، وحضرت مجالسه بمسجد باب المشرعة، وكان يقصد التجانس في كلامه وسمعته ينشد:

وأشتاة كـــم يــا أهـــل ودي وبيننا كها حكـــم البين المشــت فــراســخ فــأمـاالكــرى عــن نــاظــري فمشرد وأمــاهــواكـم في فــؤادي فــراســخ

وكان صالحا دينا نزها عفيفا كيسا لطيفا متواضعا كثير الحياء، وكان يزور جدي بالنظامية، ويسمع معنا الحديث، وكانت وفاته يوم الخميس سادس عشر ربيع الأول، وصلي عليه بالنظامية ودفن بباب حرب، وخلف ولدين: النجيب عبد الله، والعز عبد العزيز صارا تاجرين لديوان الخلافة.

وفيها: توفي محمد بن سعد الله بن نصر أبو نصر بن الدجاجي الواعظ الحنبلي في ربيع الأول، ودفن بباب حرب ومولده سنة أربع وخمسائة سمع أبا منصور القزاز وغيره، وأنشد لنفسه:

نفسس الفتي إن أصلحت أحسوالها

كانت إلى نيل التقى أحوى لها وإن تسراه السددت أقوالها كانت العلى أقول العلى أقول العلى أقول العلى أقول العلى أقول العلى أقول العلى ال

قال العز بن تاج الأمناء: وفي شهور هذه السنة الأواخر تغلبت طائفة من الفرنج البحرية، يعرفون بالبنادقة على قسطنطينية، وأخرجوا الروم منها بعد حصر وقتال، وحازوا مملكتها، وانتهبوا ذخائرها، وما حوته كنائسها من آلات ورخام، وهملوه إلى الديار المصرية، والشامية فبيع، ووصل منه إلى دمشق رخام كثير، وكان سامة يعمر داره فحصل له منه شيء لم يكن قبله مثله، وزخرفها.

قلت: هي الدار التي جعلها البازارائي رسول الخليفة مدرسة للشافعية.

قال وفيها: تـوفي العدل أبو محمد المعـروف بعدل الزبداني سابع عشر المحرم بدمشق (٢٨).

وفيها: توفي القاضي محيي الدين بن عصرون في أول ربيع الأول بدمشق.

وفيها: توفي الأمير علم الدين كرجي الأسدي بدمشق، ثالث عشر

ربيع الآخر وصلى العادل عليه بمرج باب الحديد ودفن بالجبل، ووصل الخبر بموت بوزبا التقوي غريقا ببلاد المغرب في خدمة ابن عبد المؤمن.

وفيها: قتل قاضي دارا ظاهر حلب بالمنزلة المعروفة في السعدي في أواخر ذي القعدة.

وفيها: في ربيع الآخر توفي الشاعر الحلي علي بن الحسن الملقب بشميم، وكان قليل الدين ذا حماقة ورقاعة، وله حماسة ورسائل، وقال أقمت مدة آكل في يوم شيئا من الطين وضعته أشتمه فلا أجد له رائحة فسميت لذلك شميا ذكره ابن المستوفي في تاريخ إربل.

# ثم دخلت سنة اثنتين وستهائة

فيها: استوزر الخليفة نصير الدين ناصر بن مهدي العلوي الحسني، وخلع عليه خلعة الوزارة القميص والدراعة، والعمامة، والسيف، وخرج من باب الحجرة، فقدم له فرس من خيل الخليفة وبين يديه دواة عليها ألف مثقال، ووراءه المهد الأصغر، وألوية الحمد، وطبول النوبة والكوسات تخفق، والعهد منشور بين يديه، وجميع أرباب الدولة مشاة بين يديه، وضرب الطبول والبوقات له بالرحبة في أوقات الصلاة الثلاث: المغرب، والعشاء الآخرة، والفجر.

وفيها: هرب أبو جعفر محمد بن حديدة الوزير الأنصاري من دار الوزير ابن مهدي، وكان محبوسا بدرب المطبخ عند ابن مهدي ليعذبه، فحلق ابن حديدة رأسه ولحيته، وخرج فلم يظهر خبره إلا من مراغة بعد مدة وعاد إلى بغداد.

وفيها: توجه ناصر الدين صاحب ماردين إلى خلاط، بمكاتبة أهلها، فجاء الملك الأشرف فنزل على دنيسر، وأقطع بلد ماردين فعاد ناصر الدين إلى بلده، بعد أن غرم مائة ألف دينار، ولم يسلموا إليه خلاط.

وفيها: أغار ابن لاون على بلد حلب، وأخذ الجشار من نواحي حارم، فبعث الملك الظاهر بن صلاح الدين ميمون القصري، وأيبك فطيس، وحسام الدين بن أمير تركهان فنزلوا على حارم فقالوا لميمون: نحن على حذر فتهاون، فكبسهم ابن لاون فقتل جماعة من المسلمين وثبت أيبك فطيس، وابن أمير تركهان فقاتلا شديدا ولولاهما لأخذ ميمون، وبلغ الظاهر فخرج من حلب فنزل مرج دابق، وجاء إلى حارم فهرب ابن لاون إلى بلاده، وكان قد بنى قلعة فوق دربساك، فأخربها الظاهر وعاد إلى حلب.

وفيها: حج بالناس من العراق وجه السبع، ومن الشام الشجاع علي ابن السلار.

قلت: كذا قال أبو المظفر سبط ابن الجوزي فيها نقلته من خطه (٢٩) وقد نقلت من خط محمد بن تاج الأمناء قال: وفي التاسع والعشرين من رمضان سنة اثنتين وستهائة نادوا الحج على إيلة صحبة ابن الخزاعي.

وفيها: توفي طاشتكين بن عبد الله المقتفوي أمير الحاج، ولقبه فخر الدين، حج بالناس ستا وعشرين سنة، وكان في طريق الحج مثل الملوك، فقصده ابن يونس الوزير وقال للخليفة: إنه يكاتب صلاح الدين وزور عليه كتابا فحبسه مدة، ثم تبين له أنه بريء من ذلك فأطلقه وأعطاه خوزستان، ثم أعاده إلى إمرة الحج، وكانت الحلة السيفية اقطاعة، وكان سمحا، جوادا، شجاعا، قليل الكلام، يمضي عليه الإسبوع ولايتكلم، استغاث إليه رجل يوما فلم يكلمه، فقال الرجل: الله كلم موسى.فقال: وأنت الله. فقضى حاجته، وكان حليا التقاه رجل فاستغاث إليه من نوابه فلم يجبه، فقال له الرجل: أحمار أنت؟ فقال طاشتكين: لا، وفي قلة كلامه يقول سبط ابن التعاويذي:

وأمير على البكدم ولى المسكدوت الشياكي بغير السكوت الشياد وفي المسكون كلهازا درفع وطنالله وت (٣٠)

وقام يـوما إلى الـوضوء فحل حياصته وتـركها موضعـه ودخل ليتـوضأ وكانت الحياصة تساوي خمسائة دينـار فسرقها الفراش وهو يشاهده. فلما خرج طلبها فلـم يجدهـا، فقـال استاذ داره: اجمعـوا الفـراشين واحضروا

المعاصير، فقال له طاشكتين: لاتضرب أحدا فإن الذي أخذها مايردها، والذي رآه ما يغمز عليه، فلما كان بعد مدة رأى على الفراش الذي سرق الحياصة ثيابا جيلة، وبزة ظاهرة فاستدعاه سرا وقال له بحياتي هذه من ذيك؟ فخجل، فقال: لابأس عليك فاعترف فلم يعارضه، وكان طاشتكين قد جاوز تسعين سنة فاستأجر أرضا وقفا ثلاثهائة سنة على جانب دجلة ليعمرها دارا، وكان ببغداد رجل يحدث في الخلق يقال له فتيحة المحدث، فقال: ياأصحابنا نهنيكم مات ملك الموت، قالوا: وكيف؟ قال والشتكين عمره مقدار تسعين سنة وقد استأجر أرضا ثلاثهائة سنة فلو لم يعلم إن ملك الموت قد مات مافعل هذا فتضاحك الناس، وكانت وفاته بتستر (۱۳) وأوصى بأن يحمل إلى مشهد أمير المؤمنين على، فحمل في تابوت فدفن فيه.

وفيها: توفي الاخوان مسعود وممدود أبناء الحاجب مبارك بن عبد الله، فمسعود لقبه سعد الدين، وكان صاحب صفد، وممدود لقبه بدر الدين وكان شحنة دمشق، وأمها أم فرخشاه بن شاهنشاه بن أيوب صاحب دار السعادة، وأصل أمهم من المنيطرة، ففرخشاه أخوهما لأمها وأختها لأمها ست عذراء صاحبة المدرسة المجاورة لدار السعادة وبها تربتها وكانت دارها، وأما أخوها مسعود فداره هي المجاورة لرباط زهرة خاتون قريب حمام جاروخ هي الآن لجال الدين موسى بن يغمور، وأما ممدود فداره بحارة البلاطة هي الآن لنجم الدين بن الجوعي، وكان مسعود وممدود أميرين كبيرين لهما مواقف كثيرة مع صلاح الدين، وتقدمت وفاة ممدود على وفاة أخيه بشهر واحد، فإنه مات بداره بدمشق يوم الأحد خامس شهر رمضان، وتوفي مسعود بصفد يوم الإثنين خامس شوال.

وفيها: توفي أبو يعلى حمزة بن علي بن حمزة الحراني المقرىء، ويعرف بابن القبيطي، ولد سنة أربع وعشرين وخمسمائة ببغداد، وقرأ القرآن بالروايات على الشيخ أبي منصور الخياط وغيره، وسمع الحديث وكان

حسن الصوت بالقراءة يصلي إماما بالمسجد الذي بجانب البدرية، وكان الناس في ليالي شهر رمضان يأتون إليه من أقطار بغداد يستمعون قراءته، وكانت وفاته في ذي الحجة وصلي عليه بالنظامية، ودفن بباب حرب، سمع أبا الكرم ابن الشهرزوري، وابراهيم بن نبهان الرقي، وسعد الخير الأنصاري، وأبا الفضل الأرموي وغيرهم، وكان صالحا، عفيفا، زاهما ثقة.

ونقلت من خط العز بن محمد تاج الأمناء: أبو الفضل أحمد بن محمد ابن الحسن قال: يوم الجمعة العشرين من ربيع الأول توفيت أم المعظم ودفنت بالجبل، قلت: يعني بالقبة التي في المدرسة المعروفة بالمعظمية، وفي تلك القبة معها أبناء المعظم عيسى، والعزيز عثمان أبناء الملك العادل أبي بكر بن أيوب، وأخوهما المتوفى قبلهما الملك المغيث عمر بن العادل.

قال: وفي رابع عشر جمادى الآخرة توفي الفقيم شرف الدين أبو الحسن على بن محمد بن على جمال الاسلام بن الشهرزوري بمدينة حمص، كان قد سكنها منذ أخرج من دمشق.

قلت: وكان مدرس المدرسة الأمينية والزاوية المقابلة لباب البرادة بالجامع، وكان عالما بالمذهب والخلاف، ماهرا في ذلك.

قال: وفي شعبان هدموا قنطرة الباب الشرقي الرومية لينشر حجارتها بلاطا لصحن الجامع، وفرغ منه في رمضان سنة أربع وستهائة، وفي أول شوال غيروا من قبة الجامع عدة أضلاع من شهالها.

وفي خامس عشر توفي مسعود الحبشي الزاهد، ودفن بالجبل، وفي يوم الخميس سابع ذي القعدة وجد التقي الأعمى مشنوقا بالمئذنة الغربية.

قلت: هذا التقي اسمه عيسى بن يوسف بن أحمد الغرافي، ولد

بالغراف من أرض العراق، وكان ضريرا عفيفا. فقيها مفتيا شافعيا مدرسا بالمدرسة الأمينية خارج باب الجامع القبلي، وكان يسكن في أحد بيوت منارة الجامع الغربية، وكان ابتلي بأخذ مال له من بيته واتهم به شخصا كان يقرأ عليه ويطلع معه إلى البيت يقضي حاجبه، ويقوده من المدرسة إلى البيت، ومن البيت إلى المدرسة فأنكر الشخص المتهم ذلك، وتعصبت له أقوام عند وإلى البلد، فوقع الناس في عرضه من اتهامه من ليس من أهل التهم، ومن كونه جمع ذلك المال وهو وحيد غريب، والوقوع في عرضه، ففعل بنفسه مافعل، وقد وقع مثل هذا لجماعة وفعلوا فعلم، وجرى لي أخت هذه القضية وعصمني الله سبحانة بفضله، وبلغني أن جماعة من المتفقهة امتنعوا من الصلاة عليه، وقالوا: قتل فيسه، فتقدم شيخنا فخر الدين أبو منصور عبد الرحمن بن عساكر فصلى غليه، فاقتدى الناس به رحمهم الله، ودرس بالمدرسة الأمينية بعده الجمال المصرى وكيل بيت المال، وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى.

وفي ثامن عشر ذي القعدة توفي الفقيه جامع المغربي، والد العلاء عمد بن جامع ودفن من الغد بالجبل، وتربته مشهورة على الطريق وكان يتولى عقود الأنكحة، وسمع من الحافظ الكبير أبي القاسم وغيره رحمه الله.

# ثم دخلت

## سنة ثلاث وستهائة

ففيها: فارق وجه السبع (٣٢) حاج العراق وقصد الشام، وكان في الحاج العراقي جماعة من الأعيان فبكوا وضجوا وسألوه فقال: مولاي أمير المؤمنين محسن إلي وما أشكو إلا من الوزير ابن مهدي فإنه يقصدني لقربي من مولاي، وما عن الروح عوض، وسار إلى الشام ودخل الحاج بغداد وعليهم وحشة وكآبة، وأمر الخليفة أن لايخرج الموكب إلى لقائهم، ولايخرج إليهم أحد، وأدخل الكوس والعلم والمهد في الليل، فأقام الخليفة حزينا أياما، وأما وجه السبع فوصل إلى دمشق فالتقاه العادل وأولاده، وخدموه، وأحسنوا إليه.

وفيها: ولى الخليفة عهاد الدين أبا القاسم عبد الله بن الدامغاني قضاء القضاء ببغداد، فاستناب أبا الفتح محمد بن المندائي الواسطي في القضاء بواسط.

وفيها: قبض الخليفة على الركن عبد السلام بن عبد الوهاب ابن الشيخ عبد القادر الذي أحرقت كتبه في الرحبة، فاستأصله وأصبح يطلب من الناس، وكان قد بلغه فسقه وفجوره، وكان عبد السلام المذكور هو الذي وشي بالشيخ أبي الفرج ابن الجوزي حتى نكب بها ذكرناه في سنة تسعين وخمسهائة.

قال أبو المظفر: لما قبض ابن يونس الوزير تتبع ابن القصاب أصحابه، فقال الركن عبد السلام بن عبد الوهاب: أين أنت من ابن الجوزي؟ هو من أكابر أصحاب ابن يونس وأعطي مدرسة جدي وأحرق كتبي بمشورته، وهو ناصبي من أولاد أبي بكر، وكان ابن

القصاب متشيعا، فكتب إلى الخليفة وساعده جماعة من أهل مذهب ولبسوا على الخليفة، فأمر بتسليمه إلى عبد السلام.

قال سبط ابن الجوزي: وكان جدي يسكن بباب الأزج في دار بنفشا، وكان الزمان صيفًا، وجدي رحمه الله جالس في السرداب يكتب، وأنا صبي صغير، وإذا عبد السلام قد هجم على جدي في السرداب فأسمعه غليظ الكلام، وختم على كتبه وداره، وشتت عياله وجرى عليهم مالم يجر على أقل الناس، فلم كان أول الليل حملوا جدي إلى السفينة فأنزلوه فيها ونزل معه عبد السلام لاغير، وعلى جدي غلالة بغير سروال وعلى رأسه تخفيفة، وحدروه إلى واسط فاستوفى من جدي بالكلام وجدي لا يجيبه، فسبق عبد السلام إلى واسط وكان ناظرها العميد ابن امسينا، وكان متشيعا فقال له عبد السلام: حرس الله أيامك مكنى من عدوي لأرميه في المطمورة، فعز عليه وزجره وقال: يازنديق أرمي ابن الجوزي في المطمورة بقولك، هات خط الخليفة، والله لو كان من أهل مذهبي لبذلت روحي ومالي في خدمته، فعاد عبد السلام إلى بغداد وكان إحراقً كتبه في سنة ثهان وثهانين، وسببه أنه كمان بين ابن يونس وبين أولاد الشيخ عبد القادر عداوة قديمة لأنه كان جارهم بباب الأزج في حال خموله وفقره، وكانوا يؤذونه بحيث أنهم ربوا كلباً ولقبوه جليل، يعنون جلال الدين، وهو لقب ابن يونس، وكان لابن يونس أخ صالح يقال له العماد فسموا بغلا للطحن العماد، وكان من ولد الشيخ عبد القادر لصلبه طحان اسمه سليان، وكان أشر خلق الله هو الذي فعل هذه الأفاعيل، فلما ولي ابن يونس الوزارة، ثم استاذية الدار، أظهر ماكان في قلبه منهم فبدد شملهم، وبعث بعضهم إلى المطامير إلى واسط فها توا بها، وكان عبد السلام هذا مداخلا للدولة، وكان عنده كتب كثيرة فبعث ابن يونس فكبس داره وأخرج منها كتب في فنون منها: الشفاء لابن سينا، والنجاة، ورسائل أخوان الصفا، وكتب الفلاسفة، والمنطق، وتبخير الكواكب، والنارنجيات، والسحر، فاستدعى ابن يونس، وهو يـومئذ

أستاذ دار الخليلفة، العلماء، والفقهاء، والقضاة، والأعيان، وكان جدى فيهم وقرىء في بعضها: « أيها الكوكب الفرد أنت تدبر الأفلاك وتحيى وتميت وأنت إلهنا الله وفي حق المريخ من هذا الجنس، وكان عبد السلام حاضرا فقال له ابن يونس: هـذا خطك؟ قال: نعم، قال: لم كتبته؟ قال: لأرد على قائله ومن يعتقده، فسألوه فيه فقال: البد من تحريق الكتب، فلها كان يوم الجمعة ثاني عشر صفر جلس قاضي القضاة، والعلماء، وجدي معهم على سطح المسجد المجاور لجامع الخليفة وأضرموا تحت المسجد ناراً عظيمة، وخرج الناس من الجامع فوقفوا على طبقاتهم والكتب على سطح المسجد بين أيديهم، فقام رجل يقال له ابن المارستانية فجعل يقرأ كتابا كتابا ويقول: العنوا من كتبه ومن يعتقده، فيصيح العوام باللعن، وعبد السلام حاضر وتعدى اللعن إلى الشيخ عبد القادر، وأحمد بن حنبل، وظهرت الأحقاد البدرية، وقال الخصوم أشعارا منها قول المهذب الرومي ساكن النظامية:

لي شعر أرق من دين ركن السد يسن عبد السلام لفظا ومعنسي زحلیــــایشنــاعلیــاویهوی آل حــرب حقــداعلیــه وضغنــا منحته النجروم إذرام سعدا

. وسرورا نحسا وهما وحزنا سارإحسراق كتبه سيرشعسري

في جميع الأقطار سهلا وحزنا

رمت جهلا من الكواكب بالتبخر

\_\_\_\_رغــــرافنلــــت ذلا وسجنـــا مـــازحيــــــل ومـــاعطـــارد والمر

يسمخ والمشتري تسرى مسمعنسي

#### كـــلشيءيـــورى ويفنـــى ســـوى الــــ ــــــله فــــــإنـــــه ليـــــس يفنـــــى

ثم حكم القاضي بتفسيق عبد السلام، ورمى طيلسانه وولى جدي مدرسة الشيخ عبد القادر فذكر الدرس بها في ربيع الأول.

وفيها: قدم البرهان محمد بن مازة البخاري، ويلقب بصدر جهان حاجا إلى بغداد، وتلقاه جميع من ببغداد ماعدا الخليفة والوزير، وأنزل في دار زبيدة على نهر عيسى، وحملت إليه الإقامات والضيافات، وكان معه ثلاثائة من الفقهاء والمتفقهة، وجرى له في حجه ماسنذكره في أول السنة الآتة.

وفيها: نزلت الفرنج على حمص، وكان الظاهر بعث إليها المبارز يوسف بن خلطخ الحلبي نجدة لأسد الدين الأصغر شيركوه الأصغر، وأسر في هذه المرة الصمصام بن العلائي، وخادم صاحب حمص.

قال ابو المظفر وفيها: فارقت دمشق قاصدا حلب فوصلتها في ذي الحجة، واجتمعت بالنقاش الحلبي الشاعر، واسمه مسعود بن أبي الفضل أبو الفتح، ولقبه تاج الدين، مولده سنة أربعين وخمسائة، وقدم دمشق سنة تسع وستمائة وأنشد الجماعة قطعا من قصائده منها:

مالي سوى حبكم مندهب ولالي إلى غيركم مندهب ولالي إلى غيركم مندهب نصائب الله نسيم الصبا من أين هندا النف سرالطيب أودعت برداك وقدت الضحي مكان القت عقدها زينب أمب اسمترياك روض الحمي وذيلها من فوقه يسحب وذيلها من فوقه يسحب - 110 -

فهات اتحفني بأخبارها فعهدرب لكانبهاأقرب

ومنها:

أي ي المعنادي وأي منه المسرك النبيري بهنده المساح والرحيل فظللت والها النشد قلب يبين عيشهند كانسي بالحي قد شدواالعرى المها اليله موارخ والأعند وماسمع تقبل أن ي رحلوا بمطلع الشهب من الأسند بمطلع الشهب من الأسند يساح دي الأظعان رب في رحم المعنان رب في رحم في المعنان رب في رحم في المعالم وقبل للراحلين أن يكن في رفق ابقتيلك ن

ومنها قصيدة في صاحب بعلبك الأمجد بن فرخشاه:

زار وطروف النجم لم يرقد من من حسنه مرتد و مترر مرد حسنه مرتد المتحد و يحكي الخال في خدد وق وردند وق وردند و المتحد المتحد و المت

إذا جتلى في لي ل أصداغ له من وجهه شمس صباح الغد وعاذل عند في دوم ن ين الم البدن ولم يحسد في الخدي في المحتدي في المحتدي في المحتدي في المحتدي فق المحتدي المحتدي المحتدي المحتدي المحتدي المحتدي المحتدي مند المحتدي مند المحتدي مند المحتدي مند المحتدي المحتدي المحتدي المحتدي المحتدي المحتدي المحتدي المحتدي المحتدي المحتدد ا

وفيها: توفي اسماعيل بن علي أبو محمد الحظيري، من حظيرة الدجيل، كان أديبا فاضلا شاعرا أنشد لنفسه:

لاعـــالم يبقـــى ولاجــاهــل ولانبيــه لاولاخــامــل على سبيــل مهيــع لاحـب يــوري أخــو اليقظـة والغـافــل

وفيها: توفي عبد الرزاق بن الشيخ عبد القادر الجيلي، كان زاهدا عابدا ورعا لم يكن في أولاد الشيخ مثله، ولد سنة ثمان وعشرين وخمسهائة، وسمع الحديث الكثير، وكان مقتنعا من الدنيا باليسير، وكانت وفاته في شوال، ودفن بباب حرب، سمع أبا الكرم بن الشهرزوري وطبقته، وكان صالحا ثقة لم يدخل فيها دخل فيه غيره من أخوته.

وفيها: في ربيع الأول توفي أبو منصور عبد الرحمن بن الحسين بن عبد الله النعماني المعروف بالقاضي شريح، لقب بذلك للدكائه وفطنته،

وكان يتوقد ذكاء وفضلا، كأنهم شبهوه بالقاضي شريح الأكبر الذي كان في زمن الصحابة رضي الله عنهم، ولي شريح هذا قضاء النيل مدة، ثم قدم بغداد، فندب إلى المراتب الكبار، فلم يدخل في شيء منها فرمى طاشتكين أمير الحاج نفسه عليه وسأله أن يكتب له فاستحيا منه وكتب له، فأقام عنده مدة عشرين سنة، فقصده الوزير ابن مهدي حسدا لفضله، وكان فاضلا، مترسلا بليغا، جوادا، سمحا حسن الصورة فصيح اللسان متواضعا لطيفا، يصلح للوزارة فلبس على الخليفة في أمره فحبسه في دار طاشتكين بدار الخليفة، ولم يقدر طاشتكين على الكلام فيه ومات طاشتكين وهو مجبوس، ثم مات شريخ بدار طاشتكين، فأخرج منها ميتا فدفن بداره في القبيبات، ومن العجائب ان ابن مهدي فأخرج منها ميتا فدفن بداره في القبيبات، ومن العجائب ان ابن مهدي نكب بعد وفاة شريح وحبس بدار طناشتكين أيضا، وبها مات كها سنذكر في أخبار السنة الآتية، ورسائل شريح مدونة في مجلدين رحمه الله.

وفيها. توفي بالموصل في شوال أبو الحرم مكي بن ربان بن شبة الماكسيني الموصلي النحوي، قدم بغداد وقرأ على ابن الخشاب، وابن العصار، والكمال الأنباري، وبرع في علم النحو، وقدم الشام فأقام بحلب مدة، وانتفع به خلق عظيم، وقدم دمشق وقرأ عليه شيخنا أبو الحسن السخاوي، رحمه الله كتاب أسرار العربية للأنباري، وربها يقع تصحيف في اسم أبيه وجده فاعلم: أن اسم أبيه أوله راء بعدها باء معجمة بواحدة من تحت وشبة على وزن حبة، وبدأ بذكره في تاريخ إبل شرف الدين ابن المستوفي لأنه شيخة ووصفه وأثنى عليه، وقال ولد بهاكسين من ولاية سنجار، ونزل بالموصل بعد أن رحل في طلب العلم إلى بغداد، وكان سبب عهاه جدريا لحقه وهو ابن ثمان أو تسع ، وكان يتعصب لأبي العلاء أحمد بن سليهان المعري للجامع بينها من العمى والأدب، وكان قد نصب نفسه للانتفاع عليه بالقرآن العزيز، وجميع ضروب الأدب، فكان لايتفرغ إلا للصلاة المكتوبة أو إلى لما مالابد. منه،

وتخرج عليه جماعة من أصحابه، وكان أخذ عن أبي بكر يحيى بن سعدون القرطبي الأصل الموصلي الوفاة ومن شعره:

إذا احتاج النوال إلى شفيع فلا تقبله تضع قرير عين إذا عيف النوال لفردمن فلنتين

وله ألغاز في اسم دعد:

اسم الذي أنا عبدها ياأيهاالرجال الحكيم تلقيه معكروساكها تلقيه معكالة

قلت: وكفى من ذلك أن يقول اسمها إن عكسته مثله إن تركته.

وفيها: توفي جمال الدولة إقبال الخادم بالبيت المقدس رابع عشر ذي القعدة بعد أن وقف داريه بدمشق مدرستين إحداهما للشافعية وهي الكبرى، والأخرى للحنيفية وهي الصغرى، ووقف عليهما مواضع ثلثاها لمدرسة الشافعية، والثلث الباقي لمدرسة الحنيفية، وكان من خدام صلاح الدين رحمه الله.

# ثم دخلت سنة أربع وستهائة

ففيها: قدم حاج العراق بغداد في صفر، وحكوا مالقوا من صدر جهان وشدة العطش، وأن غلمانه كانوا يسبقون الناس إلى المناهل فيأخذون الماء فيرشون به حول خيمته، ويسقون أحواض البقل على الجهال، ومات أكثر الناس عطشا، وسموا هذه السنة صدر جهنم ولما وصل إلى بغداد لم يخرج أحد للقائه ولعنوه في وجهه، وسبوه في الأسواق، وكتبوا لعنته على المساجد والجوامع، وكان النساء يخرجن متبرجات منشرات الشعور يلطمن على موتاهن ويقلن العنوا صدر جهنم، فسأل الوزير أن يأذن له في الرجوع إلى بلده، فتخلع عليه جبة وعهامة وطيلسان، وخرج من بغداد والناس خلفه يسبونه ولم يقدر أحد على منعهم.

قال أبو المظفر وحججت أنا في هذه السنة وهي الرابعة، فرأيت من الموتى ماأذهلني وخصوصا في النقرة والعسيلة فإني رأيت فيها ماينزيد على خمسة آلاف ميت، ومشينا ثلاثة أيام في الأموات.

وفيها: في جمادى الآخرة قبض الخليفة على الوزير ابن مهدي ليلا، بعث إليه من أغلق بابه، فأقام أياما، ثم نقله في رجب إلى دار طاشتكين في دار الخليفة الذي مات فيها القاضي شريح، ونقل أهله وأولاده وأمواله وذخائره ووجد له من الأموال والذخائر مالم يوجد في خزائن الخلفاء، ولم يتعرض له الخليفة وفوض الأمر إلى المكين محمد القمي كاتب الإنشاء بين يدي ابن مهدي، وناب القمي بعد ذلك في الوزارة إلى أيام المستنصر فقبض عليه، واختلفوا في سبب عزل الوزير ابن مهدي، فقال قوم: كان ظالما جبارا قاسيا، متكبرا قليل الرحمة، قل أن حبس أحدا فتخلص منه.

حكي لي خالي أبو محمد يوسف قال: شفعت إليه يوما في محبوس،

فقال: وكم له في الحبس؟ فقلت: خمس سنين، قال: ليس هذا بمحبوس المحبوس عندنا في العجم من يمضي عليه خمسون سنة (٣٤).

وقال آخرون إن المكين القمي سعى به إلى الخليفة وقال: إنه طمع في الخلافة ويقول إنه علوي ونحن أحق، وأنه ينفذ الأموال إلى العجم في قواصر التمر إلى أهله بخراسان ليجندوا العساكر ويقيموا ملكا يقصد بغداد، وقال آخرون أنه اتفق مع ابن ساوا النصراني على قتل علاء الدين ايتامش مملوك الخليفة في هذه السنة، وسنذكره، ولما ظهر خبره واستقلاله بالأمور، هجاه أهل بغداد وكتبوا الأشعار وأوصلوها إلى الخليفة منها ماكتب به يعقوب بن صابر المنجنيقي:

وجلس يوما في الديوان فوقعت بين يديه ورقة مختومة فلم يتجاسر على فتحها، فبعث مها إلى الخليفة وكان فيها:

إن صحفيات زعم يامدعي إن صحفيات زعم يامدعي الله يامد الل

# وإنها أبق اك أحددوث وإنها أبق فعلم للنساس كسي يعزر في فعلم

فكان سبب حتفه، لأن الخليفة قال: ماكتبوا هذه إلا وقد أهلك الحرث والنسل.

وفيها: رتب الخليفة في شهر رمضان دور الضيافة ببغداد من الجانبين عشرين دارا في كل دار في كل ليلة خمسهائة قدح وألف رطل من الطبيخ الخاص، والخبز النقي، والحلواء وغير ذلك مستمر في رمضان.

وفيها: وصل إلى بغداد من دمشق قاضي عسكر الشام نجم الدين خليل الحنفي رسولا من العادل أبي بكر بن أيوب، وأخرج في مقابلته الشيخ شهاب الدين السهروردي وسنقر السلحدار، ومعهما الخلع للعادل وأولاده وكان في خلعة العادل الطوق والسواران.

وفيها ملك الأوحد بن العادل مدينة خلاط، كاتب أهلها بعد قتل ابن بكتمر صاحبها والهزار ديناري، وكان ديناري هو الذي قتل ابن بكتمر، وكان شابا لم يبلغ عشرين سنة ولم يكن فيها احسن منه، وقيل إنه أغرقه في بحر خلاط، وكانت أخته مع صاحب أرزن الروم فقالت: لأأرضى حتى تقتل الهزار ديناري وتأخذ بشأر أخي، فسار إلى خلاط وخرج الهزار ديناري للقائه فأبان رأسه، وعاد إلى الروم وبقيت خلاط بغير ملك، وكان الأوحد هو صاحب ميافارقين فكاتبوه فجاء إليهم واستولى عليها، وكانوا جبابرة وتشرط عليه المقدمون بها فشرع فيهم فأبادهم في بحر خلاط وبدد شملهم.

ذكر شيخنا ابن الأثير في تاريخه أن ابن بلبان مملوك شاه أرمن، لما أخذ خلاط من ابن بكتمر قصد الأوحد موشى من أعمال خلاط فأخذها وغيرها، ثم طمع في خلاط فقصدها فهزمه بلبان فرجع الأوحد إلى

ميافارقين وحشد وعاد إليه، فاستنجد بلبان بصاحب أرزن الروم وهو مغيث الدين طغرلشاه بن قلج أرسلان فأنجده بنفسه، وهزما الأوحد، شم غدر مغيث الدين ببلبان فقتله طمعا في البلاد، وسار إلى خلاط فمنعه أهلها فعاد عنها، فأرسلوا إلى الأوحد فحضر إليهم فسلموها إليه (٣٥).

وفيها: حج بالناس من الشام بدر الدين مودود فرحل من دمشق ثامن عشر شوال وصحبه الملك المحسن بن صلاح الدين، جاور في تلك السنة، وودعهم السلطان العادل إلى الكسوة وحج معه تلك السنة شيخ الشيوخ صدر الدين بن حموية وأولاده، وشبل الدولة الحسامي، وخلق كثير منهم: أبو المظفر سبط ابن الجوزي وهي أول حجاته، وكانت الوقفة يوم الأربعاء وعاد إلى العراق، وحج بالناس من العراق في هذه السنة والتي قبلها مجاهد الدين ياقوت.

وفيها: توفي علاء الدين إيتامش بن عبد الله مملوك الخليفة الناصر، وكان شجاعا عاقبلا صالحا متصدقا رحوما رقيق القلب، ولايعرف المسكر، ولا الفواحش، وكان يطعم المسكين ويكسو العاري، وكان الخليفة يحبه ويقربه، والوزير ابن مهدي يشنأه لقربه من الخليفة، وكان ابن مهدي قد ولى الدجيل ودقوقا رجلا نصرانيا يقال له ابن ساوا، فتسلط على المسلمين وفتك وظلم وأهان المسلمين وأذهم، وكان يركب مثل صاحب الديوان وجميع الناس مشاة بين يديه، قالوا: وكان ابن ساوا عمل مغل البلاد إلى ابن مهدي فيأخذ منها مايريد ويعطي الخليفة مايريد، فأقطع الخليفة إيتامش دقوقا والدجيل، فخرج إليها واطلع على الاحوال فخاف ابن مهدي، قالوا: فاتفق مع ابن ساوا على أن يسم إيتامش فمضى النصراني إلى دقو قا وتوصل إلى إيتامش ودس عليه من إيتامش وعاد إلى بغداد مريضاً، فهات بعد أيام، فتقدم الخليفة، بأن يفتح له جامع القصر ولا يتخلف عن جنازته أحد

من أرباب الدولة إلا الخليفة والوزير، وحمل إلى مشهد موسى بن جعفر فدفن هناك، وعلم الخليفة بباطن الحال فأمر بأن يسلم ابن ساو ا إلى غلمان إيتامش، فكتب إلى المهدي إلى الخليفة يقول: إن النصارى قد بذلوا في ابن ساوا خمسين ألف دينار ولا يقتل، فكتب الخليفة على رأس الورقة:

إن الأســـود أســـود الغـــاب همتهــا يــوم الكــريهة في المسلــوب لا السلــب

فسلم ابن ساوا إلى مماليك علاء المدين فأخرج من دار الوزير وفي رقبته حبل وهو مكتوف فقتلوه وأحرقوه، وكان لابن مهدي مملوك عاقل يقال له آق سنقر الدوادار، كان يطالع الخليفة بأخبار ابن مهدي، وأنه يكاتب الأعاجم ويسعى في فساد الدولة، وعلم الوزير فسقاه السم فهات في ربيع الآخر هو وعلاء المدين إيتامش في أيام قريبة وقبض الخليفة على ابن مهدي في جمادى.

وفيها: في شهر رمضان توفي شرف الدين الناقد بن قنبر، واسمه الحسن بن أبي طالب. ولاه الخليفة حجبة الباب وناب في الوزارة، ثم ولاه صاحب المخزن فتجبر وطغى، وبنى بدرب المطبخ دارا تناهى في بنائها فلم يكن ببغداد مثلها، وشرع في الظلم والفسق وتجاهر به، ومد عينيه إلى أولاد الناس، وكان قبيح السيرة، فرفع أمره إلى الخليفة فأخذه أخد عزيز مقتدر، وقبض عليه واستأصله، ونقض داره إلى الأساس، وحبسه فأخرج في رمضان ميتا فدفن بمشهد باب البير.

وفيها: توفي أبو علي حنبل بن عبد الله بن الفرج بن سعادة المكبر بجامع الرصافة وكان فقيرا جدا، وكان قد سمع المسند من ابن الحصين، فقيل له: لو سافرت إلى الشام، فخرج من بغداد فأسمع المسند بإربل فسمعه ابن زين الدين، وبالموصل، وبدمشق فسمع عليه الملك المعظم

عيسى بالكلاسة في جمع كثير، وهو آخر من رواه عن ابن الحصين، فألحق الصغار بالكبار، وكان كثير الأمراض بالتخم، وكان الملك المعظم يطعمه ألوان الطعام وأشياء مارآها ولا في المنام وكان معودا ببغداد أكل الهرطان(٢٦) وتلك الألوان، وبلغني أن الشيخ تاج الدين الكندي حضر عندهم يوما في الساع، ولم يحضر حنبل فقال تاج الدين: وأين حنبل؟ فقال المعظم: هو متخوم، فقال تاج الدين: أطعمه عدس، فضحك المعظم والجاعة، وكان عمر بن طبرزد قد رافقه من بغداد إلى الشام وحصلا مالا طائلا، وعاد إلى بغداد، فاشترى حنبل العتابي والكاغد، وعزم على العود إلى الشام في تجارة فأدركته المنية رابع عشر محرم سنة وعزم على العود إلى الشام في تجارة فأدركته المنية رابع عشر محرم سنة أربع وستائة وله تسعون سنة، وحمل المال إلى بيت المال ولم يكن له وارث ودفن بباب حرب، ومات ابن طبرزد في سنة سبع وستائة كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

وفيها: في صفر توفي عبد الرحمن بن عيسى بن أبي الحسن البزوري الواعظ من أهل باب البصرة ولد سنة تسع وثلاثين وخمسمائة، وقرأ على الشيخ أبي الفرج بن الجوزي الوعظ، والفقه، والحديث، ثم حدثته نفسه بمضاهاته حتى كنى نفسه أبا الفرج واجتمع إليه سفاف أهل باب البصرة، وانقطع عن جدي ولما جاء من واسط ماجاء إليه ولازاره، وكان في عشر السبعين تزوج صبية واغتسل في يوم بارد فانتفخ ذكره، ومات، وسمع أبا الوقت وغيره.

وفيها: توفي عبد المجيد بن أبي القاسم عبد الله بن زهير أبو محمد الحربي ابن أخي عبد المغيث الحربي، ولد سنة سبع وعشرين وخمسائة وسمع الحديث الكثير، وكان تردد من عند الخليفة إلى العادل في أمور خاصة فخرج في السنة الماضية وعاد في هذه السنة، فتوفي بحاة وكان صالحا ثقة.

وفيها: تـوفي الأمير زين الـدين قراجا الصلاحي، صاحب صرحد، وداره في دمشق بالذلاقة بنواحي باب الصغير، وكان شجاعا جوادا توفي بدمشق ودفن بجبل قاسيون وقبره عند تربة ابن تميرك في قبة على الجادة على يمين السالك شرقا، كذا قال أبو المظفر.

. وقال العز بن تاج الأمناء: توفي بالعسكر على بحيرة قدس مرابطا يوم السبت أول جمادى الأولى، وحمل إلى دمشق في محفة فدفن في المقبرة العادلية من جبل قاسيون حالة وصوله بكرة يوم الاثنين ثالث جمادى الأولى المذكور، ووضل ابنه ناصر الدين يعقوب من قلعة صرحد إلى خدمة السلطان العادل وهو على القدس، فأكرمه وأنعم عليه بها كان بيد أبيه، شم توفي في سنة أربع عشرة وستهائة وعمره، إحدى وعشرين سنة وثلاثة أشهر.

وفيها: تبوفي أبو الثناء محمود بن هبة الله بن أبي القاسم الحلي البزار، قبرأ القرآن على علي بن عساكر البطائحي، والأدب على أبي محمد بن الخشاب، وسمع الحديث على أبي الوقت، وحكي عن اسماعيل بن موهوب الجواليقي قال: كنت في حلقة والدي أبي منصور موهوب يوم جمعة بعد الصلاة بجامع القصر والناس يقرأون عليه، فوقف عليه شاب فقال: ياسيدي مامعنى قول القائل؟:

وصل الحبيب جنان الخليد أسكنها وهجره النار تصليني بها النها النهالنها فالشمس بالقوس أضحت وهي نازلة إن لم يستزرني وبسلجوزاء إن زارا

فقال له والدي: يابني هذا شيء يتعلق بسير الشمس بالبروج، وما يتعلق بعلم الأدب، ثم قام والدي وآلى على نفسه ألا يعود إلى مكانه ذلك حتى ينظر في علم النجوم ويعرف سير الشمس والقمر، فنظر فيه - 121.

وعلمه بحيث إذا سئل عن شيء أجاب، ومعنى الشعر: إن الشمس إذا نزلت في القوس يكون الليل في غاية الطول، فإذا كانت في الجوزاء كان الليل في غاية القصر.

وفيها: في ربيع الأول توفيت ست الكتبة واسمها نعمة بنت علي بن محمد بن يحيى بن محمد بن الطراح، وكانت صالحة زاهدة عابدة راوية للحديث، روت كتاب الشائل للترمزي عن أبي شجاع عمر بن أبي الحسن البسطامي، وعن جدها أبي محمد بن يحيى بن محمد الطراح وغيرهما، ودفنت بباب الفراديس:

وفيها: في تاسع شهر رمضان توفي عمي الشيخ أبو القاسم بن ابراهيم ابن عثمان بن الخشاب ودفن بالمقبرة التي بين الباب الشرقي وباب توما رحمه الله.

وفيها: في ذي القعدة توفي عبد العزيز الطبيب فجأة، وهو والد سعد الدين الطبيب الأشرفي وهو الذي عناه القائل أظنه ابن عنين بقوله:

فرادى ولاخلف الخطيب جماعة وموت ولاعبد العزيز طبيب (٣٧)

وفي شعبان سار أولاد صلاح الدين إلى حلب، وفي ثاني رمضان تجدد هواء قوي عقيبه مطر وثلج بحيث رمى بعض رصاص المسجد على رجلين في صلاة الجمعة فقتلها.

وفي سابع عشر رمضان وصلت رسل الخلافة والشيخ شهاب الدين السهروردي، ونور الدين التركي الخليفتي، ولبس السلطان العادل أبو بكر، وولداه المعظم، والأشرف، والوزير صفي الدين بن شكر، وأستاذ الدار شمس الدين الدكر العادلي الخلع من القصر إلى القلعة، وكان

دلدرم حامل التقليد على رأسه بين يدي السلطان، ودخل جميعهم من باب الحديد عند آذان الظهر، وأنزل السرسل بدار عز الدين فرخشاه، ورباط خاتون، وقرأ الوزيرالتقليد قياما الى أن فرغ من قراءته، واتقن حضور شهاب الدين بن شداد قاضي حلب رسولا من الظاهر صاحبها، وعلى يده ألف دينار للنثار فلم يأذن له العادل بنثارها، وأمره بعد ذلك بحملها للرسل ثم عادت رسل الخليفة إلى بغداد وصحبتها قاضي العسكر خليل الحنفي، وشمس الدين الدكز أستاذ الدار بهدايا سنية وودعهم العادل إلى القصير.

وفي رجب ركبوا الساعة بالمئذنة الشهالية بالجامع، وشرعوا في عهارة البرج الذي في قبالة المدرسة القيهازية، وفي ثالث شوال ذكر القاضي شرف الدين عبد الله بن زين القضاة عبد الرحمن بن سلطان الدرس في مدرسة ابن رواحة، وفي رابع وعشرين شوال سار الشيخ فخر الدين بن عساكر إلى القدس للإقامة بالمدرسة الناصرية، وفي الخامس والعشرين منه اعتقل السلار بهرام وأولاده على العملة بالقيسارية، وهي العملة المعروفة بابن الدخينة، واشتهرت في البلاد.

وفيها: وصل الخبر إلى دمشق بحدوث زلازل بنواحي بلد خلاط، وريح بحيث وقع خسف بموضع قد كان الأوحد بن العادل نازلا به، ورحل عنه قبل ذلك بليلة.

وفيها: توفي العفيف ابن الدوجي إمام مقصورة الحنفية الغربية بجامع دمشق.

## ثم دخلت سنة خمس وستمائة

ففيها: تكاملت دار الضيافة ببغداد بالجانب الغربي للحجاج الواردين من البلاد، ورتب لهم الخليفة فنون الأطعمة والزاد، وإذا عادوا من الحج فرقت فيهم الدنانير والثياب، ووصل حاج الشام دمشق في التاسع والعشرين من المحرم، وجاور الملك المحسن وتوفي أخوه الأشرف بحلب، وفي تاسع المحرم يوم الجمعة دخل عند الأذان في السحر مملوك افرنجي كان لفلك الدين سليان وكان سكران إلى مقصورة الخطابة وفي يده سيف مشهور ضرب به جماعة مات منهم اثنان أو ثلاثة، ووقعت بعض الضربات في جانب المنبر فأثرت فيه، والناس مجتمعون لصلاة الصبح، وعملت في ذلك أشعار كان يغنى بها في الأسواق وسمعتها وأنا صغير أحفظ منها:



ثم قبض عليه وترك بالمارستان وشنق بجسر اللبادين آخر النهار، ولم يكن على الجسر ذلك الزمان هذه العمارة بل كان على حافته الشرقية درابزين يدلى المشنوق فيه إلى الطريق المسلوكة، بجيرون، فيراه الناس من الطريق كما يرون المارة بالجسر المذكور.

وفيها: دخل الشيخ شهاب الدين السهروردي إلى بغداد من الرسالة بالشام، ومعه شمس الدين ألدكز أستاذ دار العادل، فتلقى الموكب الدكر، وكان معه الهدايا والتحف، وأعرض عن الشيخ الشهاب ونقم

عليه حيث مد يده إلى الأموال بالشام وحضر دعوات الأمراء سامة وغيره، وقد كان قبل الرسالة زاهدا فقيرا، وأخذ منه الربط التي كانت بيده: رباط الزوزني، والمرزبانية، ومنع من الوعظ، فقال: ماقبلت هذه الأموال إلا لأفرقها على الفقراء ببغداد وشرع يفرق الأموال والثياب في الزوايا والربط.

قال أبو المظفر: كان من عادة خالي أبي محمد يوسف يجلس يوم السبت تحت تربة أم الخليفة، والشهاب يجلس يوم الثلاثاء بباب بدر فمنع الشهاب من الجلوس، وأمر خالي فجلس مكان الشهاب بباب بدر فاتفق أن حكى خالي حكاية الذي نظر في الرحبة إلى شخص مستحسن فاسود بعض وجهه، فرأى في المنام قائلا يقول: اذهب إلى بغداد إلى شيخك الجنيد فسله أن يستغفر لك: فنزل إلى بغداد وطرق زاوية الجنيد فقال له الجنيد: تذنب بالرحبة واستغفر لك ببغداد، فقال الناس: ماقصد إلا الشهاب، ومعناه لو تركت هذه الأموال بالشام كان أصلح من أخذها وتفريقها ببغداد، والظاهر أن خالي ماقصد نكت الشهاب، وإنها وقع ذلك على سبيل الاتفاق، وقد أغنى خلقا كثيرا من فقراء وإنها وقع ذلك على سبيل الاتفاق، وقد أغنى خلقا كثيرا من فقراء المسلمين بالشام والعراق والأموال كلها للمسلمين فقد صرفت إلى الستحقاق.

قال: وكان الفخر بن تيمية قد حج في السنة الماضية وكتب مظفر الدين بن زين الدين معه كتابا إلى الخليفة بالوصية عليه فلما عاد من مكة سأل الجلوس بباب بدر فأجيب إلى ذلك، وتقدم إلى خالي بالحضور فحضر وقعد على دكة المحتسب بباب بدر، ووعظ ابن تيمية ومدح الخليفة وأنشد في أثناء ذلك:

وابنن اللبنون إذامالنذفي قسرن للبنون إذامالسناعس للمستطع صولة البنزل القناعس

فقال العوام: ماقصد إلا خالي يعني أن ابن تيمية كان شيخا وخالي شاب، قال: وكان الخليفة خلع على الشمس ألدكز أستاذ دار العادل، وعاد إلى الشام بالهدايا.

وزلزلت نيسابور زلزلة عظيمة ودامت عشرة أيام، فهات تحت الهدم خلق عظيم.

وحج بالناس من العراق المجاهد ياقوت، ومن الشام حسام الدين قايهاز والي القدس الشريف.

قال العز بن تاج الأمناء: في عشية ثالث عشر رجب جرى بين التاج الكندي وابن دحية كلام ومشاتمة عند الوزير.

قلت: حكى لي من حضر ذلك المجلس أن الشيخ الحافظ أبا الخطاب عمر بن دحية لما عاد من رحلته الخراسانية قصد مجلس الوزير صفي الدين عبدالله بنعلي المعروف بابن شكر وزير العادل، وكان الشيخ العلامة تاج الدين الكندي جالسا إلى جنبه فأجلس ابن دحية إلى الجانب الآخر، فشرع ابن دحية يورد حديث الشفاعة، فلما وصل إلى قول ابراهيم الخليل صلوات الله عليه وقوله: « إنها كنت خليلا من وراء، وراء» لفظ باللفظتين بفتح الهمزة فيهما فقال الكندي: « وراء. وراء» بالضم فعز ذلك على ابن دحية وكان جريئا ذا أنفة من الرد عليه، فقال للوزير: من ذا الشيخ؟ فقال له: هذا تاج الدين الكندي، فسمج ابن دحية في حقه بكلمات فلم يسمع من الكندي إلا قوله: هو من كلب فنبح، وهذه تورية حسنة من لفظ حلو، وذلك أن ابن دحية كان ينسب إلى كلب من العرب، وهي قبيلة دحية الصحابي رضي الله عنه، وفي الانتساب إليه كلام ونظر، فإن جماعة من المتقدمين قالوا لم يعقب على ماذكرناه في ترجمته في تاريخ دمشق، ووقع الناس في أبي الخطاب بسبب ذلك حتى ترجمته في تاريخ دمشق، ووقع الناس في أبي الخطاب بسبب ذلك حتى

قال بعضهم:

دحية لم يعقب فلتنتسب إليسه بالبهتان والإفك ك اليسه بالبهتان والإفك ك ماصح عند دالناس شيء سوى إنكم ن كلب بلاشك

فأخذ الشاعر المعنى الذي أشار إليه الكندي بذلك اللفظ الوجيز، أما اللفظتان المتنازع فيهما، فرأيت في أمالي أحمد بن يحيى ثعلب جواز الأمرين فيهما، والجر أيضا وقد نظمت ذلك في كتاب مفصل الزنخشري وغيره من المسائل النحوية وبالله التوفيق.

وفيها: في ثالث شهر رمضان توفي عم جدي عبد الرحمن بن أبي بكر ابر ابراهيم محمد المقدسي ويعرف بعبدان المعلم، كان معلما في المكتب الذي بباب الجامع الشامي قبالة خانقاه السميساطي، وعمر طويلا نحو تسعين سنة، ودفن بباب الفراديس، ومات جدي الذي هو ابن أخيه قبله بزمان، قرأت بخط عمي أبي القاسم بن ابراهيم بن عثمان الحشاب رحمه الله قال: توفي الشيخ الإمام أبو اسحاق ابراهيم بن الفقيه الإمام عثمان ابن أبي بكر المقدسي إلى رحمة الله في السابع والعشرين من شعبان سنة خمس وثمانين وخمسمائة قال: وتوفيت والدة أبي القاسم المذكور في ثاني شعبان سنة خمس وثمانين وخمسمائة وهي جدتي أم أبي اسماعيل، فبينها وبين وفاة جدي شهر واحد، ودفنت بباب شرقي، ودفن جدي بباب الفراديس قبالة تربة الصفي بن القابض بينها الطريق وعلى قبر بباب الفراديس قبالة تربة الصفي بن القابض بينها الطريق وعلى قبر عم جدي بلاطة فيها اسمه وتاريخ وفاته.

وفيها: توفي أبو العباس الخضر بن علي الجزري، ولد بجزيرة ابن عمر في سنة خمس وعشرين وخمسائة، وقدم بغدام وله يد في تعبير الرؤيا وانشد لنفسه:

أنست بوحد تي حتى لوأني رأيت الأنس لاستوحشت منه وماظفرت يدي بصديق صدق أخياف عليه إلا خفت منه ومات رك التجارب في حبيبا ومات حبيبا ومات عند والاستان عند والاستان والاستان والمات عند والميات عند والميات والميا

وفيها: توفي محمد بن بختيار بن عبد الله أخو أستاذ دار الخليفة، كان فاضلا أديبا أنشد يوما:

قسمابه نسك ن الفوادوإن قسم به لو تعلم ون عظيم الني به صب كئيب مدنف قلص الني سلوة قلص التنائي سلوة حتى المات وإنني سلوة حتى المات وإنني لسليم فتعطف والو الوصل بعدتها جر في الصبرينف د والوجاء مقيم

وفيها: توفي الأمير سنقر الصلاحي بحلب رابع عشر المحرم، وهـو أحد الأمراء المذكورين المجاهدين.

وفيها: في ربيع الأول توفي الشيخ أبو الخير مصدق بن شبيب بن الحسن النحوي الصلحي، من أهل فم الصلح، ولد سنة خمس وثلاثين وخمسهائة، وصحب الشيخ صدقة الزاهد، وقرأ عليه القرآن والنحو، وأقام برباط صدقة، وقرأ على ابن الخشاب، وابن القصار، والكمال الأنباري، وسمع الحديث من أبي الفتح ابن البطي ودفن مع الشيخ صدقة في ضريحه، وكان على طريقه في الزهد والعبادة ومنقطعا عن الناس.

وفي ليلة الخميس ثاني شوال توفي الفصيح الواعظ بدمشق وهو: أرسلان بن علي بن غرلو الواعظ الحنفي، ودفن بباب الصغير على الطريق بالقرب من قبة ابن زين العابدين، واسمه على قبره.

وفي الرابع والعشريان من شوال وصل الخبر بأن الشرف الفلكي وجد مذبوحا في فراشه، ذبحه غلام له ليلة عيد الفطر بخلاط، وكان قد وزر للملك الأوحد وهو أخو الصفي الأسود، واسمه عبد المحسن بن اسماعيل بن محمود المحلي، وكان قد ناب بديوان دمشق عن الصاحب صفي الدين بن شكر في الدولة العادلية، ثم وزر لأخي العادل لأبيه فلك الدين فنسب إليه، ثم استقل وزيرا بخلاط للأوحد بن العادل إلى فلك الدين فنسب إليه، ثم استقل وزيرا بخلاط للأوحد بن العادل إلى خلاط إلى دمشق صديقه الرشيد عبد الله بن المظفر الصفوي ودفنه بجبل قاسيون، وصلب قاتله على قبره، وعند صلبه بدره الرشيد فطعنه بمدية في نحره .

وفي السابع والعشرين من ذي القعدة توفي الأمير المعروف بالجناح الكردي ابراهيم بن أحمد ودفن بالجبل، وخرج السلطان في جنازته، وفي الغد عمل عزاؤه في الجامع، وحضر جميع الأمراء الأكراد بالجوخ ومناديل على رؤوسهم، وهو أخو المشطوب وكبير أمراء الأكراد، وفي الخامس والعشرين من ذي الحجة شنق فضيل الخلاطي لكونه قتل تاجرا قزوينيا كان استشفع بالحشيشية ثم أنزل وحملت جنازته على الأصابع.

وفيها: وصل الخبر من حلب، بموت الأشرف عز الدين محمد بن صلاح الدين، ومن القدس بوفاة الأمجد حسن بن العادل وهو: شقيق المعظم والعزيز، ومن مصر بوفاة قاضيها صدر الدين عبد الملك بن درباس الكردي، ومن الجزيرة بقتل صاحبها سنجرشاه بن غازي بن مودود بن زنكي بن آق سنقر قتله ولده الأكبر غازي، وكان سنجرشاه

قد اطلع على سعي ولده هذا في دمه، فسجنه مدة وتسبب إلى أن خلص من السجن واختفى بالقلعة عند بعض النساء وأظهر أنه قد هرب، وندب واحدا من جهته يطوف البلاد متنكرا ويظهر أنه هو ففعل، ووفد على الأشرف فأكرمه ثم وصل إلى دمشق وشاع خبره فسكن سنجرشاه إلى ذلك وكان متحرزا فلما أمكنت الولد الفرصة هنجم عليه ليلا فقتله بسيفه، وحلف الأمراء فملك الجزيرة يوما وليلة فأوثقه مماليك والده وأقاموا ولده الصغير محمود الملقب بالمعظم معزالدين، ثم قتل غازي.

وفيها: غارت الفرنج ووصلوا إلى باب تدمر من حمص بعد أن مدوا على نهر العاصي جسرا من خشب كانوا صنعوا آلته ببلادهم، وحملوها معهم وعبروا العاصي عليه، ثمم رفعوه على جمالهم وقصدوا حمص فقصدتهم العساكر الاسلامية فهربوا على طريق قدس وحاز المسلمون أخشابهم وأثقالهم ومن انقطع منهم.

## ثم دخلت

#### سنة ست وستائة

ففيها: نزلت الكرج على مدينة خلاط في خلق عظيم مع ملكهم إسواي فضايقها وبها الأوحد بن العادل، فأشرف على أخذها وقال له منجمه يوما: ماتبيت الليلة إلا في قلعة خلاط فشرب الخمر حتى ثمل، وركب في جيوشه وقصد باب أرجيش فخرج إليه المسلمون فقاتلوه ورأوا مالا قبل لهم به، فبيناهم كذلك عشر به حصانه فقتل عليه جماعة من خواصه، وأخذ أسيرا فحمل إلى القلعة فها بات إلا بها، ورحل الكرج عن البلد، وفرج الله عن أهله، ثم اتفق مع الأوحد على أنه يرد مافتح من بلاد المسلمين ويطلق الأسارى ومائة ألف دينار، ويزوج ابنته من بلاد المسلمين ويطلق الأسارى ومائة ألف دينار، ويزوج ابنته للأوحد وقيل إنها كانت وقعة إبواي بعد حصار سنجار في سنة سبع وستهائة.

وفي ربيع الأول نزل العادل على سنجار بعساكر مصر والشام وحلب وديار بكر، ومعه أولاده الأوحد وغيره، وأقام يضربها بالمجانية إلى رمضان، ولم يبق إلا تسليمها فأرسل الملك الظاهر من حلب أخاه المؤيد يشفع في السناجرة، وصاحبها يومئذ قطب الدين محمد بن عهاد الدين زنكي والد نور الدين محمود رحمه الله فلم يشفعه، ومات المؤيد في هذه السفرة، وكره المشارقة مجاورة العادل فاتفقوا عليه مع صاحب إربل، وأرسل الخليفة ابن الضحاك أستاذ داره أقباش الناصري يشفع إلى العادل فيهم، فرحل بعد أن أخذ نصيبين والخابور، ونزل بحران، وفرق العساكر، وصالح المشارقة صاحب إربل والموصل والجزيرة وماردين وحلب، وحج بالناس من العراق ياقوت، ومن الشام فخر الدين إياس الشحامي.

وفيها: توفي الملك المؤيد مسعود بن صلاح الدين بمدينة رأس عين عند منصرفة من رسالة أخيه الظاهر إلى عمه العادل في أمر سنجار في النصف من شعبان وكان قد نام في بيت مع ثلاثة وعندهم منقل فيه نار ولامنفذ في البيت فانعكس البخار فأخذ بأنفاسهم فهاتوا جميعا فحمل المؤيد في محفة إلى حلب ودفن بها.

وفيها: توفي الملك المغيث فتح الدين عمر بن الملك العادل بدمشق، ودفن بسفح قاسيون بالتربة التي فيها أخوه الملك المعظم.

وفيها: توفي الفخر الرازي ابن خطيب الري صاحب الكلام، والمنطق واسمه: محمد بن عمر بن الحسين، وكنيته أبو المعالي مصنف التفسين والمحصول والمحصل، ونهاية العقول، والأربعين وغيرها واعتنى بكتب ابن سينا في المنطق وشرحها، وكان يعظ وينال من الكرامية، وينالون منه سبا وتكفيرا، وقيل إنهم وضعوا عليه من سقاه السم فهات ففرحوا بموته، وكانوا يرمونه بالكبائر وكانت وفاته في ذي الحجة ولاكلام في فضله، وإنها الشناعات عليه قائمة بأشياء منها: أنه كان يقول: قال محمد التازي (٣٩) يعني العربي يريد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال محمد الرازي: يعني نفسه، ومنها أنه كان يقرر في مسائل كثيرة مذاهب الحصوم وشبههم بأتم عبارة فإذا جاء إلى الأجوبة اقتنع بالإشارة، وقد رأيت من أضحابه جماعة قدموا علينا دمشق وكلهم كان يعظمه تعظيا كثيرا، ولاينبغي أن يسمع فيمن ثبتت فضيلته كلام شنع لعله صاحب غرض من حسد أو مخالفة في مذهب أو عقيدة رحمه الله تعالى.

وبلغني أنه خلف من الذهب العين ثمانين ألف دينار خارجًا عما كان يملكه من الدواب، والثياب والعقار والآلات، وخلف ولدين أخمذ كل واحد منهما أربعين ألف دينار، وكان ابنه الأكبر قمد تجند في حياته وخدم السلطان محمد بن تكش، وكان في زمانه القاضي الوحيد كبير القدر في

الوعظ يحضر مجلسه الأكابر من الملوك، والأمراء، والرؤساء وكان فخر الدين يتكلم فيه، فبلغه فأتاه مسلما فوقف على رأسه فرفع فخر الدين رأسه إليه ولم ينهض له وأنكر عليه مشافهته، بها كان ينكر عليه في غيبته فتبسم الوحيد، وقال: اطبخ لك أرزا بلبن تأكله ينفع رأسك ومزاجك، ثم دعا بالقدر والنار وجعل ينفخ النار بنفسه ليطبخ ذلك بحضرة فخر الدين ويتولى ذلك بنفسه على جلالة قدره، فقام فخر الدين فوقع على رجليه وبكى وسمع سلطان البلد فحضر وأحضر الأطعمة وآلات السماع وجرى لهم يوم طيب، وكان فخر الدين بعد ذلك يحضر مجلس الوحيد ويجلس قبالة وجهه بين ذلك الجمع العظيم.

وفيها: في سلخ ذي الحجة توفي المجد بن الأثير الجزري الأصل، الموصلي الدار، واسمه: أبو السعادات المبارك بن محمد بن عبد الكريم، كاتب، مصنف، صدر كبير، ولد سنة أربعين وخمسمائة بمجزيرة ابن عمر، وانتقل إلى الموصل ونشأ بها، وقرأ الأدب والحديث وفنون العلم، وقدم بغداد حاجا، وسمع بها الحديث، وعاد إلى الموصل وكتب لأمرائها، وكان أمراء الموصل يحترمونـه، ويعظمونـه، ويستشيرونه، وكـان بمنزلـة الوزيـر الناصح إلا أنه كان منقطعا إلى العلم وجمعه، وصنف كتبا حسانا منها: جامع الأصول، والنهاية في غريب الحديث، وشرح مسند الشافعي رحمه الله تعالى، وكان به نقرس، وكان يحمل في محفة وكان يسكن بدرب دراج بالموصل وبه دفن، قرأ النحو على أبي محمد بن الدهان، ثم على أبي الحرم الضرير مكي بن ريان، وسمع الحديث من أبي بكر بن سعدون القرطبي، وأبي الفضل عبد الله بن الطوسي، وسمع ببغداد أبا الفرج ابن كليب وغيره، روى الحديث وانتفع به الناس وكمان عاقلا بهيا ذا بر وإحسان وكان له أخوان فاضلان: ضياء الدين ابن الأثير الكاتب، كان وزير الأفضل بن صلاح الدين صاحب كتاب المثــل السائر وغيره، وعز الدين علي بن الأثير صاحب التاريخ وغيره، قدم علينا دمشق، وأسمع بها بالجامع ودار الحديث النورية رحمهم الله. وفيها: في ذي الحجة أيضا توفي ببغداد أبو علي يحيى بن الربيع بن سليهان الواسطي، مدرس النظامية، ولقبه مجد الدين، ولد بواسط سنة ثمان وعشرين وخسهائة، وقرأ القرآن على جده سليهان، وتفقه على أبيه ورحل إلى نيسابور صحبة أبو القاسم بن فضلان، وعاد إلى بغداد وتولى تدريس النظامية، وكان عارفا بالتفسير، والمذهب، والأصولين، والخلاف، وصنف تفسيرا في أربع مجلدات، وبعثه الخليفة في رسالة إلى خراسان، سمع أبا الوقت وطبقته، وكان ثقة دينا صدوقا فدفن إلى جانب ابن فضلان رحمه الله تعالى.

وفيها: توفي الحسن بن أحمد بن جكينا من أهل الحريم الطاهري، كان فاضلا ومن شعره:

قدبان لي عذر الكرام فصدهم عن أكثر الشعراء ليس بعار لم يسام وابد ذل النوال وإنها جمد النددي لبرودة الأشعرار

وفيها: توفي شمس الدين بن البعلبكي، والد المجد، وكان قاضي الفتيان بدمشق في العشرين من صفر، وهو الذي بعث إلى مصر ليشد الكامل فتوة للخليفة، جاء من بغداد الأمر بذلك.

وفيها: توفي شمس الدين سلام بن سلام والد اسهاعيل، واسحاق الشاهد بدمشق حادي عشر ربيع الآخر.

### ثم دخلت

#### سنة سبع وستهائة

ففيها وصل الحاج إلى دمشق صحبة ابن محارب ثاني صفر.

وفيها: أظهر الخليفة الاجازة التي أخذت له من الشيوخ وذكرهم في كتاب روح العارفين، ودفع إلى كل مذهب إجازة عليها مكتوبا بخطه: أجزنا لهم ماسألوه على شرط الإجازة الصحيحة، وكتب العبد الفقير إلى الله تعالى أبو العباس أحمد أمير المؤمنين، وسلمت إجازة أصحاب الشافعي إلى ضياء الدين عبد الوهاب بن سكينة وإجازة أصحاب أبي حنيفة إلى الضياء أحمد بن مسعود التركستاني، وإجازة أصحاب أحمد إلى أبي صالح نصر بن عبد الرزاق بن الشيخ عبد القادر، وإجازة أصحاب مالك إلى التقي على بن جابر التاجر المغربي.

قال أبو المظفر سبط بن الجوزي: وفيها: خرجت من دمشق إلى نابلس بنية الغزاة، وكان الملك المعظم عيسى رحمه الله بها، وجلست بجامع دمشق يوم السبت خامس ربيع الأول، وكان الناس من باب المشهد الذي لزين العابدين إلى باب الناطفانيين، وإلى باب الساعات، وكان القيام في الصحن أكثر بحيث امتلاً جامع دمشق وحزروا ثلاثين ألفا، وكان يوما لم ير بدمشق مثله ولابغيرها، وكان قد اجتمع عندي شعور كثيرة، يعني التي كان يقطعها من رؤوس التائبين.

قال: وقد وقفت على حكاية أبي قدامة الشامي مع تلك المرأة التي قطعت شعرها وبعثت به إليه وقالت: اجعله قيدا لفرسك في سبيل الله قال: فعملت من الشعور التي اجتمعت عندي شكلا لخيل المجاهدين وكرفسارات ولما صعدت المنبر أمرت بإحضارها فحملت على أعناق الرجال، وكانت ثلاثهائة شكال، فلها رآها الناس صاحوا صيحة عظيمة

وقطعوا مثلها وقامت القيامة، وكان المبارز المعتمد ابراهيم وإلى دمشق حاضرا فقام وجمع الأعيان، فلما نزلت من المنبر قام المبارز يطرق لي ويمشى بين يدي إلى باب الناطف انيين، فقدم لي فرس، فأمسك بركابي وأركبني، وخرجنا من باب الفرج إلى المصلى، وجميع من كان بالجامع بين يدي، وسرنا من الغد إلى الكسوة، ومعنا خلق كثير مثل التراب، وكان معنا من قرية واحدة يقال لها زملكا نحوا من ثلاثائة رجل بالعدد والسلاح، وأما من غيرهم فخلـق كثير والكل خـرجوا احتسابـا وجئنا إلى عقبة أفيق، والطير لاتقدر تطير من خوف الفرنج، فسرنا على الجادة إلى نابلس، ووصلت أخبارنا إلى عكا، وخرج المعظم فالتقانا وسر بنا، وجلست بجامع نابلس وحضر وأحضرنا الشعور فأخذها وجعلها على وجهه وجعل يبكي، وكان يـوما عظيها، ولم أكـن اجتمعت به قبـل ذلك اليوم، وخدمنا وأكرمنا وخرجنا نحو بلاد الافرنج فأخربنا وهدمنا وقطعنا أشجارهم وأسرنا جماعة ولم يتجاسروا أن يخرجوا من عكا فأقمنا أياما ثم عدنا سالمين غانمين إلى الطور المطل على الناصرة، والمعظم معناً فقال:أريد أن أبنى عليه قلعة، وطلب أخاه الملك الأشرف، وعساكر الشرق، وحلب وشرع في عمارة الطور وأقام العسكر تحته من ذي الحجة من هذه السنة إلى اخر سنة ثمان وستمائة فكمل سوره ودار واستوى فخاف الفرنج فأرسلوا إلى العادل فصالحهم وأعطى العساكر دستورا فتفرقوا، وأقام المعظم يعمر الطور إلى قبيل وفاة العادل، فلا يحصى ماغرم عليه، وحج بالناس من الشام سيف الدين على بن علم الدين سليمان بن جندر، وكان قدم من حلب لذلك واحتفل الناس له.

وفيها: توفي صاحب الموصل نور الدين أرسلان بن عز الدين مسعود ابن قطب الدين مودود بن زنكى في رجب وقيل في صفر.

قال أبو المظفر: وكان متكبرا، جبارا، بخيلا، فاتكا، سفاكا للدماء،

حبس أخاه علاء الدين فهات في حبسه، وولى الموصل رجلا ظالما يقال له السراج، فأهلك الحرث والنسل.

وفيها: توفي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن علي الصوفي المعروف بابن سكينة، ولقبه ضياء الدين ولد سنة تسع عشرة وخمسائة، وقرأ القرآن على الشيخ أبي محمد المقرىء شيخ تاج الدين الكندي، وسمع الحديث الكثير، وكان صديق أبي الفرج بن الجوزي، ملازما لمجالسه ويزوره، وسأله أبو الفرج لما عاد من واسط أن يلبس ابنه يوسف خرقة التصوف فألبسه إياها بقطفتا، وكانت وفاته في ربيع الآخر وقد قارب سبعين سنة وصلى عليه بجامع القصر، وكان يوما مشهودا حضره أرباب الدولة ودفن عند باب جامع القصر إلى جانب رباط الزوزني.

وذكره محمد بن الدبيشي في ذيله وقال: هو سبط شيخ الشيوخ أبي البركات اسهاعيل بن أحمد النيسابوري، ورافق أبا سعد ابن السمعاني ببغداد، وسمع من قاضي المارستان، وابن الحصين وأبي غالب محمد بن الحسن الماوردي، وأبي البركات الأنهاطي، وجده لأمه شيخ الشيوخ الساعيل، وزاهر بن طاهر الشحامي، وأبا الفتح الكروخي، وأبا الوقت وغيرهم، وحدث ببغداد والشام ومكة ومصر والمدينة وغيرها وكان من الأبدال.

وفيها: توفي ببغداد أبو حفص عمر بن محمد بن يحيى المعروف بابن طبرزد الدارقزي.

قال أبو المظفر: ولد في ذي الحجة سنة عشر وخسمائة، سمع حديثا كثيرا من أبي غالب بن البناء، وأبي الحسن بن الزاغوني، وأبي القاسم بن الحصين، وابن السمرقندي وقاضي المارستان، وأبي الوقت وغيرهم، وكان معلما للصبيان بدار القز ببغداد، وكان خليعا ماجنا، وسافر مع حنبل إلى الشام، وحصل له مال بسبب الحديث، وعاد مع حنبل إلى بغداد فأقام

حنبل يعمل له تجارة، فتوفي سنة ثلاث وستهائة، فسلك طريق حنبل في استمعال الكاغد والعتابي فمرض مدة ثم توفي ودفن بباب حرب، ولم يكن له وارث، فرجع المال إلي بيت المال. وجدت بخط الحافظ عبد العظيم المنذري: إن الشيخ أبا عمر المذكور، توفي في يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من ربيع الأول من السنة رجمها الله تعالى ودفن بجبل قاسيون (٤٠).

وفيها: توفي الشيخ أبو عمر شيخ الصالحية والمقادسة الزاهد العابد واسمه: محمد بن أحمد بن قدامة، أخو الشيخ الموفق، ولد سنة ثمان وعشرين وخمسمائة بقرية الساويا من أعمال نابلس، وقيل بجماعيل.

قال أبو المظفر: حدثني أبو عمر قال: هاجرنا من بلادنا فنزلنا بمسجد أبي صالح بباب شرقي، فأقمنا به مدة ، ثم انتقلنا إلى الجبل فقال الناس: الصالحية، الصالحية، نسبونا إلى مسجد أبي صالح لاأننا صالحون.

قال: ولم يكن بالجبل عمارة إلا دير الحوراني وأماكن يسيرة.

قال أبو المظفر: وكان معتدل القامة، حسن الوجه، عليه أنوار العبادة لايزال مبتسها، نحيل الجسم من كثرة الصيام والقيام، قرأ القرآن بحرف أبي عمرو، وحفظ مختصر الخرقي في الفقه، وقرأ النحو على ابن بري بمصر، وسمع الحديث بدمشق ومصر، واشتغل بالعبادة عن الرواية، وكتب الحلية لأبي نعيم، وتفسير البغوي، والمغني لأخيه الموفق، والإبانة لابن بطة، ومصاحف كثيرة للناس ولأهله، وكتبا كثيرة والكل بغير أجرة، وكان يصوم الدهر ألا من عذر، ويقوم الليل من صغره، ويحافظ على الصلوات في الجهاعات، ويخرج من ثلث الليل الأخير إلى المسجد في الظلمة فيصلى إلى الفجر، ويقرأ في كل يوم سبعا من القرآن بين الظهر الظهرة فيصلى إلى الفجر، ويقرأ في كل يوم سبعا من القرآن بين الظهر

والعصر، ويقرأ بعد العشاء الآخرة يس، وتبارك، والواقعة، والمعوذتين، وقل هو الله أحد، وإذا ارتفعت الشمس لقن الناس القرآن إلى وقت الضحى، ثم يقوم فيصلي الضحى ثماني ركعات، ويقرأ قل هو الله أحد ألف مرة، ويزور المقابر بعد العصر في كل يوم جمعة، ويصعد يوم الاثنين والخميس إلى مغارة الدم ماشيا بالقبقاب فيصلي فيها مابين الظهر والعصر، وإذا نزل جمع الشيح من الجبل وربطه بحبل وحمله إلى بيوت الأرامل واليتامي، ويحمل في الليل إليهم الدراهم والدقيق ولايعرفونه، ولاينام إلا على طهارة ومتى فتح له بشيء من الدنيا آثر به أقاربه وغيرهم، وتصدق بثيابه، وربها خرج الشتاء وعلى جسده جبة بغير ثوب، ويبقى مدة طويلة بغير سراويل، وعمامته قطعة من بطانة فإن إحتاج أحد إلى خرقة أو مات صغير يحتاج إلى كفن قطع له منها قطعة، وكان ينام على الحصير ويأكل خبز الشعير، وثوبه خام إلى أنصاف ساقيه، ومانهر أحدا، ولاأوجع قلب أحد، وكان يقول: أنا زاهد ولكن في الحرام، ولما نزل صلاح الدين على القدس كان هو وأخوه والجماعة في خيمة فجاء العادل إلى زيارته وهو في الصلاة فما قطعها ولاالتفت ولاترك ورده، وكان يصعد المنبر في الجبل وعليه ثوب حام مهدول الجيب،وفي يــده عصا والمنبر يــومئذ ثــلاث مــراقى، وكــان يجاهد في سبيــل الله يحضر الغزوات مع صلاح الدين، وكان أخوه الموفق يقول عنه: هو شيخنا ربانا وأحسن إلينا وعلمنا، وحرص علينا، وكان للجهاعة كالوالد يقوم بمصالحهم ومن غاب منهم خلفه في أهله، قال: وكان أبو عمر قد تخلي عن أمر الدنيا وهمومها وكان المرجع في مصالح الأهل إليه، وهـو الذي هاجر بنا، وسفرنا إلى بغداد، وبني لنا الدير، ولمَّا رجعنا من بغداد زوجنا وبني لنا دورا خارجة عن الدير، وكفانا هموم الدنيا، يؤثرنا ويـدع أهله محتاجين ، وبني المدرسة والمصنع بعلو همته، وكان مجاب الدعوة، وماكتب لأحد ورقبة للحمى إلا وشفاه الله تعالى، وكراماته كثيرة وفضائله غزيرة. فمنها: أنني صليت يوم جمعة بجامع الجبل في أول سنة ست وستائة والشيخ عبد الله اليونيني إلى جانبي، فلما كان في آخر الخطبة، وأبو عمر يخطب نهض الشيخ عبد الله مسرعا وصعد إلى مغارة التوبة، وكان نازلا بها فظننت أنه قد احتاج إلى الوضوء، وآلمه شيء، فلما صلينا الجمعة صعدت وراءه وقلت له: خير ماالذي أصابك؟ قال: هذا أبو عمر ماتحل خلفه صلاة، قلت: ولم؟ قال: لأنه يقول على المنبر مالا يصلح، قلت: وماالذي قال: قال: الملك العادل، وهو ظالم فما يصدق، وكان أبو عمر يقول في آخر الخطبة: اللهم وأصلح عبدك الملك العادل سيف الدين أبا بكر بن أيوب، فقلت له: إذا كانت الصلاة خلف أبي عمر ماتصح فياليت شعري خلف من تصح؟! وخطر لي قول عبد الرحمن بن عوف لما رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنها يمشي في أزقة المدينة فتواريت عبوز فدخله، قال: فقلت لأنظرن مايصنع فتواريت وإذا به قد خرج من عندها فدخلت بعده وقلت للعجوز: ماكان هذا يصنع عندك؟ فقالت: يحمل إلي ماآكل ويخرج الأذى عني، قال عبد يصنع عندك؟ ونفسي: ويحك ياعبد الرحمن اعثرات عمر تتبع.

قال أبو المظفر: وبينها نحن في الحديث وإذا بالشيخ أبي عمر قد صعد إلى مغارة التوبة فدخل ومعه متزر فسلم وحل المتزر وفيه رغيف وخيارتان، فكسر الجميع وقال: بسم الله الصلاة ثم قال: ابتداءا قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « ولدت في زمن الملك العادل كسرى» (١٤) فنظر إلى الشيخ عبد الله وتبسم ومد يده فأكل، وقام أبو عمر فنزل فقال لي عبد الله ياسيدي ماذا إلا رجل صالح.

قلت: الشيخ عبد الله اليونيني كان أيضا من الصالحين، وقد رأيته وسيأتي ذكره في أخبار سنة سبع عشرة بعد عشر سنين من وفاة الشيخ أبي عمر، وهو لفرط صلاحه وورعه مارأى مسامحة مثل الشيخ أبي عمر في إطلاق لفظ العادل على من هو في ظنه غير مستحقه، وعذر الشيخ أبي

عمر في ذلك أنه اسم من الأسماء الأعلام لاتلحظ فيه الصفة فهو كالتسمية بسالم، وغانم، ومحمود، ومسعود، بغير قصد المعنى المسمى بذلك في حالة يكون فيها متصفا بضد مايقتضيه اشتقاق هذه الأسماء، فيكون عاطبا، ولايدعى إلا بسالم، أو مذموما ولايدعى إلا بمحمود، تعريفا لامدحا، فكذا اطلاق لفظ العادل في حق من أطلقه فيه الشيخ أبو عمر على أنه قد اعتذر بعذر آخر وهو إطلاق هذا اللفظ على كافر، ولاظلم أعظم من الشرك بالله تعالى. قال الله تعالى: ( إن الشرك لظلم عظيم) (٢١) قال: ( ولم يلبسوا إيهانهم بظلم) الله تعالى: أي بشرك، فإذا لم يمنع الشرك المحقق من إطلاق لفظ العادل من اتصف به لايمنع ظلم مافي شيء من الأشياء التي دون الشرك أولى، بقي في قضية الشيخ عبد الله إشكالا من كونه ترك صلاة الجمعة، ولعله كان مسافرا فلم تكن الجمعة واجبة عليه، والله أعلم.

قال أبو المظفر: وأصابني قولنج عانيت فيه شدة فدخل على أبو عمر وبيده خروب شامي، فقال: استف هذا وكان عندي جماعة فقالوا: هذا يزيد في القولنج ويضره، فما التفت إلى قولهم وأخذته من يده فأكلته فبرئت في الحال.

قال: وحكى لي الجهال البصراوي الواعظ قال: أصابني قولنج في رمضان فاجتهدوا أني أفطر، فلم أفعل، فصعدت إلى قاسيون فقعدت موضع الجامع اليوم وإذا أنا بالشيخ أبي عمر قد أقبل من الجبل وبيده حشيشة فقال شم هذه تنفعك فأخذتها وشممتها فبرئت.

قال: وجاء رجل مغربي فقرأ عليه القرآن، ثم غاب عنه مدة، وعاد فلازمه، فسئل عن ذلك فقال: دخلت ديار بكر فأقمت عند شيخ له زاوية وتلامذة، فبينها هو ذات يوم جالس بكى بكاء شديدا وأغمي عليه ثم أفاق وقال: مات القطب الساعة ، وقد أقيم أبو عمر شيخ الصالحية مقامه.

قال: فقلت له: ذلك شيخي، قال: فإيش قعودك ههنا قم فاذهب إليه وسلم عليه عني، وقل له لو أمكنني السعي إليه لسعيت، ثم زودني وسافرت.

قال أبو المظفر: وقلت له يوما أول ماقدمت الشام، وماكان يرد أحدا شفاعته كائنا من كان، وقد كتب ورقة إلى الملك المعظم عيسى بن العادل، وقال فيها: إلى الولد المعظم، فقلت: كيف تكتب هذا والملك المعظم في الحقيقة هو الله، فتبسم ورمى إلى الورقة وقال لي: تأملها وإذا به لما كتب المعظم كسر الظاء فصارت المعظم، وقال: لابد أن يكون يوما قد عظم الله تعالى، فتعجبت من ورعه وتحفظه في منطقه عن مثل هذا.

قلت: وساعده على تمشية تلك الكسرة أن كل من رآها يعتقد أنها للميم المستحقة للجر فلا ينكرها وحصل له مانواه، نظير هذا القصد مايروى عن سفيان الثوري أنه أنكر على ابن أبي ذئب رحمها الله قوله للمنصور أبي جعفر في مخاطبته له أنا أنصح لك من ابنك المهدي، وقال له: لم قلت المهدي؟ فقال: ياأبا عبد الله كلنا كان في المهد.

قال أبو المظفر: وقال أبو عمر يوما للمبارز المعتمد قد أكثرت عليك من الرقاع والشفاعات؟ فقال له: ربها تكتب إلي في حق أناس لايستحقون الشفاعة وأكره رد شفاعتك، فقال له: أنا أقضي حق من قصدني، وأنت إن شئت تقبل، وإن شئت فلا تقبل، فقال: ماأرد ورقتك أبدا.

قال: وكان على مذهب السلف الصالح حسن العقيدة، متمسكا بالكتاب والسنة والآثار المروية وغيرها كها جاءت، من غير طعن على أئمة الدين وعلهاء المسلمين، وينهى عن صحبة المبتدعين، ويأمر بصحبة الصالحين.

وكان سبب موته أنه حضر مجلسا بقاسيون في الجامع مع أخيه الموفق والعماد والجماعة، وكان قاعدا في الباب الكبير وجرى الكلام في رؤية الله تعالى ومشاهدته فاستغرقت في ذلك وكان وقتا عجيبا وأبوعمر جالس إلى جانب أخيه الموفق، فقام وطلب باب الجامع ولم أره فالتفت فإذا بين · يديه شخص يريد الخروج من الجامع فصحت على الرجل أقعد، فظن أبو عمر أنني أخاطبه، فجلس على عتبة باب الجامع الجوانية إلى أن فرغ المجلس، ثم حمل إلى الديس فكان آخر العهد به، وأقام أياما مريضا، ولم يترك شيئا من أوراده، فلما كان عشية الاثنين ثامن عشر ربيع الأول جمع أهله واستقبل القبلة ووصاهم بتقوى الله ومراقبته، وأمرهم بقراءة يس وكان آخر كلامه: ( إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون)(٤٤) وتوفي رحمه الله وغسل في وقت السحر،ومن وصل إلى الماء الذي غسل به نشف به النساء مقانعهن والرجال عمائمهم، ولم يتخلف عن جنازته أحد من القضاة، والأمراء، والعلماء، والأعيان وعامة الخلق، وكان يوما مشهودا، ولما خرجوا بجنازته من الدير كان يوما شديد الحر فأقبلت غمامة فأظلت الناس إلى قبره وكان يسمع منها دوي كدوي النحل، ولولا المبارز المعتمد، والشجاع بن محارب، وشبل الدولة الحسامي ماوصل من كفنه إلى قبره شيء، وإنها أحاطوا به بالسيوف والدبابيس، وكان قبل وفاته بليلة رأى إنسان كأن قاسيون قد وقع أو زال من مكانه فأولوه بموته، ولما دفن رأى بعض الصالحين في منامه تلك الليلة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: « من زار أبا عمر ليلة الجمعة فكأنها رأى الكعبة، فأخلعوا نعالكم قبل أن تصلوا إليه ، ومات عن ثمانين سنة ولم يخلف دينارا ولادرهما ولاقليلا ولاكثيرا، قال: وعلمني دعاء السنة فقال: مازال مشايخنا يواظبون على هذا الدعاء أول كل سنة وآخرها وما فاتنى طول عمري. فأما أول السنة فإنك تقول: اللهم إنك الأبدي القديم، وهذه سنة جديدة أسألك فيها العصمة من الشيطان وأوليائه، والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء، والإشتغال بها يقربني إليك ياذا الجلال والإكرام، فإن الشيطان يقول قد آيسنا من نفسه فيها بقي، ويوكل الله به ملكين يحرسانه.

وأما دعاء آخر السنة فإنك تقول في آخر يوم من أيام السنة: اللهم ماعملت في هذه السنة مما نهيتني عنه ولم ترضه ولم تنسه وحملت عني بعد قدرتك على عقوبتي ودعوتني إلى التوبة من بعد جرأتي على معصيتك فإني استغفرك منه فاغفر لي، وماعملت فيها مما ترضاه ووعدتني عليه الثواب فأسألك أن تتقبله مني ولاتقطع رجائي منك ياكريم.

قال: فإن الشيطان يقول: تعبنا معه طول السنة فأفسد فعلنا في ساعة، قال: وأنشدني أبو عمر:

ألم يك مله اقعن اللهو أنني بدالي شيب الرأس والضعف والألم بي الخطب الدي لوبكيت ه ألم بي الخطب الدمي للمال حيات حتى ينفد الدمي علم ألم

قال: وأنشدني أبو عمر لنفسه:
أوصيك مبالق ول في القرآن
بق ول أهال الحق والإتقال ولي ولا بفال الحق والإتقال ولي ولا بفال الحق والإنقال ولي ولا بفال الكال الكا

عف وظة في الصدر والجنان مكتوبة في الصحف بالبنان والقول في الصفات باأخواني كالذات والعلم مع البيان أسرارها من غير ماكفران مسن غير تشبيه ولاعطللان

وكان له من الأولاد من الذكور: عمر والد أحمد بن عمر، وبه كان يكنى أبو عمر، والشرف عبد الله والد العن، وأحمد، وعبد الرحمن، الباقي منهم في هذا الزمان، وهو سنة خسن وخسين وستائة أصغرهم شمس الدين عبد الرحمن خطيب جامع الجبل بعد أخيه الشرف عبد الله. قال: وكان لأبي عمر بنات كما قال الله تعالى: (مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات) (٥٤) الآية ونما رثي به أبو عمر قول محمد بن سعد المقدسى:

أبعدان فقدت عيني أباء مران يضمني في بقايدالعمر عمران يضمني في بقايدالعمر عمران ماللمساجد منه اليوم مقفرة كالمحارب بعدالأنس موحشة كالمحارب بعدالأنس موحشة كان لم يتلفي الدهر قرآن تبكي عليه عيون الناس قاطبة إذكان في كلوين منه إنسان وكان في كل قلب منه نور هدى وكان في كل قلب منه نيران وكل حيراً ينافه و فوأسف وكل حيراً ينافه و فوأسف وكل حيراً ينافه و فوأسف وكل ميت رآه فه و فضرحان وكل يست يضريحا أنت ساكنه المحارف عينها عفو وغفران

# كسم ميت ذكره حسي ومتصف بالحي ميت لده الأثنواب أكفان

قلت: وقبره في طريق مغارة الجوع في الزقاق المقابل لدير الحوراني على يمين المار إلى المغارة وإلى جانب قبر أبيه الشيخ أجمد رحمه الله، وأول ماوقفت على قبره وزرته وجدت بتوفيق الله تعالى رقة عظيمة وبكاء صالحا، وكان معي رفيق لي وهو الذي عرفني قبره وجد أيضا مثل ذلك، وأخبرني أصحابنا الثقات أنه رأى الإمام الشافعي رحمه الله في المنام فسأله إلى أين يمضي؟ فقال: أزور أحمد بن حنبل، قال: فاتبعته أنظر ماذا يصنع، فدخل دارا فسألت لمن هي؟ فقيل للشيخ أبي عمر رحم الله الجميع.

وفيها: اتفقت الملوك على العادل منهم سلطان الروم، وصاحب الموصل، وصاحب إربل، وصاحب حلب، وصاحب الجزيرة، وصاحب سنجار، ومن تابعهم اتفقوا على مشاققة العادل وأن تكون الخطبة بالسلطنة لصاحب الروم خسرو شاه بن قليج أرسلان، وأرسلوا إلى الكرج بالخروج إلى جهة خلاط، وخرج كل منهم بعساكره إلى حدود بلاده بالخروج إلى جهة خلاط، وخرج كل منهم بعساكره إلى حدود بلاده بخمعا على الإجتماع بصاحبه على قصد الملك العادل وايجافهم عليه بخيلهم ورجلهم وكتبهم ورسلهم، وهو مقيم ثابت بظاهر حران، وعنده صهره صاحب أمد ابن قرا أرسلان، ونزل الكرج على خلاط سابع عشر ربيع الآخر مع مقدمهم إبواي، وصاحبها يومئذ الأوحد أيوب بن العادل، فزحفوا على البلد بين الصلاتين من يوم الاثنين تاسع عشرة، وهجموا الربض وقدر الله تعالى وقوع مقدمهم إبواي بفرسه في حفرة بالربض، وهو سكران فأخذ أسيرا، وعرفه ياقوت الخادم المالطي فحمله إلى الأوحد فأكرمه وخلع عليه والتمس منه صد الكرج عن البلد، فاستدعى إليه منهم من يثق به ليشاهد أنه سالم، وأمرهم بالرحيل عن فاستدعى إليه منهم من يثق به ليشاهد أنه سالم، وأمرهم بالرحيل عن خلاصة خلاط فرحلوا من ساعتهم نحو بلادهم، ثم لم يجسروا على مخالفته

ولاتعرضوا لقرية من عملها بأذية، وقد كان من بخلاط أيقن بذهاب الأنفس والأموال، فدفع الله عنهم، وبادر الأوحد باطلاع والده العادل على مامنحه الله من الظفر، فكاد يذهل فرحا واستطارت الأخبار بذلك شرقا وغربا، وعلم من كان مجمعا على قصد العادل من الملوك بالحالة فتقهقرت آراؤهم وبادر كل منهم بالرسل إليه ويحيل على غيره ويبذل الطاعة، فقبل أعدارهم، وعقد معهم صلحا، في جمادى الأولى، ورغب الطاعة، فقبل الأوحد في أن يفدي نفسه، وبذل ثمانين ألف دينار وإطلاق الفي أسير من المسلمين، وتسليم إحدى وعشرين قلعة متاخمة لأعمال خلاط كان تغلب عليها وتزويج بنت الملكة بالأوحد، وتزويج ابنته لأخي الأوحد من أمه، وأن تكون الكرج معه أبدا سلما لايؤذون شيئا من أعماله، وإن قصد بلاده عدو سارعوا في دفعه عنها، فاستأذن الأوحد والرهان ففعل، وأطلقه في ثاني عشر جمادى الآخرة.

قال العزبن تاج الأمناء: ومن أعجب ماسمعته في هذه القضية أن إبواي لما نزل بخلاط قال له منجمه في بكرة يومه: إنك ستدخل إلى قلعة خلاط قريب العصر من يومك في زي غير زيك هذا، فتخيل قوله في نفسه وشرب، فلما سكر ذكر قول المنجم، وكان قسيسه فركب لوقته وزحف فكان من أمره ماقدر الله تعالى، وأدخل إلى القلعة وقت العصر أسيرا لابسا خلعة الأوحد فاعجب لهذا الإتفاق.

ولما وصل إلى بلاده عاد إلى ماكان عليه من التقدمة على عساكر الكرج، وحمل بعض ماكان بذل للأوحد وسومح بالباقي، ثم لما أن صارت خلاط للأشرف تزوج بابنته.

وفي ثاني شعبان كان إملاك نور الدين رسلان شاه صاحب الموصل على ابنة العادل، وعقد العقد في آخر رجب، وقام ولده عز الدين مسعود بالأمر، وكان العقد مع وكيله بعد موته ولم يعلم بذلك.

وفي الخامس والعشرين من شعبان ظهرت عملة ابن السلار على المعروف بابن الدخينة بعد طول مكثه في السجن، وموت زوجته تحت الضرب وعصره دفوعا، وعصر بناته وابنه فلم يقروا بشيء، وكان أكثر الذهب مدفونا تحته بسجن القلعة وانكشف أمرها بأيسر حال من جهة منصور بن السلار، فإنه كان الباحث عنها بسبب أنه كان حبس عليها واتهم بها، وجمع من الليل إلى آخر النهار عشرة آلاف دينار، ثم تحصل فيها بعد بقية مبلغها ثم مات ابن الدخينة في الحبس وصلب ميتا على قيسارية الفرش يوم السبت الثامن والعشرين من رجب، وأنا رأيته مصلوبا وعمري يومئذ ثماني سنين، ودخلت في التاسعة، اللهم استر في الدنيا والآخرة.

وفيها: في سابع شوال شرع في عمارة المصلى بظاهر دمشق المجاور لمسجد النارنج برسم صلاة العيدين، وهدم حائطه القبلي ومنبره ليجدد، فبني بغير سقف بل انتهت حيطانه من الجوانب الأربع، وفتحت له الأبواب وشرفت أعالي حوائطه، وبني له منبر كبير عالي بجوانب المحراب، وفوقه قبة مبيضة، وتحت أرض القبة خلو إلى الأرض يتصل به الصف الأول خلف الإمام، وكان يركز العلمان الأسودان في أعلى الدرج ويقف الخطيب بينهما فيراه جميع من في المصلى من كل جانب، وكان بناء حيطانه وإغلاق أبوابه صيانة له مما كان يوضع في أرضه من الدواب الميتة، والعظام، والأرواث ولاسيها مؤخر المصلى من شاميه، ثم إنه بعد ذلك في سنة ثلاث عشرة وستمائة ترتب الخطيب لإقامة الجمعة فيه سابع عشر رمضان بعد أن جدد في قبلته رواقان سقف أحدهما، ولم يتمم الأخر لوفاة الملك العادل الآمر بذلك، ولزم من ذلك خراب ذلك المنبر، فجعل له منبر خشب كالـذي في سائر الجوامع، وتـرتب فيه إمـام راتب فيه على الجمعة وغيرها.

وفيها: في حادي عشر شوال جددت أبواب جامع دمشق الغربية من جهة باب البريد بالنحاس الأصفر وركبت، وفي سادس عشر شوال شرع في إصلاح الفوارة، بجيرون، وعمل الشاذروان والبركة بساحتها، واتخذ فيها مسجدا بإمام راتب، وأول من ترتب فيه بأمر الصاحب الوزير ابن شكر النفيس المصري، كان يلقب بوق الجامع لقوة صوته، وكان قرأ على الشيخ أبي منصور الضرير المتصدر بالجامع، وكان حسن الصوت، وكنت أقرأ عليه في صباي، وكان يجتمع الناس إذا قرأ النفيس عليه كثيرا.

قال العز بن تاج الأمناء: وفي العشر الأوسط من ذي الحجة كان الابتداء بعمارة حصن الطور بتولي الملك المعظم واقتراحه ومساعدة والده له برجال العسكر ودوابه نوبا.

وفي العشر الأخير من ذي الحجة توجه اليان القبرسي لعنه الله في مراكب من عكا إلى الديار المصرية، فوصل إلى ساحل دمياط فأرسى غربيها، وسلك في البر بخيله ورجله إلى القرية المعروفة ببورة، وهي على ساحل النيل فكبسها سحرا وسبى أهلها وحاز ذخائرها وعاد على أثره في بقية يومه إلى مراكبه، وبلغ إلى دمياط خبره فبادر الرجال إليه فألفوه قد حصل بظهر البحر في مراكبه، وامتنع عن طالبه، ووصل الأسرى والغنائم إلى عكا، وقد نال بفعلته هذه والتي قبلها نوبة فوة من الديار المصرية في سنة ستائة مالم ينله أحد من الفرنج قبله ولاأقدم اقدامه (٢٤١)،

قال: وفي عاشر المحرم وصل حسن الحمار من مكة سابقا للحاج، وأخبر بأن قتادة صاحب مكة قتل المعروف بعبدالأسير ثم وصل كتاب مرزوق الطشتدار الأسدي في الخامس والعشرين من المحرم، وكان حاجا يخبر فيه بأن قتادة قتل إمام الحنفية وإمام الشافعية بمكة، ونهب الحاج اليمني، ثم وصل الحجاج إلى دمشق صحبة ابن محارب يوم الاثنين ثاني صفر، وفي عاشر صفر توفي المخلص بلدق الزاهد المعظم بدمشق.

وفيها: توفي مظفر بن شاشير الواعظ الصوفي البغدادي، ولد سنة شلاث وعشرين وخمسائة، وكان يعظ في الأعزية، وترب الرصافة، والمساجد، والقرى، وكان مطبوعا كيسا ظريفا، وكان يسكن دار العميد عند الصوفية، فتوفي في المحرم، ودفن عند قبر معروف الكرخي، سمع أبا الوقت وطبقته، جلس يوما في مسجد بالقرية فقام إليه انسان فقال له: أنا مريض وجائع، فقال له: إحمد ربك فقد عوفيت، واجتاز يتوما على قصاب يبيع لحما هزيلا والقصاب ينادي: أين من حلف أن لايغبن؟ قصاب يبيع لحما هزيلا والقصاب ينادي: أين من حلف أن لايغبن؟ بها في الليل في جامعها، فقام واحد فقال: حرجت يوما إلى بعقوبا فتكلمت بها في الليل في جامعها، فقام واحد فقال: عندي للشيخ نصفية، وقال النيلة، فلما أصبحت وإذا في زاوية المسجد مقدار كارة شعير، فقلت: ماهذا؟ فقالوا النصافي كل كيل شعير نصفية، قال: وجلست بباجسرى فجمعوا شيئا ماأعلم ماهو، فلما أصبحنا إذا في جانب المسجد صوف فجمعوا شيئا ماأعلم ماهو، فلما أصبحنا إذا في جانب المسجد صوف الشيخ وقرونه، فقلت: ردوا صوفكم وقرونكم إليكم (٥٠).

## ثم دخلت سنة ثمان وستمائة

والسلطان العادل مخيم بالعساكر على الطور، وابنه المعظم مباشر لعيارة حصنه مجتهدا في إدارته حوشا، ووصل الخبر من جهة طرابلس بأن الأخبار تتابعت إليها من الغرب في البحر بأن ابن عبد المؤمن كسر الفرنج بأرض طليطلة كسرة عظيمة أباد فيها خلقا منهم ونازل طليطلة وربها فتحها (٤٨).

وفي ليلة السابع والعشرين من ذي القعدة حدثت زلزلة عظيمة هدمت مواضع كثيرة بمصر والقاهرة وأبراجا، ودورا بالكرك، والشوبك، وهلك جماعة من الصبيان والنسوان تحت الهدم وكان قوتها من جهة إيلة مما يلي البحر، وقيل أنه تقدمها يوم ريح أسود، وتساقطت نجوم كثيرة.

وفي خامس عشري رمضان رئي دخان نازل من السهاء إلى الأرض فيها بين الغرب والقبلة بنواحي أرض عاتكة ظاهر دمشق وقت العصر.

وفيها: ابتاع الأشرف جوسق المريس بالنيرب من الظاهم خضر ابن عمه.

وفيها: قدم رسول جلال الدين حسن صاحب ألموت (٤٩) يخبرهم بأنهم قد تبرؤوا من الباطنية وبنوا الجوامع والمساجد، وأقيمت الجمعة والجهاعات عندهم وصاموا رمضان، فسر الناس والخليفة بذلك، وقدمت خاتون أم جلال الدين فاحتفل بها الخليفة.

وفيها: أمر الخليفة أن يقرأ مسند أحمد بن حنبل بمشهد موسى بن جعفر الموسوي بالإجازة عن جعفر الموسوي بالإجازة عن

الخليفة، وأول ماقرىء فيه مسند أبي بكر الصديق، وحديث فدك وماجرى فيها.

وفيها: نهب الحاج العراقي، وكان حيج بالناس في هذه السنة من العراق علاء الدين محمد بن ياقوت نيابة عن أبيه ومعه ابن أبي فراس ينفعه ويدبره، وحج من الشام الصمصام اسهاعيل أخو سياروخ النجمى عل حاج دمشق، وعلى حاج القدس الشجاع علي بن السلار، وكانت ربيعة خاتون أخت العادل في الحج، فلما كان يوم النحر بمنى بعد مارمي الناس الجمرة وثب الاسهاعيلية على رجل شريف من بني عم قتادة لشبه به وظنوه إياه فقتلوه عند الجمرة، ويقال إن الذي قتلـهُ كانَ مع أم جلال المديس، وثمار عبيد مكة والأشراف وصعدوا على الجبلين بمنى، وهللوا، وكبروا، وضربوا الناس بالحجارة والمقاليع والنشاب ونهبوا الناس يوم العيد والليلة واليوم الثاني وقتل من الفريقين جماعة، فقال ابن أبي فراس محمد بن ياقوت: ادخلوا بنا إلى الزاهر إلى منزلة الشاميين، فلما حصلت الأثقال على الجمال حمل قتادة أمير مكة والعبيد فأخذوا الجميع إلا القليل، وقال قتادة: ماكان المقصود إلا أنا والله ما أبقيت من حاج العراق أحدا، وكانت ربيعة خاتون بالزاهر ومعها ابن السلار، وأخو سياروخ وحاج الشام، فجاء محمد بن ياقوت أمير الحاج العراقي فدخل خيمة ربيعة خاتون مستجيرا بها ومعه خاتون أم جلال الدين، فبعثت ربيعة خاتون مع ابن السلار إلى قتادة تقول له: ماذنب الناس قد قتلت القاتل، وجعلت ذلك وسيلة إلى نهب المسلمين واستحللت الدماء في الشهر الحرام في الحرم والمال وقد عرفت من نحن، والله لئن لم تنته لأفعلن، وأفعلن. فجاء إليه ابن السلار فخوفه وهدده وقال: ارجع عن هذا وإلا قصدك الخليفة من العراق، ونحن من الشام فكف عنهم وطلب مائة ألف دينار فجمعوا له ثلاثين ألفا من أمير الحاج العراقي ومن خاتون أم جلال الدين، وأقام الناس ثلاثة أيام حول خيمة ربيعة خاتون بين قتيل وجريح، ومسلوب، وجائع وعريان، وقال قتادة: مافعل

هذا إلا الخليفة ولئن عاد أحد من بغداد إلى هنا لأقتلن الجميع ويقال إنه أخذ من المال والمتاع وغيره ماقيمته ألف ألف دينار، وأذن للناس في الدخول إلى مكة، فدخل الأصحاء الآقوياء فطافوا وأي طواف، ومعظم الناس مادخلوا ورحلوا إلى المدينة ودخلوا بغداد على غاية من الفقر، والحوان ولم ينتطح فيها عنزان.

وفيها: توفي أبو سعد الحسن بن محمد بن الحسن، ويلقب بتاج الدين ابن حمدون مصنف كتاب التذكرة، قرأ اللغة على أبي الحسن ابن العصار، وسمع أبا الفتح البطي وغيره، وولاه الخليفة المارستان المعضدي، وأغري بجمع الكتب والخطوط المنسوبة، فجمع منها شيئا كثيرا وتوفي بمدائن كسرى وحمل إلى مقابر قريش فدفن بها وكان فاضلا بارعا.

وفيها: توفي الأمير فخر الدين سركس بن عبد الله الصلاحي، ويقال أياز جركسويقال:جهاركس يعني أنه اشتري بأربعهائة دينار (٥٠) وكان من أمراء صلاح الدين، شهد معه الغزوات، وأعطاه العادل بانياس، وتبنين، والشقيف، وهونين، وقلعة أبي الحسن، وتلك البلاد فأقام بها وكان يتردد إلى دمشق فمرض وتوفي في رجب ودفن بقاسيون، وخلف ولدا فأقره العادل على ماكان لأبيه وقام بأمره الأمير صارم الدين خطلبا المعروف بالتبنيني أحسن قيام وسد تلك الثغور، وقوم الأمور، واشترى ضيعة بوادي بردى تسمى الكفر وقفها على تربة فخر الدين بالصالحية، وعمر له قبة عظيمة على الجادة قبالة قبة خاتون، ثم توفي ولد سركس بعد قليل، وأقام صارم الدين بالحصون إلى سنة خمس عشرة فانتزعت منه وسيأتي ذكره (٥١).

وفيها: تموفي المعين عبد الواحد بن الشيخ عبد الوهاب بن علي بن سكينة، ومولده سنة اثنتين وخمسين وخمسيائة، وسافر إلى الشام في أيام الملك الأفضل علي بن صلاح الدين، وبسط لسانه في الدولة، فأرسل

إليه من بغداد ابن التكريتي ليقتله، فوثب عليه مرارا بدمشق فلم يقدر عليه، فكتب إلى الخليفة كتابا يتنصل فيه مما قيل عنه ويعتذر ويسأله العفو فعفا عنه وكتب له كتاب أمان، فقدم بغداد فولي مشيخة الشيوخ وأعطي رباط المشرعة، ثم بعثه في رسالة إلى جزيرة كيش (٥٢) ومعه جماعة من الصوفية فغرق في البحر ومن معه، سمع جده لأمه أبا القاسم عبد الرحيم شيخ الشيوخ، وأبا الفتح بن البطي، وأبا زرعة وغيرهم.

وفيها: أخذ حاجب الباب كهال الدين محمد بن الناعم، وكان حسن الصورة، قبيح الفعال، صادر جماعة وماتوا تحت الضرب، فلها قبض عليه ضرب ضربها مبرحا فلم يقر بشيء، فهات تحت الضرب ورمي به في دجلة كها كان يفعل بالناس، وظهر له بعد ذلك أموال عظيمة ودفائن كثيرة.

وفيها: توفي الشيخ العهاد محمد بن يونس الفقيه الموصلي، ولد سنة خس وثلاثين وخمسها ئة وتفقه وانتهت إليه رئاسة مذهب الشافعي بالموصل، وبعث رسولا إلى بغداد لما توفي صاحبها نور الدين أرسلان شاه بن عز الدين مسعود، وكان به وسواس في الطهارة يبعث كل يوم غلامه إلى الجسر فيقف في وسط الشاطىء ويملأ الأباريق فيتوضأ بها، وكان على ماقيل يعامل الناس بالغيبة، فالتقاه قضيب البان الموله يوما فقال له العهاد: سلام عليك ياأخي كيف أنت؟ فقال: أما أنا فبخير، بلى قد بلغني عنك تغسل أعضاءك بأباريق ماء كل يوم، فلم لاتنظف اللقمة التي تأكلها؟! ففهم العهاد قوله فرجع عن ذلك وكانت وفاته في رجب بالموصل.

وفيها: توفي بنيسابور في شعبان منصور بن عبد المنعم بن عبد الله الفراوي، من أهل بيت الحديث رواية ودراية، ولد سنة اثنتين وعشرين وخمسائة في رمضان، وقدم بغداد حاجا في سنة تسع وتسعين وخمسائة،

وحدث بها عن أبيه وجد أبيه فقيه الحرم أبي عبد الله محمد بن الفضل الفراوي، وزاهر بن طاهر الشحامي وغيرهم، وحدثنا عنه شيخنا أبو عمرو بن الصلاح، ومحمد، بن أبي الفضل المرسي وغيرهما. وكان له ثلاث كنى: أبو القاسم، أبو بكر، أبو الفتح.

وفيها: توفي صارم الدين بزغش العادلي بدمشق في الثالث والعشرين من صفر، ودفن بتربته في الجبل غربي الجامع المظفري.

ووصل الخبر بقتل الأمير المعروف بأيبك فطيس بظاهر حلب في حمام، قتله فيه مملوك له تركي خامس عشر رجب.

وتوفي قاسم التركماني بالعقيبة ظاهر دمشق في التاسع والعشرين من شوال، وهو والد ابن قاسم الدين والي دمشق.

وفيها: توفي صاحب الروم خسرو شاه بن قليج أرسلان، وخلف ولدين: كيكاوس توفي سنة خمس عشرة وستمائة كما سيأتي ذكره، وهو الذي تسلطن بعده، وكيقباذ وتولى بعده أخوه.

# ثم دخلت

## سنة تسع وستهائة

ففيها: كانت نكبة سامة الجبلي، صاحب دار سامة داخل باب السلامة التي هي الآن مدرسة للشافعية، وكان أحد الأمراء الكبار، وهو الذي ذكر عنه أنه سلم بيروت إلى الفرنج كما تقدم.

قال أبو المظفر: اجتمع العادل وأولاده: الكامل، والفايز، والمعظم بدمياط، وكان سامة بالقاهرة قـد استوحش منهم واتهموه بمكاتبه الظاهر صاحب حلب، وحكى لي المعظم أنه وجد له كتبا إليه وأجوبة فخرج سامة من القاهرة كأنه يتصيد، فاغتنم اجتماع الملوك بدمياط، وساق إلى الشام في مماليكه يطلب قلاعه وهما: كوكب، وعجلون، وذلك يوم الاثنين سلخ جمادى الآخرة، فأرسل صاحب بلبيس الحمام إلى دمياط يخبرهم بذلك، فقال العادل: من ساق خلفة فله أمواله -قلاعه، فقال المعظم: أنا، وركب من دمياط يوم الثلاثاء غرة رجب، وكنت معه، فقال لي: أنا أريد أن أسوق، فسق أنت مع قهاشي ودفع لي بغلة، وساق معه نفر يسير وعلى يده حصان، وكان صباح يوم الجمعة في غزة، ساق مسيرة ثمانية أيام في ثلاثة أيام فسبق سامة، وأما سامة فإنه انقطع عنه مماليكه ومن كان معه، وبقى وحده وبه نقرس فجاء إلى بلد الداروم، وكان المعظم قد أمسك عليه من البحر إلى الزرقاء، فرآه بعض الصيادين في برية الداروم فعرفه فقال له: إنزل، فقال: هذه ألف دينار وأوصلني إلى الشام، فأخذها الصياد، وجاء رفاقه فعرف وه أيضا فأخذوه على طريق الخليل عليه السلام ليحملوه إلى عجلون، فدخلوا به القدس، يـوم الأحد سادس رجب، جاء بعد المعظم بشلاثة أيام، فقال لي المعظم رحمه الله: ماكنت خائفا إلا أن يصادفني في الطريق غلمانه فيقتلوني، لـو رماني ايـدكين بسهم قتلني فأهلك الله ايدكين والجميع، فأنزل سامة في صهيون وبعث إليه بثياب وطعام ولاطفه وراسله وقال: أنت شيخ كبير وبك نقرس ومايصلح لك قلعة سلم إلي كوكب وعجلون، وأنا أحلف لك على مالك وملكك وجميع أسبابك وتعيش بيننا مثل الوالد، فامتنع وشتم المعظم، فلما يئس المعظم منه بعث به إلى الكرك فاعتقله واستولى على قلاعه وأمواله، وذخائره، وخيله، فكان قيمة ماأخذ منه ألف ألف دينار (٥٣).

وحبح بالناس من العراق حسام الدين بن أبي فراس نيابة عن محمد ابن ياقوت وكان معه مال وخلع لقتادة حتى سكت عنهم، ومن الشام شمجاع الدين محارب على إيلة.

وفيها: استولى اليان القبرسي على أنطاكية فرميت تلك الأعمال منه بداهية، وتابع الغارات على تركمانها فشردهم فتجمعوا وأخذوا عليه المضايق، وحصر في واد فقتلوه وجميع رجاله وطافوا برأسه في أعمالهم، ثم حملوه في البحر إلى الملك العادل بمصر، وهذا الملعون هو الذي كان هجم على فوة وبورة كما تقدم.

وفيها: كان عزل الوزير صفي الدين بن شكر عن وزارة العادل، والقبض على أملاكه، ثم نفي إلى الشرق.

وفيها: تظاهرت اسماعيلية ألموت ولمسر وما والاهما من بلاد العجم بالاسلام وإقامة شعائره والرجوع عما كانوا عليه من الفساد، وأرسل زعيمهم جلال الدين حسن إلى الخليفة الناصر يبذل الطاعة ويستدعي قضاة وفقهاء يفقهونهم ويقضون بينهم فأجيب، وبعث إلى الحصون الشامية مصياف، والخوابي، والقليعة وما ينضاف إليها مما ينسب إلى

الاسماعيلية من أظهر فيها شعائر الاسلام، وتجديد المساجد، وإقامة الحد على من ارتكب محرما.

وفيها: خرب حصن كوكب ونقل ذخائرها إلى الطور.

وفيها: توفي مادخ الرحمن، وفخر الدين اسرائيل، وعز الدين عبيد الفلكي، صاحب الدار والحمام المنسوبين بعده إلى ابن موسك مقابلة دار الحديث النورية.

وفيها: في ثامن ربيع الأول، توفي الملك الأوحد صاحب خلاط، واسمه أيوب بن أبي بكر بن أيوب، ولقبه نجم الدين، وكان قد سفك دماء المقدمين من أهل خلاط، فلم يطل عمره، ملك خلاط أقبل من خمس سنين وابتلى بأمراض مزمنة كان يتمنى الموت معها، وكان قد استزار أخاه الأشرف من حران فأقام عنده أياما، فاشتد مرضه فطلب الأشرف الرجوع إلى حران لئلا يتخيل منه الأوحد، فقال له الأوحد: يا أخي: كم تلح والله إني ميت وأنت تأخذ البلاد، وكان الأوحد قد صاغ للأشرف طلعة ذهب من خمسائة دينار للسنجق وبقيت في الخزانة، واشتغلوا بمرض الأوحد فتوفي وملك البلاد الأشرف، وأول ركوبه في خلاط بالسنجق كان بتلك الطلعة، وكانت وفاة الأوحد بملازكرد فدفن خلاط بالسنجق كان بتلك الطلعة، وكانت وفاة الأوحد بملازكرد فدفن غيهم فأحبوه وأطاعوه.

وفيها: توفي أبو اسحاق ابراهيم بن محمد بن أبي بكر القفصي المحدث المقرىء، سمع الكثير بدمشق وغيرها، وكتب كتبا كثيرة، وكانت وفاته في ربيع الأول، ودفن عند المنيع بمقابر الصوفية.

وفيها: توفي بمرو أبو الفتح محمد بن سعد بن محمد الديباجي، من أهل مرو، ولد في المحرم سنة سبع عشرة وخمسهائة، وسمع الحديث، وقدم

بغداد حاجا سنة ستهائة ومعه كتاب سهاه « المحصل في شرع المفصل» للزنخشري في النحو، وعاد إلى مرو، وسمع أبا سعد بن السمعاني وغيره وكان فاضلا ثقة.

وفيها: توفي الشيخ أبو الثناء محمود بن عثمان بن مكارم النعال الحنبلي المزاهد، ولد في سنة ثلاث وعشرين وخمسائة ببغداد بالبدرية، وقرأ القرآن، وسمع الحديث، وكان آمرا بالمعروف، ناهيا عن المنكر، وكان له رياضات ومجاهدات، وساح في بلاد الشام وغيرها، وبنى رباطا بباب الأزج يأوي إليه أهل العلم من المقادسة وغيرهم، وكان يؤثرهم، وانتفع به خلق كثير، وكان شيخا مهيبا لطيفا كيسا باشا متبسا، يصوم الدهر ويختم القرآن كل يوم وليلة، ولا يأكل إلا من غزل عمته.

وحكي أنه كان ببغداد رجل عواني يقال له شروين، وكان فاتكا ذا شر إذا رأى امرأة أو صبيا مستحسنا في طريق تبعه، فإذا صادف رجلا من أولاد الناس لزمه، وقال: كانت هذه أو هذا عندك ومقصوده يأخذ منه شيئا ويقول له امش إلى المحيس فيأخذ مامعه، قال: فسألني جماعة من الأخيار أن نمضي إلى زيارة قبر معروف الكرخي، واشترى مأكولا وعبرنا دجلة وقد تبعنا شروين ولم نعلم، فدخلنا بستانا وقعدنا نأكل وإذا به قد هجم علينا وقعد بيننا فخاف الجهاعة منه، ومدّ يده فأخذ لقمة فصحت عليه صيحة عظيمة، وقلت له: ويلك قم فنحن لايأكل معنا إلا من هو ولي لله تعالى، قال: فتغير لونه ورمى باللقمة من يده وولى منصرفا وما عاد إلى مثلها، وكانت وفاة محمود في صفر ودفن برباطه رحمه الله تعالى.

#### ثمدخلت

#### سنةعشر وستهائة

ففيها: أمر العادل بإحداث تركيب سلاسل، على أفواه السكك المجاورة للجامع، ومدها في أيام الجسع ليمنع الخيل من قرب أبواب الجامع، وذلك لما كان ينال الناس من المشقة من زحمة الخيل التي يركبها بعض المصلين إلى الجامع، فحصل للناس بذلك رفق عظيم، ثم ترك ذلك بعد زمان، وعاد الأمر إلى ماكان عليه إلى الآن، وعمل بعض المتفرغين في ذلك نظها كان يغني به في الأسواق أوله:

إنذاع ام جديد لا إنذاء المجدد المجدد

وفيها: وصل الفيل من الديار المصرية ليحمل هدية إلى الكرج،وازدحم الناس للتفرج عليه وذلك في ثاني صفر.

وفيها: ولد الملك العزيز محمد بن الظاهر غازي بن صلاح الدين يوسف بن أيوب.

وفيها: قدم إلى بغداد شمس الدين التبني رسولا من الملك العادل وكان قد أحسن إلى العادل لما حوصر بدمشق، وأقرض له أموال التجار

وضمنها، فرأى له العادل ذلك فأحبه وقربه وحسده الصفي بن شكر فأبعده بالرسالة.

وحج بالناس ابن أبي فراس من العراق، ومن الشام الغرز صديق بن تمرتاش التركماني على إيلة بحاج الكرك والقدس.

وفيها: قدم الملك الظافر خضر ابن السلطان صلاح الدين رحمه الله من حلب بعزم التوجة إلى الحج، فنزل بالقابون يوم الأحد رابع شوال، ثم انتقل إلى مسجد القدم خامسه ووصل ابن عمه المعظم من حيث كان بنواحي شام حوران واجتمع به على جسر الخشب سادسه، وعمل له دعوة بداره تاسعه، ودعتها جميعا عمتها ست الشام إلى دارها ثامن عشره، ورحل من دمشق متوجها إلى الحج في جمع من الحجاج تاسع عشر شوال، وخرج معه المعظم فودعه وتوجه نحو الجابية، فاجتمع الحاج ببصرى، فرحل بهم الظافر منها ضحوة يوم الأربعاء الثامن والعشرين من شوال الموافق لثاني عشر آذار فسلكوا طريق تياء إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فحصل على الزيارة ثم أحرم بالحج فلما وصل إلى بدر رد من الطريق.

قال أبو المظفر: وكان حج معه يعقوب الخياط المغاري، كان مقيها بمغارة الجوع بقاسيون، وكان صديق الظافر، فلها وصل الظافر إلى بدر وجد عسكر الكامل ابن عمه العادل صاحب مصر قد سبقه خوفا منه على اليمن، فقالوا: ترجع، فقال: قد بقي بيني وبين مكة مسافة يسيرة ووالله ماقصدي اليمن، وإنها أريد الحج فقيدوني واحتاطوا بي حتى أقضي المناسك، وأعود إلى الشام، فلم يلتفتوا فرجع إلى الشام، وعاد يعقوب الخياط معه ولم يحج.

وحكى لي والدي رحمه الله وكان ممن حج معه في تلك السنة: أنه شق

على الناس ماجرى عليه، وأراد كثير منهم أن يقاتلوا الذين صدوه عن المضي في حجته، فنهاهم عن ذلك واختار الرجوع على الفتنة، وفعل مافعله النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية حين صده الكفار عن البيت فقصر من شعره وذبح ماتيسر وكان محرما من ذي الحليفة، ولبس ثيابه وودع الناس، ورجع وعيون الناس باكية ولهم ضجيج وعويل، ولحقهم عليه حزن طويل من جهة صده عن مشاعر الدين وهو ابن مثل صلاح الدين، رحم الله الجميع.

وفيها: وصل كتاب من جهة بلاد خراسان من بعض فقهاء الحنفية إلى الشيخ تاج الدين الكندي بدمشق يخبر فيه بخلاص خوارزم شاه محمد من أسر التتر وعوده إلى مملكته، وهو أنه كان منازلا لطوائف التتر بعساكره فخطر له أن يكشف أمورهم بنفسه فتنكر ودخل عسكرهم ومعه ثلاثة نفر في زي القوم، فأنكروهم وقبضوهم وضربوا اثنين فياتا تحت الضرب ولم يقروا، ووكلوا بخوارزم شاه ورفيقه فهربا بالليل ووصل إلى معسكره سالما، وعاد إلى ماكان من التصدي لمنازلتهم.

وفيها: ظهرت بلاطة وهم يحفرون في خندق حلب فقلعت فوجد تحتها تسع عشرة قطعة من ذهب وفضة على هيئة اللبن، فاعتبرت فكان منها ذهبا مصريا ثلاثة وستون رطلا بالحلبي وعشرة أرطال ونصف صوري، وأربعة وعشرون رطلا فضة، ثم وجدوا حلقة من ذهب وزنها رطلان ونصف فكمل الجميع قنطارا.

وفيها: قتل أحمد بن محمد بن عمر الآزجي، ويعرف بالموفق نشأ بباب الأزج وسمع الحديث من ابن كليب، وابن يونس، وابن طبرزد وغيرهم، وكان فقيرا خرج إلى الشام واجتمع بالملك الظاهر صاحب حلب، وقال له: قد بعث لك الخليفة معي إجازة، وتقول على الخليفة فخلع عليه وأعطاه خمسين دينارا ودار على ملوك البلاد فحصل له منهم ثلاثائة دينار.

قال أبو المظفر: واجتمعت به في دمشق وقد رجع من زيارة القدس فقلت له: إلى أين انتهت زيارتك؟ فقال: إلى لوط، وكان مطبوعا، وبلغني حديثه فقلت له: قد فعلت مافعلت فلا تقرب بغداد فقال: « وبلغني حديثه فقلت: ماأخوفني أن يصح المثل فيك، فكان كها قلت، نزل إلى بغداد في سفينة من الموصل، وصعد باب الأزج إلى بيت أخته وقت المغرب، فلها كان بعد العشاء الآخرة طرق الباب طارق فقال: من هذا؟ فقال كلم من يطلبك فخرج وإذا برجل فسحبه عن الباب وضربه بسكين حتى قتله، ثم صاح على الباب أخرجي خذي أخاك ومامعه، فخرجت أخته وإذا به مقتول فأخذت المال ودفئته في الليل.

وفيها: توفي أبو الفضل أحمد بن مسعود بن علي التركستاني، الحنفي، قدم بخداد وكان قد تفقه وبرع في علم النظر، وانتهت إليه الرئاسة في مذهب أبي حنيفة، ولاه الوزير ابن مهدي المظالم، والتدريس بمشهد أبي حنيفة.

وفيها: توفي أبو محمد اسماعيل بن علي بن الحسين الملقب بالفخر غلام ابن المنى، ويعرف بابن الرفاء وبابن الماشطة الحنبلي، ولد سنة تسع وأربعين وخمسائة، وقرأ المذهب والخلاف على أبي الفتح، وقرأ طريقة الشريف، وصنف له تعليقة وجدلا من كلام الشريف، وكان فصيحا وله منه حتى سماه أهل بغداد النظيف من تعليق الشريف، وكان فصيحا وله عبارة جيدة وصوت رفيع، وكان له حلقة بجامع الخليفة يجتمع إليه الفقهاء فيها ويناظرهم، وولاه الخليفة ضياع الخاص فظلم الرعية وجبى الأموال من غير حلها، فشكوه إلى الخليفة فسخط عليه وعزله فأقام في بيته خاملا فقيرا يعيش من صدقات الناس إلى أن مات في ربيع الأول، بيته خاملا فقيرا يعيش من صدقات الناس إلى أن مات في ربيع الأول، ودفن بداره بدرب الجب، ثم نقل بعد مدة إلى باب حرب وبيعت الدار.

قال آبو المظفر: وولده محمد بن اسماعيل الملقب بالشمس قدم الشام بعد سنة عشرين وستهائة وتعاطى الوعظ، وكان فاسقا مجاهرا حبيث اللسان، وكان معه جماعة من المردان من أبناء الناس يقول إنهم مماليكه، وسمى نفسه ابن المنى، وإنها هو ابن غلام ابن المنى، وبدت منه بدمشق ومصر والشام هنات قبيحة، وكان يضرب الزغل مع هذه الهنات، وورد خالي أبو محمد يوسف رسولا إلى الكامل فكتب في حقه إلى بغداد شيئا وشنع عليه، وكان الخليفة هو المستنصر فلم يسمع منه، ونفاه الكامل من مصر، فجاء إلى دمشق وأنا بها فهجا قاضيها شمس الدين بن الخوئي، ومحتسبها وشيخ شيوخها الصدر البكري، وأعيان الدماشقة هجاهم بقصيدة يقول فيها:

شینے شیروخ الشام مسخرة هـ الله عند الله مسخدرة هـ الله مسخدا وقدا في قضاتهم بـ ردى

وكان نازلا في مدرسة الحنابلة عند الناصح بن الحنبلي فهجا الناصح والمقادسة، واتفق أنه أخد غلاما في السوق ومعه دراهم زغل ووصل الخبر إلى المعظم فأراد قطع يده، ثم نفاه ومات المعظم وهو بدمشق، وأقام بالشام مدة ثم خطر له النزول إلى بغداد فقدمها في أيام المستنصر بالله، وتوصل حتى جلس بباب بدر، ثم شرع في السعايات بالناس، واتفق أن غلاما له تعرض لبعض حرم الناس من السطح فجاء زوجها وشنع عليه، فمضى إلى أستاذ الدار ولبس عليه وقال: أمرك الوزير أن تضرب زوجها مائة خشبة وتحلق لحيته، ففعل بالرجل ذلك، وبلغ الخبر أستاذ الدار وسأله عن القيامة وبعث إلى الوزير فأنكر عليه، فأحضر أستاذ الدار وسأله عن القضية فأحال على غلام ابن المنى، فأمر الخليفة بأن يخرج إلى باب النوبي ويضرب مائة خشبة ويقطع لسانه ففعلوا به بأن يخرج إلى باب النوبي ويضرب مائة خشبة ويقطع لسانه ففعلوا به وهل إلى البيارستان العضدي فتكلم، وكان قطع لسانه من أصله وبرأ وحمل إلى البيارستان العضدي فتكلم، وكان قطع لسانه من أصله وبرأ وأخرج من البيارستان فعاد إلى السعاية بالناس فقال المستنصر: لايجيء

من هـذا خير أبدا يحمـل إلى واسط ويرمـى في مطمورة، فنفـي إلى واسط وألقي في مطمـورة، فنات بها في أيام المستنصر، وكان مافعـل به المستنصر من أكبر حسناته (٥٥).

وفيها: تـوفي ابن حـديدة الوزير، واسمه سعيـد بن على بـن أحمد، أبو المعالي، ولقبه معز الدين، وهو من ولد قطبة بن عامر بن حديدة الأنصاري الصحابي رضي الله عنه، ولـد بسامـراء سنـة سـت وثـلاثين وخمسهائة، ونشأ ببغداد وكتان أحد الموسرين له مال كثير، وجماه عريض، واستوزره الإمام الناصر في سنة أربع وثمانين وخمسهائة، وخلع عليه خلعة الوزارة الكاملة القميص الأطلس، والفرجية الممرج والعمامة القصب والمكحلية بأعلام الذهب، وقلده سيف على وقدم لمه فرسا من خيل الخليفة فركبه وخرج أرباب الدولة يمشون بين يلديه من باب حجرة الخليفة إلى دار الوزارة، وهـو الـذي كان الشيخ أبـو الفرج بـن الجوزي يجلس في داره ويمدحه، ولم يزل على الوزارة حتى ولي ابن مهدي نقابة العلويين فشرع فيه، ومازال بالخليفة حتى عزلمه واعتقله وطالبه بهال، فالتجأ إلى التربة الأخلاطية فلم ينفعه وأدى المال وأقام في بيته إلى أن ولي ابن مهدي الوزارة، فسلم إليه فاعتقله في داره بدرب المطبخ، وعزم على تعـذيبه فـواطـأ الموكلين به وحلـق رأس نفسـه ولحيته وخـرج في زي النساء إلى مراغة، وأقام بها حتى عزل ابن مهدي وعاد إلى بغداد فنزل داره بالصويين وأقام بها حتى توفي في جمادى الأولى، ونقل إلى الكوفة فلفن في مشهد أمير المؤمنين، وكان جوادا، سمحا كثير الصدقات، والمعروف، متواضعا.

وفيها: في شوال توفي سنجر بن عبد الله الناصري الذي كان عصى على الخليفة ثم عفا عنه. وكان ذليلا بخيلا ساقط النفس مع كثرة البلاد والأموال، وتولى إمارة الحاج في سنة تسع وثهانين وخمسها ثة وعاد في صفر سنة تسعين، فاعترض الحاج رجل بدوي من الأعراب يقال له دهمش في

نفر يسير ومع سنجر خمسهائة فارس فلم يلقه وذله، فطلب دهمش منه خمسين ألف دينار فجمعها سنجر من الحاج وضيق عليهم، ولما ورد بغداد وكل عليه الخليفة بذلك المال، وأخذه منه، ورده على أصحابه وعزله عن إمارة الحاج وولاها طاشتكين.

وفيها: توفي تاج الأمناء أبو الفضل أحمد بن محمد بن الحسن بن هبة الله من بني عساكر، أخو الفخر وزين الأمناء، وهو أكبر منها، سمع عميه الضياء بن أبي الحسن: والثقة الحافظ أب القاسم وغيرهما، ودفن عند مسجد القدم، وخلف أولادا كثيرين، وكان من أصدقاء الشيخ تاج الدين الكندي، وكان له سمت حسن، وكانت وفاته يوم الأحد ثاني رجب، ودفن في الغد بمقبرة مسجد القدم على جده لأمه قبلي المحراب.

وفيها: توفي الصفي ابراهيم بن التبنيني ودفن بالجبل وهو والد البدر.

وفيها: توفي بحلب تاج العلاء النسابة الشريف الحسني الرملي الذي كان بآمد، وكان اجتمع هو وأبو الخطاب بن دحية فقال له تاج العلاء: إن دحية لم يعقب، فرماه ابن دحية بالكفر في مسائله الموصلية.

وفيها: توفي عبد الجليل والد الشمس وصديقنا الشيرجاني، راوي كتاب البخاري عن أبي الوقت، سمعه عليه خلق كثير بدمشق، وكان نازلا بدويرة حمد في سابع عشر جمادى الأولى ودفن بالجبل.

### ثم دخلت

#### سنة إحدى عشرة وستائة

ففيها شرع في تبليط رواقات الجامع الداخلية، وابتدأ بالحجر الشرقية مكان السبع الكبير في ثالث عشر المحرم، وكانت أرض الجامع كلها قد تكسر رخامها فبقي حفرا وجورا.

وفيها فوض تدريس المدرسة النورية الحنفية إلى الشيخ جمال الدين محمود الحصيري العجمي، وحضر المعظم مع الفقهاء، ودرس في ثالث ربيع الأول.

وفيها: توفي ابن سيف الاسلام صاحب اليمن، واستولى عليها سليمان ابن شاهنشاه بن تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب باتفاق من أجنادها وتزوج بأم ابن سيف الاسلام المتوفى فأذن العادل للكامل في تنفيذ ابنه إلى اليمن ليملكها ففعل، فملك أتسيس بن الكامل بن العادل اليمن وتلقب بالملك المسعود، وكان جبارا فاتكا قتل باليمن ثمانائة شريف، وخلقا من الأكابر والعظاء.

وفيها: أخذ المعظم قلعة صرخد من ابن قراجا، وعوضه عنها مالا وإقطاعا.

وحج بالناس من العراق أبو فراس بن ورام نائبا عن محمد بن ياقوت، ومن الشام علم الدين الفقيه نصر الله الجعبري. إمام الملك المعظم عيسى.

وفيها: حدثت المعاملة بالقراطيس السود العادلية، فبقيت زمانا، ثم بطل ضربها وتناقصت من أيدي الناس إلى أن فنيت.

وفيها: أعطى المعظم صرخد وأعمالها مملوكه استاذ داره عز الدين أيبك المعظمي، فبقيت في يده إلى أن أخرجه منها الصالح أيوب بن الكامل سنة أربع وأربعين وستمائة.

وفيها: حج بالناس المعظم بن العادل، فسار من الكرك على الهجن حادي عشر ذي القعدة، وعهاد الدين بن موسك، والظهير بن سنقر الحلبي وغيرهم، وسلكوا طريق العلا وتبوك، وجدد المعظم البرك والمصانع، وأحسن إلى الناس، وتلقاه سالم أمير المدينة وخدمه، وقدم له الخيل والهدايا وسلم إليه مفاتيح المدينة، وفتح الأهراء وأنزله في داره وخدمه خدمة عظيمة، ثم سار إلى مكة فوصلها يوم الثلاثاء سادس ذي الحجة وكانت وقفة تلك السنة يوم الجمعة، وإنفصل عن مكة بعد أداء الفرض يوم الثلاثاء ثالث عشر الشهر، وقدم المدينة فأقام بها، ثم انفصل عنها عائدا إلى الشام صحبة الأمير سالم صاحبها في الخامس والعشرين منه.

قال أبو المظفر: وحكى لي رحمه الله قال: قلت له: أين ننزل؟ فأشار إلى الأبطح بسوطه فقال: هناك، فنزلنا بالأبطح، وبعث لنا هدايا يسيرة، وحج السلطان على مذهب أبي حنيفة، وأتى بجميع المناسك وإحياء السنة، أحرم قارنا، وبات بمنى ليلة عرفة، وصلى بها الصلوات الخمس، وسار إلى عرفة وقضى نسكه كها أمره الله تعالى.

ولقد رأيت كتفه بعد ماعاد وقد أكلته الشمس وانكشط، وقيح، فقلت: ماهذا؟ قال: ماغطيت رأسي ولاكتفي منذ ثلاثة عشر يوما، قلت: لم تكن له حاجة إلى كشف كتفه فإنه لايستحب إلا حالة الاضطباع في طواف القدوم والله أعلم.

قال أبو المظفر: وتصدق على فقراء الحرمين بهال عظيم، وحمل

المنقطعين وزودهم وأحسن إليهم. ولما عاد إلى المدينة شكا إليه سالم من جور قتادة فوعده أن ينجده عليه.

قال: ولما رجع كنت مقيها بالكرك فخرجت للقائه مع جماعة من الأعيان، والأمراء، والفقراء، والفقهاء فها التفت إلى أحد منهم، ولما رآني ترجل عن ناقته وعانقني وسقنا إلى برزا وكان لقاؤنا له على غدير الطرفاء في البرية وشرع يحكي لي صفة حجه ومافعل، وكان والده العادل نازلا على خربة اللصوص فقال: أريد أن أبغته حتى لايلتقيني أحد، وسار إليه واجتمع به وحكى له خدمة سالم وتقصير قتادة، فجهز جيشا مع الناهض بن الجرجي إلى المدينة والتقاهم سالم فأكرمهم، وقصدوا مكة فانهزم قتادة منهم إلى البرية ولم يقف بين أيديهم (٥١).

وفيها: هدمت الدور والحوانيت المجاورة للقلعة لتوسيع الخندق ومن جملة ماهدم حمام قايهاز النجمي، ووقف دار الحديث النورية وكان قريبا وحوانيت تقابل المار من جهة دار الحديث إلى القلعة .

وفيها: في الثامن والعشرين من ذي القعدة الموافق الآخر آذار على إحدى عشرة ساعة منه أظلم الجو ووقع شبيه بالرمل إلى بعد المغرب ثم ارتفع ذلك.

وفيها: أنشأ المعظم الفندق الكبير المنسوب إليه بأرض عاتكة قبلي القنوات.

وفيها: تـوفي الأمير بدر الـدين دلدرم اليـاروقي صـاحب تـل باشر في آخر السنة.

وفيها: تـوفي ابراهيم بن علي بن محمد بن بكروس الفقيم الحنبلي، ولد سنة تسم وخمسين وخمسهائة وقرأ القرآن وتفقم على مذهب أحمد، وسمع

الحديث على أبيه وغيره وشهد عند القاضي ضياء الدين الشهرزوري، وناظر، وأفتى، ثم إن الله تعالى مكر به فصار صاحب خبر بباب النوبي، ورمى الشوب الواسع ولبس المزنر، وتقلد السيف وظلم وفتك في المال والحريم، وضرب جماعة بالخشب ورماهم في دجلة، وماكانت تأخذه في أذى مسلم لومة لائم، وولي نيابة الباب، وكان مآله أن ضرب بالخشب حتى مات تحت الضرب، وكان يقول وهو يضرب: ( ماينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون) (٧٥) فكان ذلك آخر كلامه، ورمي به في دجلة ليلا، وسر الناس بموته لأنه فتك في المال والحريم، وكان أبوه من الصالحين زوجه أبو الفرج بن الجوزي إحدى بناته، وليست أم المذكور.

وفيها: توفي ركن الدين عبد السلام بن عبد الوهاب ابن الشيخ عبد القادر الذي أحرقت كتبه بالرحبة، وحكم القاضي بتفسيقه على ماذكرناه في أخبار سنة ثلاث وستهائة، وكان الخليفة قد استأصله حتى طلب من الناس، ثم توصل حتى ولي وكالة الأمير الصغير على الخليفة.

قال أبو المظفر: وكان خالي أبو القاسم صديقه، وكذا كانت عادته أن يوالي من يعادي أباه، قال لي خالي أبو القاسم يوما بعد مامات جدي: تيسر لي صديق يشتهي أن يراك ولم يعرفني من هو فأدخلني إلى دار شممت من دهليزها رائحة الخمر، ودخلنا وإذا الركن عبد السلام جالس وعنده صبيان مردان وهو في حالة قبيحة فلم أقعد، فصاح خالي والركن، فخرجت ولم التفت، فتبعني خالي وقال: خجلتني من الرجل، فقلت له: لاجزاك الله خيرا وأسمعته غليظ الكلام ومرض عبد السلام بعلة البطن فرمي كبده قطعا، ومات في هذه السنة (٥٨).

وفيها: توفي أبو محمد عبد العزيز بن محمود بن المبارك البزار المعروف بابن الأخضر، ولد سنة ست وعشرين وخمسائة، وقيل هو جنابذي الأصل بغدادي الدار والمولد، سمع الحديث الكثير، وصنف الكتب

الحسان من الأبواب والشيوخ والفضائل، وأول سهاعه سنة ثلاثين وخسهائة، وكانت له حلقة بجامع القصر يقرأ فيها الحديث، ويقرأ عليه، وتصانيفه تدل على فهمه وضبطه وحسن معرفته، وكانت له دكان بزقاق الريحانيين بخان الحسبة، وكانت وفاته في شوال، وصلي عليه بجامع القصر وحضر جنازته العلهاء والأعيان، ودفن بباب حرب إلى جانب أبي بكر المرزوقي، سمع قاضي المارستان، وابن السمرقندي: وأبا الوقت: وابن ناصر، والأنهاطي وسعد الخير، وغيرهم وكان فاضلا صالحا دينا عفيفا لطيفا.

وفيها: في شعبان توفي محمد بن علي بن نصر الحنبلي الواعظ الدوري أصله من الدور قرية بدجيل، سمع أبا نصر، وأبا الوقت وغيرهما، وتعاطى الوعظ ولم يكن من صنعته، وكان يضاهي أبا الفرج بن الجوزي حتى قيل له أيها أعلم أنت أم أبو الفرج؟ فقال: ماأرضاه يقرأ علي الفاتحة، وبلغ ذلك أبا الفرج: فقال: ماأقرأ عليه الفاتحة بل أقرأ عليه قل هو الله أحد، وكان يتعصب له حاكة قطفتا ودفن في رباطه بقطفتا، وكان ينتحل أشعار الناس ادعى يوما بيتين لنفسه وأنشدهما على المنبر مشيرا إلى الخليفة، وهما لأبي الفتح البستي:

علىم في دجى وشهاب كلنافي ضيائه واقباسه متلف الأمسوال في وقست بوس وجواد بالعفو في وقت بأسه (٥٩)

## ثم دخلت سنة اثنتي عشرة وستهائة

وفيها: شرع في عمارة المدرسة العادلية(٦٠)

وفيها: وصل الملك المعظم من الحجاز بعد إداءه فريضة الحج والعمرة إلى والده الملك العادل وهو بخربة اللصوص بعد المغرب من ليلة الاثنين سابع عشر المحرم، وفي بكرته وصل الأمير سالم صاحب المدينة النبوية على ساكنها السلام والتحية، فركب العادل وتلقاه وبالغ في إكرامه ودخل الجميع دمشق في الثالث والعشرين من المحرم، وقدم الأمير سالم هديته من تحف الحجاز وعشرين رأسا من الخيل العراب.

وفيها: وصل الخبر بغارة الفرنج على بلاد الاسماعيلية وأخذهم منها نحو ثلاثهائة أسير، وبغارة الكرج على أذربيجان فحازوا ذخائرها ومايزيد على مائة ألف أسير.

وفيها: وصل الصلاح بن شعبان الإربلي من مصر مبشرا بفتوح اليمن، واستيلاء ولد الكامل عليه وطاعة من به من العسكر له بغير حرب، وانضهام سليهان شاه المستولي عليه إلى قلعة تعز بعياله وأمواله، ثم وصل الخبر بتملك ولد الكامل قلعة تعز ،حصرها وقبض سليهان شاه بن تقي الدين منها، وأحضر إلى مصر تحت الحوطة هو وزوجته بنت سيف الاسلام.

ووصل الخبر من جهة الحجاز بنزول قتادة صاحب مكة على المدينة حرسها الله تاسع صفر وحصرها أياما وقطع ثمرها جميعه، وكثيرا من نخيلها فقاتله من فيها، وقتل جماعة من أصخابه ورحل عنها خاسرا.

وفي سابع ربيع الآخر عزل القاضي الزكي بن محيي الدين عن الحكم بدمشق وأعمالها، وولي من الغد جمال الدين ابن الحرستاني وهو ابن اثنتين وتسعين سنة، فقضى بالحق وحكم بالعدل رحمه الله تعالى.

وفي رابع جمادى الآخرة شرع في عمارة العادلية المقابلة لدار العقيقي من الغرب، وحضر السلطان لترتيب وضعها بين الصلاتين يـوم السبت، ثم أحرقت بالنار في رمضان سنة أربع وعشرين.

وفيها: أبطل السلطان ضهان الخمر والقيان في الرابع والعشرين من جمادى الآخرة، وبقي الأمر على ذلك إلى أن توفي العادل في سنة خمس عشرة— نحو ثلاث سنين— فكان الذين يريدون شرب الخمر يتكلفون الخروج إلى ضياع جبل سنير، وفي صيدنايا ومعربا ونحوهما.

وفيها: وصل رسول الخليفة من بغداد إلى دمشق وهو الشيخ شهاب الدين السهروردي، ونزل بجوسق العادل في رمضان، وسار إلى لحاق السلطان بالقدس وعاد راحلا إلى بغداد في خامس عشر شوال.

وفي ثالث شعبان سار الأمير سالم صاحب المدينة بمن استخدمه من التركهان والراجل إليها من المخيم السلطاني بالكسوة، ثم توفي بالطريق قبل وصوله إلى المدينة، وقام ولد أخيه جماز بالأمر بعده واجتمع أهله على طاعته فمضى بمن كان مع عمه لقصد قتادة صاحب مكة، فجمع قتادة عسكره وأصحابه والتقوا بوادي الصفراء، وكانت الغلبة لعسكر المدينة فاستولوا على عسكر قتادة قتلا ونهبا، ومضى قتادة منهزما إلى ينبع فتبعوه وحصروه بقلعته، وحصل لحميد بن راجب من الغنيمة مايزيد على مائة فرس، وهو واحد من جماعة كثيرة من العرب الطائيين وعاد الأجناد الذين كانوا مضوا مع الأمير سالم من الشام من التركهان وغيرهم صحبه الناهض بن الجرجي خادم المعتمد، وفي صحبتهم كثير مما غنموا

من أعمال قتادة ومن وقعة وادي الصفراء من نساء وصبيان، وظهر فيهم أشراف حسنيون وحسينيون فاستعيدوا منهم، وسلموا إلى المعروفين من أشراف دمشق ليكفلوهم ويشاركوهم في قسمهم من وقفهم.

وفيها: كسر كيكاوس ملك الروم الفرنج المتغلبين على أنطالية وأخذها منهم، وأخذ خوارزم شاه محمد بن تكش غزنه من غير قتال، وأخذ ابن لاون أنطاكية من الفرنج ثم عاد أبرنس طرابلس وأخذها من ابن لاون.

وفيها: في العشرين من المحرم توفي بدمشق الشيخ الفقيه كهال الدين مودود بن الشاغوري الشافعي وكان فقيها، صالحا، دينا، خيرا، متواضعا، زاهدا، وكان يقرىء الناس الفقه بالجامع قبالة مقصورة الخطابة احتسابا، ويشرح التنبيه للطلبة، ويطول روحه على تعليمهم وتفهيمهم لله تعالى، ودفن بمقبرة باب الصغير شهالي الحظيرة التي فيها قبر معاوية وغيره من الصحابة رضي الله عنهم، وكتب على قبره في نصيبة حجر أبيات حسنة من نظم الشهاب فتيان الشاغوري رحمها الله، أفادني قراءة ذلك على قبره شيخنا أبو الحسن السخاوي رحمه الله، وقد خرجت معه لزيارة القبور فوقف عليه مترحما، وقال لي: اقرأ ماعلى القبر فإنه من نظم الشهاب فتيان وهو يستحسنها:

كم ضم قبرك يام ودود من دين ومن عفاف ومن برومن لين ماكنت تقرب سلطانا لتخدمه لكن غنيت بسلطانالسلاطين نبكي عليك وعناأنت في شغيل بسرد تسليم حسور في ردعين سقى الإله ضريحا أنت ساكنه حتى يسرى منبتا خضر الرياحين وفيها: توفي بحران يوم السبت ثاني جمادى الآخرة الحافظ عبد القادر ابن عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد الرهاوي، ولد بالرها سنة ست وثلاثين وخمسمائة، ونشأ بالموصل، وكان مولى لبعض المواصلة فأعتقه فطلب العلم وسمع الحديث الكثير، ويقال إنه مولى لبني فهم الحرانيين، سافر إلى بغداد، وأصفهان، ونيسابور، والشام، ومصر وغيرها وأقام بالموصل بدار الحديث المظفرية يحدث بها مدة ثم خرج إلى حران فأقام بها إلى أن مات، ودفن بها، سمع بمصر الحافظ السلفي، وببغداد ابن الخشاب، وشهدة، وبأصفهان أبا عبد الله الرستمي وغيرهم، وكان صالحا مهيبا زاهدا ناسكا، خشن العيش صدوقا ورعا رحمه الله.

وفيها: توفي ببغداد في شعبان الوجيه النحوي، واسمه المبارك بن المبارك أبو بكر الواسطي، ولد سنة أربع وثلاثين وخمسها تة، وكان حنبليا فآذاه الحنابلة فانتقل إلى مذهب أبي حنيفه ثم انتقل إلى مذهب الشافعي لأسباب عرضت له، وكان يقول: ماانقلت عن مذهبي، وهجي بأبيات تقدم ذكرها في أخبار سنة تسع وسبعين وخمسها ئة، وقرأ الأدب على ابن الخشاب وغيره، وبرع فيه وكان يقرئه بالمدرسة النظامية، وله مقدمة في النحو، وصلى عليه بالنظامية، ودفن بالوزيرية عند ابن فضلان رحمه الله.

وفيها: توفي بدمشق يوم السبت الثالث والعشرين من شوال الوجية ابن البوني، واسمه ابراهيم بن يوسف بن محمد بن أبي الفرج المغربي، أحد مشايخ القراء المعتبرين بجامع دمشق، وكان يؤم بمقصورة الحنفية الغربية داخل الجامع، وكان يعقد حلقة الإقراء بحلقة ابن طاووس شرقي البرادة، وقبالة حلقة جمال الاسلام ابن الشهرزوري، وكان فاضلا، خيرا، متواضعا، ساعيا في حوائج الناس، قرأت عليه الجزء الأول من القرآن ودفن بالجبل وكان يوما مشهودا، وفي شوال توفي السديد ابراهيم ابن عمر بن سهاقة الأسعردي الفقيه الشافعي بخلاط.

وفيها: توفي يوم الجمعة العشرين من ذي القعدة ولد الخليفة الناصر، وهو الولد الصغير الذي جعل ولي العهد بدل الكبير، واسمه أبو الحسن على.

قال أبو المظفر: ويلقب بالملك المعظم وكان جوادا كثير الصدقات وافر المعروف كريم الأخلاق حسن العشرة، مرض أياما، ثم توفي وصلي عليه بتاج الخليفة، وأخرج التابوت وبين يديه أرباب الدولة لم يتخلف سوى الخليفة، وحمل إلى تربة أم الخليفة فدفن معها في القبة.

قال: ومن العجائب أنه دخل يوم الجمعة رأس منكلي مملوك السلطان أزبك الذي كان قد عصى على مولاه وعلى الخليفة، وقطع الطريق، وسفك الدماء، وأخذ المال، ثم تعدت إليه العساكر فقتل أصحابه وبهبت أثقاله وذلك بالقرب من همذان، فهرب في الليل فضل عن أصحابه فجاء إلى بيت صديق له في بعض القرى فقيده الرجل، ثم قتله وحمل رأسه إلى أزبك فبعث به إلى ابن زين الدين، فبعث به إلى الخليفة وأدخل رأسه بغداد على خشبة، وقد زين له البلد وظهر السرور والفرح، ولما وصل الرأس إلى باب درب حبيب وافق في تلك الساعة وفاة على ابن الخليفة، فوقع صراخ عظيم من دار الخليفة فرد الرأس إلى عقد اللكافين، ورمى في بيت في الخان، وكوسات منكلي مشققة، وأعلامه منكسة، وانقلب ذلك السرور حزنا، وأمر الخليفة بالنياحة عليه في أقطار بغداد ففرشوا البواري والرماد، وخرج العواتق من خدورهن ونشرن شعورهن ولطمن، وقام النوائح في كل ناحية ، وعظم حزن الخليفة بحيث امتنع من الطعام والشراب، وغلقت الأبواب وعطلت الحمامات، وبطل البيع والشراء، وجرى في بغداد مالم يجر في بلد آخر، وكان الخليفة قد رشحه للخلافة ففعل في ملكه ماأراد، ورد الخلافة إلى أخيه الأكبر أبي نصر بعد ماكان صرف عن ولاية العهد لأجله، وخلف على ولدين: أبا عبد الله الحسين ولقبه المؤيد، ويحيى ولقبه الموفق (٦٢).

وفيها: توفي بدمشق الصمصام أبو ساروخ النجمي، والشريف مؤمن، وفي رابع ذي الحجة توفي الشريف مجد الدولة ابراهيم بن أبي الحسن الحسيني بدمشق.

### ثم دخلت

#### سنة ثلاث عشرة وستائة

ففيها: أحضرت الأوتاد الخشب لأجل قبة النسر في الجامع، بدمشق وعدتها أربعة طول كل واحد منها اثنان وثلاثون ذراعا بذراع النجارين حيث كانت قطعت من الغوطة، والدخول بها من باب الفرج إلى المدرسة العادلية إلى باب الناطفانيين، وأقيم هناك لها الصاري، ورفعت ثم وضعت.

وفيها: في المحرم أيضا شرع في تحرير خندق باب السر، وهو المقابل لدار المعظم العتيقة المجاورة لنهر بانياس، وكان المعظم ومماليكه وعسكره ينقلون التراب كل واحد يأخذ معه قفة يجعلها على قربوس سرجه ويمضون جميعا مع المعظم نحو الميدان الأخضر يفرغون القفاف ويرجعون يفعلون ذلك كل يوم، ثم انقسموا فرقتين وكان المعظم وعسكره ينقلون يوما، وكان أخوه الصالح اسهاعيل مع من انضم إليه من العسكر ينقلون يوما، والناس في الخندق يعملون، وكثير منهم يتفرجون، وكان كل يوم عمل الخندق على طائفة من أهل البلد، وعمل فيه الفقهاء، والصوفية، ولم يبق أحد، ونظم في ذلك أشعار كان يغني بها في الأسواق وتحت القلعة.

وفيها: كانت الحادثة بدمشق بين أهل الشاغور والعقيبة وحملهم السلاح وقتالهم بالرحبة والصيارف، وبركوب العسكر للفصل بينهم، وحضور المعظم من جوسق الريس لتسكين الفتنة، وكان مقيا به وقبض جماعة من مقدمي الحارات منهم ريس الشاغور، وأودعوا السجن في السادس والعشرين من ربيع الأول، ووصل الخبر بتسلم نواب الكامل ينبع من نواب قتادة حماية له من قاسم بن جماز صاحب المدينة على

ساكنها السلام، وكان قاسم بن جماز أخذ وادي القرى ونخلة من قتادة وهو مقيم به ينتظر الحجاج حتى يقضوا مناسكهم، وينازل هو مكة بعد انفصالهم عنها.

وفيها: سار المعظم من قرية العبادية بالمرج إلى أخيه الأشرف على الهجن في البرية على حصن مسلمة بظاهر حران بعد أن كان وصل في سيره، ففاوضه في أمر حلب، وذلك حين كان بلغه موت صاحبها ابن عمه الظاهر غازي صلاح الدين ، وكان قد سبق من الأشرف الاتفاق مع القائم بأمرها، فرجع إلى العبادية بعد سبعة عشر يوما، ولم يظهر للناس إلا أنه كان منصورا.

وفيها: ترتب الخطيب بالمصلى لإقامة الجمعة به تاسع عشر رمضان، وأول من خطب به الصدر وكان شيخا صالحا، معيدا بالمدرسة الفلكية، ثم خطب بعده بهاء الدين بن أبي اليسر، ثم بنو حسان إلى الآن.

وفيها: امتنع تجار الفرنج من الموصول إلى الاسكندرية، وصار وصولهم إلى عكا بالبضائع وبيعهم بها فحصل لملك عكا جملة وافرة، وبلغ ضهان قصبتها مائة وعشرين ألف دينار، وكانت سنة قليلة الأمطار غالينة الأسعار.

وفيها: سافر أبو المظفر سبط ابن الجوزي إلى خلاط قال: وبعث الخليفة كتاب روح العارفين إلى الأشرف وعرضه على العلماء الذين هم في خدمته وأمرهم أن يشرحوه فلم يقدروا على شرح حديث واحد فأشار إلى شرحه وتبيين مافيه من الفوائد فشرحته، والنسخة موقوفة بدار الحديث الأشرفية بدمشق. قال: وجلست بقلعة خلاط وحضر الأشرف وبكى وانتفع.

ووصل شهاب الدين عبد السلام بن أبي عصرون من حلب رسولا - 179 -

من الملك العزيز محمد بن الظاهر إلى الخليفة يسأله تقريره على ماكان عليه أبوه، ونزل الأشرف من خلاط إلى حران في شعبان، وسألني الجلوس بجامع حران فضربت له خركاة في الجامع وحضر وكان يوما مشهورا وجلس في الخركاة، وجاء الفخر بن تيمية الخطيب فقعد عنده وكتبوا إلى رقاعا كثيرة فجمعتها وقلت أتركوها إلى يوم يجلس شيخكم يجيب عنها فهو يطول روحه عليكم، أما هذا اليوم فالوقت ما يحتمل، فأعجب الأشرف وانقضى المجلس، فقلت للأشرف: لابد لي في هذه السنة من شيئين أحدهما الحج على بغداد، والثاني الإعتكاف بالرقة، فقال: مبارك.

وخرجت من حران في آخر شعبان أريد الرقة فبينها أنا بين حصن (١٦) والرقة وإذا بنجابين بينهم رجل عليه بغلطاق (١٤) احمر فقلت لأصحابي: هذه شهائل الملك المعظم، فقالوا: الملك المعظم في دمشق ايش جاء به إلى هنا، فلها قربوا منا وإذا به المعظم، وقد أعيت ناقته فنزل وتحدثنا وأكلنا شيئا كان، وأعطانا ناقته وأخذ فرسي، وقال: اين أخي؟ فقلت في الزراعة، فساق واجتمعا، وفاوضه في أمر حلب، وكان الأشرف قد حلف لشهاب الدين طغريل الخادم، وأنه أتابك العزيز محمد بن الظاهر، فشق ذلك على المعظم، ولم يقل شيئا وجاءا معا إلى الرقة وأنا معتكف بالخانكاه، وحضرا عندي وسار المعظم إلى دمشق وجهزني الأشرف إلى الحج وعمل لي سبيلا مثل سبيله، وتوجهت إلى بغداد.

وحج بالناس من العراق ابن أبي فراس، ومن الشام علم الدين الجعبري، وعدت من الحج على طريق العلا، وتبوك، وجمعت بين زيارة النبي صلى الله عليه وسلم وبين زيارة الخليل عليه السلام في المحرم (٥٥).

وفيها: في ثاني صفر توفي بالقاهرة العضد مرهف بن مؤيد الدولة أسامة بن منقذ، وله من العمر اثنتان وتسعون سنة ونصف، وشيع

السلطان جنازته، وكان جليلا عند الملوك وأبوه من قبله، وقد ذكرنا من أخباره في التاريخ وفي كتاب الروضتين مادل على جلالة بيته وأدبه، وشجاعته، وفضائله مع طول عمره رحمه الله.

وفي جمادى الأولى قتل المعروف بابن الطيب الكتبي بباب الجامع بيد الاسماعيلية وكان ينسب إلى خدمتهم متهما بمذهبهم بقرب باب السلامة عند غروب الشمس به من يوم الأحد السادس والعشرين منه.

وفيها: في الرابع والعشرين من جمادى الآخرة توفي الشيخ حسان بن قوام الرصافي بدمشق، وفي أول رجب توفي الشريف اسماعيل بن تغلب بالقاهرة، وفي ثامن ذي القعدة توفي الشريف المدعي الخلافة المستولي على صنعاء وما والاها من أرض اليمن، وقام ولده مقامه فلم يغن شيئا، واستعيد منه كثير مما تغلب عليه أبوه، وفي ثالث المحرم توفيت بدمشق خاتون الشيزرية وبلغت من العمر حدود مائة سنة.

وفيها: توفي صاحب حلب الملك الظاهر غازي بن يوسف بن أيوب، وعمره أربع وأربعون سنة وتسعة أشهر وخمسة أيام، ومدة ولايته حلب ثلاثون سنة وتسعة أشهر وأيام، ولما اشتد مرضه أوصى بالملك لولده الأصغر محمد لأنه من بنت عمه العادل، وطلب بذلك أن يستمر الأمر له لأجل جده العادل، وأخواله، وأولاده لأنهم ملوك البلاد يومئذ، وأوصى بالملك من بعده لولده الأكبر أحمد، ثم من بعده للمنصور محمد ابن أخيه العزيز عثمان بن صلاح الدين الذي كان أبوه أوصى له بملك مصنف مصنف العادل له ذلك، وكان العادل قد زوجه ابنته، وفوض ولاية القلعة إلى خادم أبيض يعرف بالشهاب طغريل كان وصل إلى خدمته القلعة إلى خادم أبيض يعرف بالشهاب طغريل كان وصل إلى خدمته

قال أبو المظفر: وكان الظاهر مهيبا له سياسة وفطنة وكانت دولته

من بلاد الروم، وكان مشتهرا بالزهد فصار له عنده مكانة.

معمورة بالعلماء، والفضلاء، مزينة بالملوك والأمراء، وكان محسنا إلى الرعية وإلى الوافدين عليه، وحضر معظم غزوات والده، وانضم إليه أخوته وأقاربه، وكان ملجأ للغرباء، وكهفا للفقراء يزور الصالحين ويعتقدهم، ويغيث الملهوفين ويرفدهم، قال: وكان يتوقد ذكاء، وفطنة، سريع الإدراك جلست عنده في سنة اثنتي عشرة وستائة وكان الأشرف قد أرسلني إليه في فضايا لايطلع عليها كاتب، وكتب كتابا بيده إلى الظاهر، وكان بحلب فقير ممن يحضر مجالسي قبل ذلك في سنة ثلاث وأربع وخمس وستائة، وكان ذلك الفقير يقوم في المجلس ويصيح: واه، وأربع وخمس وستائة، وكان صالحا، والظاهر أنه تغير حاله، فلما جلست وأه، فيزعج الحاضرين وكان صالحا، والظاهر أنه تغير حاله، فلما جلست ويرددها، فقال الظاهر: قدموه إلى عندي فقدموه له، فقال له: هذا الذي يقول الشيخ ماهو بمليح؟ قال: بلى، قال: إن أردت أن تصيح صيح فعجب الحاضرون.

وحضره في ذلك المجلس رجل عجمي يقال له أبو بكر النصيبي، وكان صالحا وكان يحمل عصا أبنوس فطابت قلوب الجهاعة في ذلك اليوم وبكوا، فقام النصيبي ودار وجاء إلى الظاهر وقال له: أنت فرعون ما ما تتحرك، وثار في وجه النصيبي مثل التفاحتين وخرج من المجلس فهات بعد ثلاث.

وحضرنا عنده يوم الخميس في دار العدل فجيء بامرأة قد تحدثت على شخص واعترفت بالكذب، فقال للقاضي ابن شداد: ماذا يجب عليها؟ قال: التأديب فقال تضرب بالدرة شريعة، ويقطع لسانها سياسة فقلت له: الشريعة هي السياسة الكاملة وما عداها يكون تعديا عليها، فأطرق فأدبت المرأة وسلمت من قطع اللسان، وله من هذا الجنس نوادر في «الموارد والمصادر».

وتوفي ليلة الشلاثاء العشرين من جمادى الآخرة بعلة الذرب ودفن بقلعة حلب، ثم بعد ذلك نقل إلى مدرسته التي أنشأها، وقام بعده ولده الملك العزيز محمد وأتابكه شهاب الدين طغريل الخادم فقام بأمره أحسن قيام، واستهال الملك الأشرف يدنيه متى شاء، ويقصيه متى شاء فحفظ مملكة حلب على ولد الظاهر بحسن تدبيره إلى أن كبر واستقل به (١٦).

وفيها: تـوفي الشيخ العلامة تـاج الدين أبـو اليمن زيد بن الحسـن بن زيد الكندي، أوحد العصر، وفريد الدهر رواية ودراية ، بأنواع علم الأدب، وجمع أصول الكتب ومتعة الله بطول العمر، وعلو المنزلة عنه الملوك والأمراء، والقضاة، والأعيان، وجلالة من كان يتردد إلى منزله وحيث كان للسماع عليه والاقتباس من فوائده، وفرائده، وكمان مولده في الخامس والعشرين من شعبان سنة عشرين وخمسمائة، وقرأ القرآن بالروايات، وله عشر سنين على شيخه الشيخ أبي محمد عبد الله بن علي سبط الشيخ أبي منصور الحافظ، وهو الذي رباه، وكان خصيصا به فأسمعه عليه وعلى غيره كتبا كثيرة مثل كتاب سيبوية، والمقتضب للمبرد، والحجة لأبي على الفارسي، وقرأ العربية أيضًا على أبي السعادات ابن الشجري، واللغة على أبي منصور الجواليقي، وسمع الحديث الكثير من ابن ناصر، وابن السمرقندي، والأنهاطي، وسعد الخير، ومحمد بن عبد الباقي الأنصاري، وأبي منصور القزاز، وروى عنه تاريخ بغداد للخطيب وغيرهم، وكان مسكنه بدمشق بجيرون بدرب العجمي فكم ازدحم في ذلك الدرب من شيوخ العلم وطلبته أولاد الملوك وحدَّمته، ومتى ماأريد اعتبار ذلك فلينظر في الكتب التي عليها طبقاب السماع عليه ليعلم جلالة من كان يتردد إليه، وكان فارق بغداد في سنة ثلاث وستين وخمسائة، وورد الديار المصرية فسمع بفضله فتقرب إليه من هو من أهله، فاشتمل عليه عز الدين فرخشاه بن شاهنشاه بن أيوب وهو: ابن أخي صلاح الدين، ثم ولده الملك الأمجد صاحب بعلبك من بعده، ثم بالشام تردد إليه الملك الأفضل علي في سلطنته، وأخوه الملك المحسن ابنا صلاح الدين، والملك المعظم عيسى بن العادل وغيرهم.

وأخبرني القاضي ضياء الدين بن أبي الحجاج، صاحب ديوان الجيوش المصرية رحمه الله، وكان من أعلم من رأيت بأخبار الناس، وعمل للشيخ أبي اليمن مشيخة حسنة، قال: سألته كيف كان اتصاله بعز الدين فرخشاه؟ فقال: كنت بمجلس القاضي الفاضل رحمه الله في داره بالقاهرة، فدخل عليه فرخشاه فلما استقر بمجلسه جرى ذكر شرح بيت من الشعر لأبي الطيب المتنبي فذكرت منه شيئا فأعجب فرخشاه. فسأل القاضي الفاضل عني فقال: من هذا؟ قال: هذا العلامة تاج الدين الكندي، أو كما قال، فنهض فرخشاه وقبض علي يدي وأخرجني معه إلى منزله ودام اتصالي به، وكان يحضر مجلسه للقراءة في داره والسماع منه بميع المتصدرين بجامع دمشق من المشايخ المعتبرين، كأبي الحسن جميع المتحاوي، ويحيى بن معطي، والوجيه البوني، والفخر التركي، وغيرهم، وقال لي شيخنا أبو الحسن رحمه الله: أنا حرضت الملك المحسن على التردد إليه فحمل ذلك ابن عمه الملك المعظم على ملازمته والقراءة عليه.

وقال في كتابه شرح المفصل: لقيت جماعة من أهل العربية منهم: الشيخ الفاضل أبو اليمن زيد بن الحسن الكندي رحمه الله تعالى، وكان عنده في هذا الشأن مالم يكن عند غيره، وأخذت عنه كتاب سيبوية، وقرأت عليه كتاب الإيضاح لأبي علي مستشرحا، وأخذت عنه كتاب اللمع لأبي الفتح، وكان واسع الرواية، وافر الدراية، ومن العجب أن سيبوية اسمه عمرو و الكندي اسمه زيد، فقلت في ذلك:

لم يك نفي عصر عمر عمر ومثل و كالكند و

وهذا معنى حسن، وهو نظير قول أبي شجاع بن الدهان من أبيات تقدم ذكرها في أخبار سنة اثنتين وسبعين وخمسهائة، وهي:

النحو أنت أحت العالمين بسه أليسس بساسمك فيسه يضرب المشل

وقرأ على: شيخنا أبي الحسن من نظمه قصيدة فائقة جامعة لفضائل أبي اليمن الكندي رحمه الله وهي:

أيماالــــدائب المعنـــي آلمعـــاني

مقتضى الكدفي معاني المعاني

لــذبياب الكنــدي زيــدأ بي اليمـــ

فعق ول السورى في الفه معنه فات فقر للفض لوالعرف ان فات فقر الفضل والعرف ان

وسواه كالآل عندالعيان

غيربدع إن قروفي البحرور

وهـوتـاج والـدر للتيجـان صورة صورة منالسؤددا لمحس

\_\_\_ض وطي\_بالأنفاس والاحسان

علـــم سيبويــه منفردفيـــ

ــه بــاسنــاده وبــالاتقــان

\_\_ل ب\_أقط ارهاله فيه بان

وكتساب الإيضاح قسدف اق فيه

بحلى الإيضاح والتبيان

وكذا كامل المبرد مع مقتض

\_\_\_ بالنح\_وذي الفصول الحسان

وأصـــول السراج واللمـــع الفـــر دوشرحاه حبالشرحان والملذي حسررابسن بسرهمان في النحسم \_\_\_ووم\_اقال قبله السرماني وكلذا الحجسة اللذي فساق فيسه علماء الأعصال والأزمان والتف\_\_\_اسير والق\_براءات والتج\_ . ويد فيها ومشكران وحدديدث النبسي والقسول فيسه قـــولــه في غـريبـه والبيـان والتواريخ والقوافي من الشعب \_\_\_\_ وعل\_م العروض والأوذان ول\_\_\_\_ في الع\_\_\_روض مــــالم تجده لجيددالقرريض في ديدوان بين جـــزل غـــدا حبيــب حبيــب وحسان كانت هوى حسان يقطواسع المجال رحب الب \_\_\_اع فيها ين\_أى ع\_ن الأذه\_ان يرشدالعاقل الذكي من السهد \_\_\_وبقل\_بذي فطنية يقظان وجنان له وقد جاوز التسب \_\_عين ح\_\_ولا نض\_ارة العنف\_وان ويديسرقهم الطسروس كما فصسه \_\_\_لعقيان ناطهم بجمان ف انظ رالحظ وإسمع اللف ظ تنعه ثـــم في روضتـــي يــد ولســان وقىراللەبعىدىطىسول بقىساء في نعيم نعيم عيمان

قال أبو المظفر سبط ابن الجوزي: شيخنا تاج الدين الكندي انتهت إليه القراءات، والروايات وعلم النحو واللغات، قرأت عليه من كتاب الصحاح، والمتنبي والحماسة، والإيضاح، والمعرب لابن الجواليقي، وكان يحضر مجالسي بجامع دمشق، وقاسيون ويقول: أنا قد صرت من زبون المجلس، وكان حسن العقيدة، طيب الخلق، لايسأم الإنسان من مجالسته وله النوادر العجيبة، ولما خرجت في سنة سبع وستمائة إلى الغزاة كتب لي إلى نابلس كتابا بخطه وكان يكتب مثل الدر:

جــزى الله بــالحسنــى ليــالي أحسنــت إلينــابــإينــاس الحبيــب المسـافــر ليـــالي كــانـــت بــالسرور قصيرة ولم تــك لــولا طيبهــا بــالقصــايــر فيـالــك وصــلاكــان وشــك انقضــائه كــــزورة طيــف أو كنغمــــة طـــائر

قال وكتب أيضا:

أياساكناقلبي على بعددارهم القدعيل صبري مندشطت نواكم سرى معكمنومي فأصبحت بعدكم السرى منده وأبكي سراكم وضيتم بعدادي عنكم فرضيته الأني أهواكم وأهوى هواكم شجاني غرام لووفيتم ببعضه القلب المعندي فيكم الشجاكم القلب المعندي فيكم الشجاكم القلب المعندي فيكم الشجاكم سقى الله أيام النوى وسقاكم مقداني اشتياق لم تصبكم سهامه في البت المادهاني دهاكم في البت المادهاني دهاكم المنادة المن

وإني لأخشي أن أمروت بغصتي عليكرم ولا أبقى كالفاروب لغيركم ولوكان قلبي كالقلوب لغيركم لقدكان لما أن سلوتم سلاكم

وله ديوان شعر.قال: وحكى لي قال: كتبت إلى الملك الأمجد إلى بعلبك:

لايضج رنكم كتبي إذاكشرت
فإنشوق أضعاف الذي فيها والله لوملك تكفي مهادنة
مسن الليالي الحيادي أحيابناديها مسن الليالي غير دارك ليل ولام تإلا في نواحيها ليسل ولام تإلا في نواحيها عدوا احتمالك مين أضج ركم

قال وكتب إلى بخطه وهي له:

إنالتتحفنا بالشوق كتبكم وإن بعدتم فإن الشوق يدنيها فكيف نضجر منها وهي مذهبة من وحشة الشوق لوعات نعانيها وإن ذكرتم لنا فيها اشتياقكموا فعندنا منكم أضعاف مافيها سلوانسيم الصبايه ي تحيتنا إليكم فهي تدري كيف تهديها

قال: وكان المعظم عيسى رحمه الله يقرأ عليه دائها، قرأ عليه كتاب

سيبويه نصا وشرحا، والإيضاح والحماسة، وشيئا كثيرا، وكان يمشي من القلعة راجلا إلى دار تاج الدين والكتاب تحت أبطه، توفي رحمه الله يوم الاثنين سادس شوال وأنا يومئذ متوجه إلى الحج على بغداد، وصلي عليه بجامع دمشق وحمل إلى قاسيون فدفن به، ولم يتخلف عن جنازته أحد من الأعيان وعمره ثلاث وتسعون سنة وشهر وستة عشر يوما، وكان صدوقا ثقة.

### قلت: وقرأت في ديوانه بخطه:

لبست من الأعهار تسعين حجية وعندي رجاء بالزياده مولع وعندي رجاء بالزياده مولع وعندي رجاء بالزياده مولع وقد أقبلت إحدى وتسعين بعدها ونفسي إلى خمس وست تطلع ولاغ روأن آتي هنيدة سالما فقد يدرك الإنسان مايتوقع فقد يدرك الإنسان مايتوقع وقد كان في عصري رجال عرفتهم حيوها وبالأمال فيها تمتعوا وماعاف قبلي عاقل طول عمره ولالامهم من فيه للعقل موضع ولالامهم من فيه للعقل موضع

هنيدة اسم علم على المائة.

وقرأت بخطه فهرس كتبه التي وقفها على فتاه ياقوت، ثم على ولده ثم على العلماء فوجدتها سبعهائة وإحدى وستين مجلدا: في علوم القرآن، مائة وأربعون، الحديث تسعة عشر، الفقه تسعة وثلاثون، اللغة مائة وثلاثة وأربعون، الشعر مائة واثنان وعشرون، النحو والتصريف مائة وخمسة وسبعون، علوم الأوائل من طب وغيره مائة وثلاثة وعشرون، وكان

معتقه نجيب الدين ياقوت قد هيأ له خزانة كبيرة بمقصورة ابن سنان الحنفية المجاورة لمشهد زين العابدين بجامع دمشق، ونقل إليها جملة من هذه الكتب، ثم إنها تفرقت وخرجت عن الخزانة وعدمت وبيع جملة منها سرا وجهرا، نسأل الله عفوا وغفرا وصيانة وسترا.

وكان الشيخ تاج الدين رحمه الله قد عمل شرحا لديوان أبي الطيب أحمد بن الحسين المتنبي، فلما انتهى سماعه عليه كتب شيخنا أبو الحسن الثبت فيه بيتان يريد بهما مصنفه أبا اليمن الكندي وهما:

فل دري بها ينال من السعد ماقاله ل رام من التيه وطء السهي وجرعلي النجم أذيال

وأخبرني صاحبنا جمال الدين أحمد بن عبد الله بن شعيب، وكان أحد من قرأ على الشيخ تاج الدين أنه كان مع علو منزلته وجلالته متواضعا مع طلبته، يخاطب كلا منهم بقوله: ياسيدنا.

قال: وكنا نقرأ يوما عنده أنا ورفقائي فدخل الملك المعظم فجلس فسكتنا فقال الشيخ للمعظم: إنها سكتوا لأجل السلطان ولم يفرغوا من حزبهم، فقال: لاوالله إنها القراءة بالنوبة فليتمموا، فأمرنا الشيخ فأتممنا حزبنا، قال: وكان منصفا لمن يدخل عليه ولقد سمعته وهو يعتذر لهم عن ترك القيام لكبره وأنشد:

تركت فيامي للصديق يزورني ولاذنب في الإطالة في عمري فإن بلغوامن عشر تسعين نصفها تبين في ترك القيام لهم عدري

ومن شعره وقد شرب دواء:

تداويت لامن علة خوف علة فأصبح دائي في حشاي دوائي في اعجب الاقدار من متحذل ق يحاول بالتحدير ردقض

وفيها: توفي أبو الغنائم سعيد بن حمزة بن أحمد، ويقال له ابن ساروخ الكاتب النيلي العراقي، ولد بالنيل سنة ثمان عشرة وخمسمائة، وسمع شيوخ ذلك العصر، وسافر إلى الشام والروم، ومدح الملوك والأمراء، وذكره العماد في الخريدة وقال: قدم دمشق ومدح أمراءها وعاد إلى بغداد فكبر وأسن وانقطع في بيته إلى آخر عمره وكان بارعا وله رسائل، ومكاتبات، وأشعار رائقة، وألفاظ فائقة شائقة فمن شعره:

ياشائم البرق من نجد كاظمة يبدوم سراراوتخفيه الدياجير المحصرة وعادمغناك خصب وهدو محط ور وعادمغناك خصب وهدو محط ور وعادمغناك خصب وهدو محط ور وعف سلم على الدوحة الغناء من سلم وغف رالخد إن لاح التعافير أحسن شدوقال تلك الحرياض وقد وسلم المناسروفي خضر الثياب كما ومالست السروفي خضر الثياب كما عليا المناسرة في الحريد والأخضر الحور والغص من محل الندافإذا وحال من طل الندافإذا وحال من قد وحد وحد ود المناسرة على الأغصان قدرقدت وها من في غست الدجدي النواطير فظل ليسجعن حتى كدت من ولهي العمر تساخير فظل العمر تساخير الخوي الخصو الكنما في العمر تساخير الخوي العمر تساخير الخوي العمر تساخير الخوي العمر تساخير الخوي العمر تساخير الحدود المناسرة على المناسرة على المناسرة المناسرة العمر تساخير المناسرة على المناسرة على المناسرة المناسرة العمر تساخير المناسرة على المناسر

# لكن وجدي بترجيع الهديل وما غردن باق إلى أن ينفسخ الصور

وكانت وفاته ببغداد في رمضان.

وفيها: توفي محمد بن الحافظ عبد الغني المقدسي، ولقبه عز الدين ولد سنة ست وسبعين وخمسائة، وسمع الحديث، رحل إلى أصبهان، ثم عاد إلى بغداد وقرأ مسند أحمد ببغداد، وسمع أبا الفرج ابن الجوزي وغيره، وعاد إلى دمشق، وحدث عن أصحاب الحداد وغيرهم، وكانت له حلقة بجامع دمشق، وصحب الملك المعظم عيسى، وسمع بقراءته الكثير، وكان حافظ دينا زاهدا ورعا، وتوفي بقاسيون رحمه الله.

وفيها: توفي أبو الفتوح محمد بن علي بن المبارك بن الجلاجلي البغدادي التاجر، ويلقب بالكمال، ولد سنة إحدى وأربعين وخمسمائة، وقرأ القرآن وسافر إلى الأقطار، وسمع الشيوخ وكان يتردد من الخليفة إلى الأشرف في رسائل خفية، سمع ببغداد أبا السعادات المبارك بن علي الوكيل، وأبا بكر عبد الله بن النقور، وابن البطي، وبالاسكندرية الحافظ أبا الطاهر السلفي وغيرهم، وكان عاقلا دينا صالحا ثقة صدوقا بساما متواضعا ومات بالقدس.

وفيها: توفي محمد بن يحيى بن عبد الله بن نصر بن النحاس الواسطي الأديب، كتب من واسط إلى أبي المظفر سبط ابن الجوزي رحمها الله:
وقائلها عمرت وصارلي ثانوت الحياة فإنوت من المناعمة ودم وانتشق روح الحياة فإنه لأطيب من بيت بصعده مظلم فقلت لماعدري لديك مهدد

#### سئم ــــت تكـــاليــف الحيــاة ومـن يعـش ثمانين حـولا لامحالـة يسـأم

وفيها: توفي أبو جعفر يحيى بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد — أربع مرات—العلوي الحسيني البصري يعرف بنابن أبي زيد، ولي نقابة الطالبيين بالبصرة بعد أبيه مدة، وسمع الحديث من أبيه وغيره، وقرأ الأدب على أبي علي بن الأحمر الحماني بالبصرة، ومولده سنة ثمان وأربعين وخمسائة، وقدم بغداد ومدح الإمام الناصر بقصائد وكان رقيق الشعر، توفي ببغداد في رمضان، ودفن بمقابر قريش ومن شعره:

# ثم دخلت سنة أربع عشرة وستهائة

قال أبو المظفر: ففيها قدم شيخ الشيوخ صدر الدين بن حموية إلى بغداد رسولا من العادل، وقدم بعده ولده فخر الدين رسولا من الكامل ابن العادل إلى أخيه المعظم في خطبة ابنته لابنه، وحضر المعتمد لطرح البلاطة الخاتمة بيده بحضرة مقصورة الخضر في ثالث المحرم.

وفيها: قدم بأسرى فرنج وعلى صدر كل واحد منهم رأس فرنجي مقتول معلق، وأحضرت خيمة فرنجية سرقها العرب من مخيم الفرنج بظاهر عكا قيل إنها كنيسة لهم، فنصبت في الميدان الأخضر الصغير، وعمل فيها طعام للفقراء.

وفيها: ذكر محيي الدين محمد بن يحيى بن فضلان الدرس في النظامية.

وفيها: زادت دجلة زيادة عظيمة، وركب الخليفة في شعبان وخاطب الناس وجعل يقول لهم: لو كان هذا الماء يرد بهال أو حرب دفعته عنكم، ولكن أمر مالأحد فيه حيلة، وانهدمت بغداد بأسرها والحال، ووصل الماء إلى رأس السور وبقي مقدار أصبعين حتى يطفح على السور، فأيقن الناس بالهلاك، ودام سبع ليال وثهانية أيام ثم نقص الماء، وبقيت بغداد من الجانبين تلولا لااثر لها.

وفيها: قدم محمد خوارزم شاه إلى همذان بقصد بغداد في أربع مائة ألف على ماقيل، وقيل ستائة ألف، واستعد له الخليفة، وفرق الأموال والسلاح، وأرسل إليه الشيخ شهاب الدين السهروردي في رسالة فأهانه واستدعاه وأوقفه إلى جانب تخته ولم يأذن له في القعود، فحكى الشيخ شهاب الدين قال: استدعاني فأتيت إلى خيمة عظيمة لها دهليز لم أر في

الدنيا مثله، والدهليز والشقة أطلس والأطناب حرير، وفي الدهليز ملوك العجم على اختلاف طبقاتهم، منهم صاحب همذان، وأصبهان، والري وغيرها، ثم دخلت إلى خيمة أخرى ابريسم وفي دهليزها ملوك خراسان: مرو، ونيسابور، وبلخ وغيرها، ثم دخلت خيمة أخرى وملوك ماوراء النهر، في دهليزها كذلك ثلاث خيام فدخلنا عليه وهو في خركاة عظيمة من ذهب وعليها سجاف مرصع بالجواهر وهو صبي له شعرات قاعد على تخت ساذج، وعليه قباء بخاري يساوي خمسة دراهم، وعلى رأسه قطعة من جلد تساوي درهما، فسلمت عليه فلم يرد ولاأمرني بالجلوس فشرعت فخطبت خطبة بليغة ذكرت فيها فضل بني العباس، ووصفت الخليفة بالزهد، والورع والتقى، والدين: والترجمان يعيد عليه قولي، فلما فرغت قال للترجمان: قل له: هذا الذي يصفه ماهو في بغداد ونزل الثلج عليهم فهلكت دوابهم، وركب خوارزم شاه يوما فعثر به وادن الثلج عليهم فهلكت دوابهم، وركب خوارزم شاه يوما فعثر به جواده فتطير، ووقع الفساد في عسكره وقلت الميرة، وكان معه سبعون ألفا مراحه الخطا فرده الله تعالى: «ونكب تلك النكبة العظيمة وسنذكرها».

وذكر المنشىء محمد بن أحمد النسوي في كتابه الذي ذكر فيه وقائع التاتار مع علاء الدين محمد خوارزم شاه المذكور، ومع ولده جلال الدين وقد اختصرته (٢٩) قال: حكى القاضي مجير الدين عمر بن سعد الخوارزمي أنه أرسل إلى بغداد مرارا آخرها لأجل مطالبة الديوان بها كان لبني سلجوق من الحكم والملك ببغداد، فأبوا ذلك وصحبت في عودة بالشيخ شهاب الدين السهروردي رسولا مدافعا، قال: وكان عند السلطان من حسن الاعتقاد برفيع منزلته ماأوجب تخصيصه بمزيد الإكرام ومزية الإحرام تمييزا له عن سائر الرسل الواردة عليه من الديوان، فوقف قائها في صحن الدار ثم أذن للشيخ في الدخول، فلها الديوان، فوقف قائها في صحن الدار ثم أذن للشيخ في الدخول، فلها الديوان، فوقف قائها في صحن الدار ثم أذن للشيخ ملى الله عليه وسلم استقر المجلس بالشيخ قال رحمه الله: إن من سنة الداعي للدولة القاهرة أن يقدم على أداء رسالته حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم

تيمنا وتبركا، فأذن له السلطان في ذلك، وجلس على ركبتيه تأدبا عند سهاع الحديث، فذكر الشيخ حديثا معناه التحذير من أذيه آل العباس رضي الله عنهم، فلها فرغ الشيخ من رواية الحديث، قال السلطان: أنا ما أذيت أحدا من ولد العباس ولاقصدتهم بسوء، وقد بلغني أن في ما أمير المؤمنين منهم خلقا مخلدين يتناسلون بها، فلو أعاد الشيخ الحديث بعينه على مسامع أمير المؤمنين كان أولى وأنفع (٧٠).

فعاد الشيخ والوحشة قائمة بحالها، ثم عزم على قصد بغداد، وقسم نواحيها أقطاعا وعملا، وسار إلى أن علا عقبة أسد أباد فنزل عليه ثلوج ملت الأباطح والاعلام، وغطت الخراكي والخيام، ودام ثلاثة أيام بلياليها، فعظم إذ ذاك البلاء، وأعضل الداء، وشمل الهلاك خلقا من الرجال ولم ينج شيء من الجمال، وتلفت أيدي رجال وأرجل آخرين. فرجع السلطان عن وجهه ذلك حينئذ مما هم به ويئس من مطلبه.

وفيها: كانت جفلة السلطان العادل من العربج لما اجتمعوا وخرجوا عليه ووصلوا إلى عين جالوت، وهو ببيسان، فأحرقها وظهر إلى جهة عجلون، ووصل الغور وقطع الفرنج خلفه الأردن وأوقعوا باليزك وغاروا على البلاد وكتب العادل إلى المعتمد وإلى دمشق بالإهتهام والإستعداد واستخدام الرجال، وتدريب دروب قصر حجاج، والشاغور، وطرف البساتين ونقل غلة داريا إلى القلعة، وتغريق أراضيها بالماء فإن الفرنج مظهرون قصدها، واختبط البلد لأجل هذه الشائعة، وأرسل السلطان إلى ملوك الشرق مستحثا لعساكرهم، ووصل إلى مرج الصفر، ونزل به بنية المقام لإجتاع العساكر إليه، ورد خزانته إليه بعد أن كانت وصلت إلى مسجد القدم في السحر للدخول إلى دمشق، وجفلت أهل القرى من عقربا، وحرستا، وغيرهما، وغلت الأسعار وعزم الناس على النزوح عن البلد متى تحققوا طلوع الفرنج من الغور، وكان للناس ضجيج بالجامع البلد متى تحققوا طلوع الفرنج من الغور، وكان للناس ضجيج بالجامع في أوقات الصلاة وبكاء ودعاء، ثم رجع الفرنج متوجهين إلى عكا بمن

حصل في أيديهم من الأسارى بعد أن تمت غارتهم وصلوا إلى خربة اللصوص ، وماقرب منها، وإلى أفيق وإلى كثير من أعمال الشعرا والناس بين أيديهم جافلين.

ووصل الملك المجاهد أسد الدين صاحب حمص مع من اجتمع معه من العساكر لنجدة الاسلام، ولم يبق بالبلد أحد لتلقيه، وكان يوما مشهودا طلعت له الشمس عند حرستا، فيا وصل إلى البلد إلا وقت الظهر من كثرة الناس في طريقه، ودخل من باب الفرج ومضى على قدمه إلى دار الست فرج الشام أخت العادل الكبرى، أقام عندها ساعة، ثم عاد إلى داره وبات بها وأصبح متوجها إلى السلطان فسكنت قلوب الناس بدمشق بقدومه وزال خوفهم.

وقال أبو المظفر، وفيها: انفسخت الهدنة بين المسلمين والفرنج، وجاء العادل من مصر بالعساكر فنزل على بيسان والمعظم عنده في العساكر الشامية، وخرج الفرنج من عكا ومقدمتهم ملك الهنكر، فنزل عين جالوت في خمسة عشر ألفا، وكان شجاعا مقداما ومعه جميع ملوك الساحل فلما أصبحوا ركب الهنكر في أوائلهم وقصد العادل، وكان العادل على تل بيسان فنظر فرأى أنه لاقبل له بهم فتأخر، فقال له المعظم: إلى أين؟ فشتمه بالعجمية وقال له بمن أقاتل أقطعت الشام عاليكك، وتركت أولاد الناس الذين يرجعون إلى الأصول وذكر كلاما في الأسواق والغلال والمواشي وشيء لايعلمه إلا الله تعالى فأخذ الجميع، وارتفع العادل إلى عجلون، ومضى المعظم فنزل بين نابلس والقدس على ورحلوا طالبين قصر ابن معين المدين، وسار العادل فنزل رأس الماء وصعد الفرنج عقبة الكرسي إلى خربة اللصوص والجولان وأقاموا ثلاثة أيام، وصعد الفرنج عقبة الكرسي إلى خربة اللصوص والجولان وأقاموا ثلاثة أيام،

أثقاله إلى بصرى ونساءه، وأقام على رأس الماء جريدة، ولما نزل الفرنج الغور جاء العادل فنزل عالقين، ثم نزل الفرنج تحت الطور يوم الأربعاء ثامن عشر شعبان، وأقاموا إلى يوم الأحد ثاني رمضان، وكان يوما كثير الضباب، فما أحس بهم أهل الطور إلا وهم عند الباب قد ألصقوا رماحهم بالطور، ففتح المسلمون الباب وحرج اليهم الفارس والراجل، وقاتلوهم حتى رموهم أسفل الطور، فلما كان يوم الثلاثاء رابع رمضان طلعوا بأسرهم ومعهم سلم عظيم فزحفوا من ناحية باب دمشق وألصقوا السلم بالسور فقاتلهم المسلمون قتالا لم يجر في الاسلام مثله، ودخلت رماح الفرنج من المرامي من كل ناحية فضرب بعض الزراقين السلم بالنَّفُط فـأحرقه، وقتل عنْده جماعـة من أعيان الفرنـج منهم كند كبير فلمأ رأوه مقتولا صاحوا، وبكوا، وكسروا عليه رماحهم، واستشهد في ذاك اليوم من أبطال المسلمين الأمير بدر الدين محمد بن أبي القاسم، وسيف الدين بن المرزبان، وكان من الصالحين الأجواد، وأغلق المسلمون باب الطور، وباتوا يداوون الجرحي، وضربوا مشورة، واتفقوا على أنهم يقاتلون قتال الموت ولايسلمون أنفسهم لئلا يجري عليهم ماجرى على أهل عكا، وكان في الطور أبطال المسلمين، وخيار عسكر الشام، وأوقد الفرنج حول الطور النيران، فلما كان وقت السحر يوم الخميس سادس رمضان رحلوا طالبين عكا، وجاء المعظم فصعد وأطلق المال، والخلع وطيب قلوب الناس، ثم اتفق العادل والمعظم على خراب الطوركم سيأتي ذكره، وقيل أن المعظم أنف لد كتابا إلى الخليف في أوله بيتان وهما للأمير عبد المحسن الكاتب الحلبي:

قــل للخليفــة لازالــتعســاكــره هاإلى النصر إصــــدار و إيـــداد إن الفرنــج بحصــن الطـور قــدنــزلــوا لايغفلـــن فحصـــن الطــور بغــداد ولما انفصل الفرنج عن الطور قصد ابن أخت الهنكر جبل صيدا وقال: لابد لي من أهل هذا الجبل، فنهاه صاحب صيدا: وقال: هؤلاء رماة وبلدهم وعر فلم يقبل، وصعد في «خمسائة» من أبطال الفرنج إلى جزين ضيعة الميارنة قريبا من مشغرا، فأخلاها أهلها، وجاء الفرنج فنزلوا بها وترجلوا عن خيولهم ليستريحوا فتحدرت عليهم الميارنة من الجبال فأخذوا خيولهم، وقتكوا عامتهم وأسروا ابن أخت الهنكر، فهرب من بقي منهم نحو صيدا، وكان معهم رجل يقال له الجاموس من المسلمين قد أسروه، فقال لهم: أنا أعرف إلى صيدا طريقا سهلا أوصلكم إليه، فقالوا: ويأسرون، ففهموا أن الجاموس غرهم فقتلوه، ولم يفلت إلى صيدا سوى ويأسرون، ففهموا أن الجاموس غرهم فقتلوه، ولم يفلت إلى صيدا سوى ثلاثة أنفس بعد أن كانوا خمسائة، وجاءوا إلى دمشق بالأسارى (۱۷) وكان يوما عظيا.

### وحج بالناس من العراق ابن أبي فراس.

وفيها: توفي بهاء الدين أحمد بن أبي الفضائل الميهني شيخ رباط الخلاطية، من بيت التصوف، وكان أبوه أبو الفضائل واسمه عبد المنعم شيخ المشايخ وسيد الصوفية، وكان الخليفة قد سلم إلى بهاء الدين رباط الخلاطية وأوقافها ثقة فيه من غير مشرف ولاعمل حساب، فأقام مدة يقصده الناس من البلاد وأطراف بغداد، وأرباب البيوت، والفقهاء، والفقراء، والأعيان فها رد قاصدا ولامنع سائلا، وكان له الجاه العظيم والذكر الجميل، وكان له مملوك عبد أسود اسمه ريحان، فرأى الذل والموان بعد العز والإمكان، ومرض بهاء الدين في تلك الحال فولى الخليفة القاضي الريحاني أمر الرباط وحمل بهاء الدين إلى بيت أخته على الخليفة القاضي الريحاني أمر الرباط وحمل بهاء الدين إلى بيت أخته على المرعسى، فتوفي ثامن رجب ودفن في الشونيزية في صفة الجنيد عند أبيه، سمع شهدة الكاتبة، وابن البطي وغيرهما، وصحب أباه وأخذ عنه طريق التصوف.

وفيها: توفي الشيخ العهاد الحنبلي، وهو الحافظ عبد الغني الزاهد العابد الورع واسمه: أبو اسحاق ابراهيم بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي، ولد بجهاعيل سنة ثلاث وأربعين وخمسائة، ثم سافر إلى بغداد، وقرأ القرآن على أبي الحسن علي بن عساكر بن المرحب البطائحي وغيره، وسمع الحديث الكثير ببغداد، ودمشق، وكان معتدل القامة شعره إلى أذنيه، مليح الوجه بساما عابدا مجتهدا لايدخر من الدنيا شيئا، حسن الصلاة كثير السجود والدعاء، يقرأ القرآن والفقه دائها في الحلقة بجامع الصلاة كثير السجود والدعاء، يقرأ القرآن والفقه دائها في الحلقة بجامع دمشق، ويجتمع إليه الطلبة كل ليلة بعد العشاء الآخرة فيحملهم إلى بيته، ويحضر لهم من الطعام ماتيسر، وما تعرف لأحد من أبناء الدنيا قط لا إلى سلطان ولا إلى غيره.

قال أبو المظفر: ولاتحرك بحركة، ولامشى خطوة، ولاتكلم كلمة إلا لله تعالى، وكان يتعبد بالإخلاص، ولقد رأيته مرارا بالحلقة في جامع دمشق، والخطيب يوم الجمعة على المنبر، فيقوم عهاد الدين ويأخذ الأبريق ويضع بلبله في فيه على رؤوس الأشهاد، ويوهم الناس كأنه يشرب وإنه لصائم، وكان الشيخ الموفق يثني عليه ويقول: أعرف العهاد من صغره، وماعرفت أنه عصى الله تعالى قط، وكان من خيار أصحابنا وأعظمهم فنها وأشدهم عبادة وورعا وأكثرهم صبرا على تعليم القرآن والفقه، داعية الله السنة، وأقام بدمشق يعلم الفقراء، ويطعمهم ويبذل لهم ماله ونفسه وطعامه، وكان من أشد الناس تواضعا واحتقارا لنفسه، ومارأيت أشد خوفا لله تعالى منه، وكان كثير الدعاء والسؤال طويل الركوع والسجود، يصوم يوما، ويفطر يوما، وكان إذا سمع عليه جزء وكتبوا على ظهره سمع على العالم الورع ينهاهم عن ذلك، وسافر إلى بغداد مرتين، الأولى في سنة تسع وستين وخمسائة صحبة الموفق بعد أن حفظ القرآن، وغريب الحديث، ومختصر الخرقي، وتفقه في بغداد على أبي الفتح بن وغريب الحديث، والسفرة الثانية سنة إحدى وثهانين صحبة عز الدين وغائين ومحبة عز الدين وغائين صحبة عز الدين

ابن أخيه عبد الغني الحافظ، وصنف كتاب الفروق بين المسائل الفقهية وكتاب الأحكام، ولم يتمه.

قال: وكان يحضر مجالسي دائها بجامع دمشق وقاسيون لاينقطع إلا من عذر، ويقول صلاح الدين يوسف فتح الساحل، وأظهر الاسلام، وأنت يوسف أحييت السنة بالشام.

قلت: السنة التي يشير إليها كون أبي المظفر رحمنا الله وإياه كان كثيرا ما يورد على المنبر من كلام جده أبي الفرج وخطبه ما يتضمن إمراء آيات صفات الباري عز وجل وماجاء في الأحاديث الصحاح من ذلك على ماورد من غير ميل إلى تأويل ولاتشبيه ولا تعطيل ومشايخ الحنابلة العلماء هذا مختارهم، وهو جيد، لكن الإكشار منه على أسماع العوام ربها يحمل أكثرهم على شيء من التشبيه، فإذا قرن به ما يشرحه وينفي توهم التشبيه كان أولى والله أعلم.

قال أبو المظفر: ولما كان عشية الأربعاء سادس عشر ذي القعدة صلى العهاد المغرب بجامع دمشق وكان صائها وأفطر في داره على شيء يسير، فجاءه الموت في الليل فجعل يقول: ياحي ياقيوم، ياذا الجلال والاكرام، وتوفي، فغسل وقت السحر، وأخرجت جنازته إلى جامع دمشق فها وسع الناس الجامع، وصلى عليه الموفق بحلقة الحنابلة بعد جهد جهيد، وكان يوما لم ير في الاسلام مثله، وكان أول الناس عند مغارة الدم ورأس الجبل إلى الكهف وآخرهم بباب الفراديس ولولا المبارز والمعتمد رحمه الله وأصحابه لقطعوا أكفانه، وماوصل إلى الجبل إلى آخر النهار.

وقال: وتأملت الناس من أعلى قاسيون إلى الكهف إلى قريب الميطور لو رمى الإنسان عليهم إبرة لما ضاعت، فلما كان في الليل نمت وأنا مفتكر في جنازته، وذكرت أبيات سفيان الثوري التي أنشدها في المنام:

نظرت إلى ربي كف حاوق اللي هنيئارض اي عنك يابن سعيد هنيئارض اي عنك يابن سعيد فقد كنت قواما إذا أقبل الدجى بعبرة مشتاق وقلب عميد فدونك في اختر أي قصر أردته وزرني في إني منابك غير بعيد د

وقلت: أرجو أن العماد يرى ربه كما رآه سفيان عند نزول حفرته، ونمت فرأيت العماد في النوم عليه حلة خضراء وهو في مكان متسع كأنه روضة وهو يرقى في درج مرتفعة فقلت: ياعماد الدين كيف بت فإني والله مفكر فيك؟ فنظر إلى وتبسم على عادته وقال:

رأيت إلهي حين أنرلت حفرت وفرات أصحابي وأهلي وجيرتي فقال جزيت الخير عني فإنني رضيت فهاعفوي لديك ورحمتي دأبت زمانا تأمل الفوز والرضي فرويت نيراني ولقيت جنتي

فانتبهت مرعوباوكتبت الأبيات، سمع ببغداد أبا محمد الخشاب النحوي، وشهدة الكاتبة وغيرهما، وبالشام أبا المكارم عبد الواحد بن محمد بن المسلم وعبد الله بن صابر وغيرهما، ورثاه الصلاح موسى بن الشهاب بأبيات منها:

ياشيخناياعهادالدين قدقرحت عيني وقلبي منك اليوم متبول أوحشت والله ربعاكنت تسكنيه لكنه اليوم بالأحزان ماهول كــم ليلــة ـــت تحييهـا وتسهــرهــا والـــدمــع مـــن خشيــة لله مســول وسجــدت طــال مــاطــال القنــوت بها قـــدزانها منـــك تكبير وتهليـــل (۲۲)

قلت: كان رحمه الله كثير الصلاة مطيلا لأركانها قياما، وركوعا، وسجودا، شاهدته مصليا بالجهاعة في حلقة الحنابلة مرارا، ولم يكن لهم في حياته هذا المحراب الآن، وإنها كان يصلي بالجماعة هو تارة والموفق تارة إلى خزانتين مجتمعتين في موضع المحراب الآن سنة سبع عشرة أو نحوها، فجدد لهم هذا المحراب، وسببه أن قاضي دمشق جمال الدين يونس بن بدران حسن للسلطان المعظم عيسى بن العادل أن يجمع خزائن الكتب التي في الجامع إلى مشهد ابن عروة فنقلت الخزائن من الزاوية الغربية، ومن الكلاسة، ومن أروقة الجامع فكان من جملة المنقول الخزانتان اللتان بحلقة الحنابلة فبقي مكان صلاة إمامهم مكشوفا، فتعصب لهم الركن الأمير المعظمي في عمل هذا المحراب في ليلة فتعصب لهم الركن الأمير المعظمي في عمل هذا المحراب فركب في ليلة فجعلتا عن يمين المحراب ويساره، والشيخ العاد هو الذي سن الجاعة في الصلوات المقضية، وكان يصلي بالجاعة بحلقتهم بين المغرب والعشاء وماقدره الله تعالى، وبقي ذلك بعده مدة، حضرت جنازته والصلاة عليه وماقدره الله تعالى، وبقي ذلك بعده مدة، حضرت جنازته والصلاة عليه رحمه الله.

وفيها: توفي القاضي جمال الدين أبو القاسم عبد الصمد بن محمد بن أبي الفضل الأنصاري، شيخ القضاة العالم العادل المعمر الزاهد، ولد بدمشق سنة عشرين وخمسائة، وأصل أبيه من قرية بقرب دمشق تسمى حرستا، قدم دمشق ونزل منزله بياب توما وأم بمسجد الزينبي، ثم أم فيه ابنه جمال الدين بعده إلى أن انتقل إلى مسكنة بالحويرة قبلي الجامع، شارك الحافظ أبا القاسم علي بن الحسن رحمه الله في كثير من مشايخه

الدمشقيين سماعا، وفي الغرباء إجازة، سمع بدمشق جمال الاسلام أبا الحسن علي بن المسلم، وعبد الكريم بن حزة بن الخضر، وأبا الحسن علي ابن أحمد بن قعيس المالكي وغيرهم، ورحل إلى حلب وسمع بها أبا الحسن على بن سليمان المرادي الحافظ وأكثر كتب الحافظ البيهقي وغيرهما، ثم رجّع إلى دمشق فأقام بها وكان آخر من حدث عن عبـد الكريم الحداد، وجمال الاسلام سهاعاً، وممن أجاز له من أهل نيسابور أبو عبد الله الفراوي، وهبة الله بن سهل السيدي، وزاهر بن طاهر الشحامي، وأبو المعالي الفارسي، وعبد المنعم بن أبي القاسم القشيري، ومن أهل بغداد قاضى المارستان، وابن السمرقندي، والأنهاطي وغيرهم، وكان مواظبا للصلوات في الجماعات، يصلي في الصف الأول بمقصورة الخضر بالجامع قبالة محرابها دائها، وهنالك كآن يقرأ عليه الكتب المسموعة ويجتمع خلق عظيم مع حسن سمته وسكونه وهيبته، وكان بارعا في فقهه، حكى لي الفقيه عز الدين أبو محمد العزبن عبد السلام أيده الله وهو الآن حي بالديار المصرية أنه لم ير أفقه منه، وعليه كان ابتداء اشتغاله، ثم صحب الشيخ فخر الدين بن عساكر رحمه الله فسألته عنهما فرجح ابن الحرستاني وقال: إنه كان يحفظ الوسيط للغزالي، ولي القضاء قديما نيابة بدمشق في أيام شرف الدين بن أبي عصرون، وكان يكتب له في الأسجال في القضايا، ولما أضر شرف الدين بقي هو على نيابته مع ابنه محيي الدين ابـن أبي عصرون، فلما عزل وولى محيـي الديـن بـن الزكـي استقلالا وهـ و شاب لم يـر النيابة عنه وبقـي منقطعا في بيته إلى أن ولاه العـادل المدرسة المجاهدية التي في الرصيف، فبقى مواظبًا على التدريس بها وإسهاع الحديث بمقصورة الخضر التي يصلي بها إلى أن عزل الملك العادل سيف الدين أبو بكر بن أيوب رحمة الله عن قضاء دمشق في سابع ربيع الآخر سنة اثنتي عشرة وستمائة قاضي القضاة زكي الدين أبا العباس الطاهر إبن قاضي القضاء محيى الدين أبي المعالي محمّد بن على القرشي، وأخذ منه مدرسة العزيزية والتقوية، وأعطى التقوية للشيخ فخر الدين بن عساكر،

وأعطى العزيزية مع القضاء لجمال الدين بن الحرستاني، واعتنى به العادل اعتناء كثيرا، وأقبل عليه وأكرمه بحيث أرسل إليه مايفرشه تحته في مجلس الحكم لكبره وضعفه ومايسند إليه، وكان يجلس للحكم بمدرسة المجاهدية، وناب بها عنه عهاد الدين عبد الكريم، وكان يجلس بين يديه وإذا قام الشيخ يستند مكانه، ثم أنه منعه من أي شيء سمعه عنه، وناب عنه أيضا أكابر شيوخ القضاة يومئذ شمس الدين بن الشيرازي، وكان يجلس قبالته في الإيوان بالمجاهدية، وشمس الدين بن سني الدولة، وبنيت له دكة في الزاوية القبلية بغرب المدرسة، وشرف الدين بن الموصلي الحنفي بمجلس المحراب بها، وبقي بالقضاء نحوا من سنتين وسبعة أشهر، ثم توفي يوم السبت رابع ذي الحجة، وكانت له جنازة عظيمة حفلة ودفن بجبل قاسيون، حضرت الصلاة عليه بالجامع، ومقابر باب الفراديس، وكان له يوم توفي خس وتسعون سنة، ولغرابة ولاية القضاء لمن هو في هذا السن، قال شاعر الشام في وقته شهاب ولاية القضاء لمن هو في هذا السن، قال شاعر الشام في وقته شهاب الدين فتيان الشاغوري هذين البيتين:

يامن تدرع في حمل الحمول ويا معاندة التيأسن روح من بادى لدى ما ئة قاضي القضاة الجمال بن الحرستاني

على أنه رحمه الله امتنع عن الولاية لما طلب لها حتى ألح عليه فيها، وكان في مدة ولايته صارما، عادلا، حاكما بالشريعة، المطهرة، جاريا على طريقة السلف في لباسه واقتصاده في أمره، وعفته، وصيانته، وعدم الإلتفات إلى الأكابر في الشفاعات في الأحكام، ولقد بلغني أنه ثبت لديه حق لامرأة على بيت المال فأحضر الوكيل جمال الدين المصري، وأمره أن يسلم إليها ماثبت لها، فاعتذر بضيق الوقت وكان في آخر النهار، وقال: في غد أسلم إليها، فقال: ربما أموت أنا الليلة ويعوق

حقها، فقيل إنها كانت تدعي بستانا قد وضع النواب أيديهم عليه وقد ثبت حقها لديه، فأمر الوكيل أن يسلمه إليها، ويشهد عليه بأنه ثبت حقها، ولادافع له من جهة بيت المال فاستمهله إلى الغد لدخول المساء، وكان قد أشعلت القناديل وهم بالمدرسة، فقال القاضي: ربما أموت أنا الليلة وترجع أنت أيها الوكيل ربما تعنتهم وتطلب إعادة البينة عند الحاكم الذي يقوم بعدي فوكل به من لايفارقه حتى يسلم إليها البستان، وشهد عليه بذلك، وقام القاضي وأخذ سجادته على كتفه ومشى ليصلي بالجامع على عادته بمقصورة الخضر، فوافق وصوله إلى الجامع أذان بالمغرب فصلى ومضى إلى بيته وكان أوصى إذا أشهد عليه الوكيل أن يحملوا الكتاب إليه ليقف عليه فجاءه الكتاب إلى داره فوقف عليه فلما علم أنه قد استقصى حق المرأة سلم كتابها إليها، وقيل إنه كان مالا بالمخزن فما زال به حتى أنفذ إلى أمناء الحشرية فجمعهم وفتحوا مخزنهم بقيسارية الفرش، ودفعوا إلى المرأة حقها.

قال أبو المظفر سبط ابن الجوزي: كان القاضي جمال الدين بن الحرستاني، زاهدا، عفيفا، عابدا، ورعا، نزها، لاتأخذه في الله لومة لائم، واتفق أهل دمشق على أنه مافاتته صلاة بجامع دمشق في جماعة مقتصدا في ثيابه وعيشه، وماكان يمكن أحدا من غلمان القضاة يمشي معه بل كأنه بعض الناس.

قال: وحكى لي ولده قال: كان أحد بني قوام يعامل الملك المعظم عيسى في السكر ويتجر له فهات ابن قوام، فطرح ديوان المعظم يده على تركة ابن قوام، وبعث المعظم إلى القاضي يقول: هذا الرجل كان يتاجر لي بهالي والتركة لي، و أريد تسليمها، فأرسل إليه القاضي يقول: لاأسلم إليك تركته حتى تحلف أنك تستحقها، فقال المعظم: والله مااحقق مالي عنده، فقال القاضي وأنا والله ماأسلم إليك حتى تحلف، فها حلف المعظم ولا أثبت القاضى له شيئا.

وحكى لي جماعة من الدماشقة: أن الملك العادل سيف الدين كتب لبعض خواصه كتابا يوصيه به في خصومة بينه وبين رجل، فجاء إليه ودفع إليه الكتاب، فقال: إيش فيه؟ قال: وصية لي، قال: أحضر خصمك، فأحضره والكتاب بيده ولم يفتحه وادعى على الرجل فظهر الرجل على حامل الكتاب فقضى عليه، ثم فتح الكتاب وقرأه ورمى به إلى حماله وقال: كتاب الله قد حكم على هذا الكتاب، فمضى الرجل إلى العادل وبكى بين يديه وأخبره بها قال، فقال العادل: صدق، كتاب الله أولى من كتابي، وكان يقول للعادل ماأحكم إلا بالكتاب والسنة، وأنا ماسألتك القضاء فإن شئت وإلا فأبصر غيرى.

قال: وحكى لي الشمس بن خلدي رحمه الله قال: أحضر ولده القاضي علاء الدين بين يديه صحن حلواء أسخنه وقال: ياسيدي كل منه، فغضب وقال: من أين هذا؟ أتريد أن تدخلني النار؟ ولم يأكل.

قلت: غلب على ظنه أنه هدية ممن له حكومة.

وبلغني أن ولده هو الذي ألح عليه في تولية القضاء على كره منه، وحكى لي ولده المذكور قال: جاء إليه الشرف بن عنين فجلس إلى جانبي قبالته وقال: السلطان يسلم عليك ويوصي بفلان فإن له محاكمة في كذا، وكذا، فغضب وقال: الشرع مايكون فيه وصية لافرق بين السلطان وغيره في الحق، فقال: صحيح، فقال: إذا كان صحيحا فايش حاجة إلى قولك: قال السلطان؟ قال: وكان إذا غضب من رسائل أرباب الحاجات يأخذ سجادته على كتفه وينهض من المجلس، وتولى القضاء بعده من كان القاضي قبله زكي الدين الطاهر بن محيى الدين، ثم إن ولده تولى نيابة الحكم بدمشق عن القاضي شمس الدين بن الخليل الخوئي عام حج، ثم تولاه استقلالا، ثم تولى خطابة جامع دمشق، وهو الآن خطيبه، والله الموفق.

وفيها: استشهد الأمير بدر الدين محمد بن أبي القاسم بن محمد المكاري بالطور على ماتقدم شرحه، بعد أن أبلى في ذلك اليوم بلاء حسنا، وكان من المجاهدين له المواقف المشهورة في قتال الفرنج، وكان من أكابر أمراء المعظم يستشيره ويصدر عن رأيه ويثق به لصلاحه ودينه، وكان سمحا دينا لطيفا ورعا بارا بأهله وبالفقراء، والمساكين، كثير الصدقات دائم الصلاة، بنى بالقدس مدرسة للشافعية وقف عليها الأوقاف، وبنى مسجدا قريبا من الخليل علبه السلام عند قبر يونس عليه السلام على قارعة الطريق، وكان يتمنى الشهادة دائما يقول: ماأحسن وقع سيوف الكفار على وجهي وأنفي، فاستجاب الله دعاءه ورزقه الشهادة، ونقل من الطور إلى القدس فدفن بتربته في ماملا وهي المقبرة التي تزار بالقدس الشريف (٢٤).

وفيها: توفيت بدمشق العالمة المعروفة بدهن اللوز، وكانت شيخة العالمات بدمشق، في ربيع الآخرة.

وفيها: توفيت بنت بوري بدمشق وهي آخر بناته وفاة وانتقل ماخلفته من الأملاك إلى الوقف المشهور عن أختها الكبرى بنت صيفة.

وفيها: توفي الشجاع محمود المعروف بالدباغ في ذي القعدة، وكان من أصدقاء العادل في زمن الشبيبة، وبقي معه في زمن السلطنة مضحكا له، وحصل له ثروة عظيمة، وداره بدمشق جعلتها زوجته مدرسة للفريقين.

## ثم دخلت

### سنة خمس عشرة وستائة

ففيها: نزل الفرنج على دمياط في ربيع الأول، وكان العادل بمرج الصفر، فبعث العساكر التي كانت عنده إلى مصر إلى ابنه في مقابلة الفرنج، وأقام المعظم بالساحل بعسكر الشام في مقابلة الفرنج.

وفيها: استدعى العادل ولده المعظم وقال له: قد بنيت هذا الطور، وهو يكون سببا لخراب الشام، وقد سلم الله من كان فيه من أبطال المسلمين والسلاح والذخائر وأرى من المصلحة خرابه ليتوفر من فيه من المسلمين والعدد على حفظ دمياط، وأنا أعوضك، فتوقف المعظم وبقي أياما لايدخل إلى العادل، فبعث إليه فأرضاه بهال ووعده في مصر ببلاد، فأجابه فبعث فنقل ماكان فيه من العدد والذخائر إلى القدس وعجلون، والكرك، ودمشق.

وفيها: في يوم الجمعة ثاني عشر ربيع الآخر كسر الملك الأشرف ملك الروم كيكاوس، وسببه أن الأشرف جمع عساكر الشرق و عسكر حلب ودخل بلد الفرنج ليشغلهم عن دمياطونزل على صافيتا، وحصن الأكراد، وكان العادل بمرج الصفر وتقدم إلى عالقين، فخرج ملك الروم، ووصل إلى رعبان يريد أن يلم بحلب، ونزل إليه الأفضل من سمسياط وأخذوا رعبان وتل باشر، وبلغ الأشرف فعاد من صافيتا إلى حلب، وقد سبقه ملك الروم إلى منبج، وتقدم بعض عسكرهم إلى بزاعة فرحل الأشرف، فنزل باب بزاعة وقدم العرب بين يديه فكسروا الروم، ورجع صاحب الروم إلى ببلاده، وأكثر مانكل فيهم العرب، ورجع الأفضل إلى سمسياط فاسترد الأشرف رعبان، وتل باشر، وأعطاهما لطاحب حلب، وبعث الأشرف سيف الدين بن كهدان، والمبارز، وابن

خطلخ نجدة إلى دمياط، وخطب صاحب آمد للصالح محمود بن أرتق الرومي وقطع خطبة العادل.

وفيها: أخذ الفرنج النازلين على دمياط برج السلسلة في آخر جمادى الأول، فأرسل الكامل إلى ابيه العادل شيخ الشيوخ صدر الدين يخبره ويستصرخ به، فلما اجتمع بالعادل فأخبره فدق بيده على صدره ومرض مرض الموت.

قلت: واذكر وأنا بدمشق حين بلغ الناس أخذ برج السلسلة وقد شق على من يعرفه مشقة شديدة، منهم شيخنا أبو الحسن السخاوي رحمه الله ورأيته يضرب يدا على يد ويعظم أمر ذاك، وسمعت الفقيه عزالدين بن عبد السلام يسأله عنه، فقال: هو قفل الديار المصرية، وصدق رحمه الله تعالى فإني لما رأيته في سنة ثمان وعشرين كما سيأتي ذكره بان لي صحة ماأشار الشيخ إليه، وذاك أنه برج عال مبني في وسط النيل ودمياط بحذائه على حافة النيل من غربه، وفي ناحيته سلسلتان تمتد إحداهما على النيل إلى دمياط ، والأخرى على النيل إلى الجيزة فتمنع كمل سلسلة عبور المراكب من ناحيتها إذا أريد ذلك حين قتال العدو، فهو قفل البلاد بالحيار المصرية إذا اوثقت السلسلتان امتنع على المراكب العبور إليها، ومتى لم تكن السلسلة عبرت المراكب وبلغت إلى القاهرة، ومصر، وإلى ومتى لم تكن السلسلة عبرت المراكب وبلغت إلى القاهرة، ومصر، وإلى قوص، وأسوان والله المستعان.

وفيها: في جمادى الآخرة التقى المعظم بالفرنج على القيمون، ونصر عليهم، وقتل منهم مقتلة عظيمة، وأسر من الداوية مائة فارس، وأدخلهم القدس منكسة أعلامهم.

وفيها: وصل رسول خوارزم شاه علاء الدين محمد بن تكش إلى العادل وهو بمرج الصفر، فبعث بالجواب مع الخطيب جمال الدين محمد

الدولعي الشافعي خطيب جامع دمشق بعد عمه، ونجم الدين خليل ابن علي الحنفي قاضي العسكر، فوصلا إلى همذان فوجدا الخوارزمي قد اندفع بين يدي الخطا والتاتار، قد خامر عليه عسكره فسار إلى حد بخارى، فاجتمعا بولده جلال الدين فأخبرهما بوفاة العادل، فرجعا إلى دمشق وكان الخطيب الدولعي قد استناب مكانه في الخطابة بجامع دمشق ابنه الشمس يونس، ولم يكن له أهلية فسعى القاضي زكي الدين وأكابر البلد في عزله وتولية الشيخ الموفق عمر بن يوسف خطيب بيت وأكابر البلد في عزله وتولية الشيخ الموفق عمر بن يوسف خطيب بيت الأوسط القبلي من البيوت السفلي ويكرر الخطب في بيته ذلك وفي إيوان المدرسة، ويخرج أوقات الصلوات إلى الجامع يصلي بالناس، ثم يرجع، ويوم الجمعة يكون في بيت الخطابة يخرج منه بالأهبة السوداء إلى المنبر فيخطب ويصلي، ثم يرجع فينزع السواد ثم يمضي إلى بيته بالمدرسة إلى فيخطب ويصلي، ثم يرجع فينزع السواد ثم يمضي إلى بيته بالمدرسة إلى فيخطب ويصلي، ثم يرجع فينزع السواد ثم يمضي إلى بيته بالمدرسة إلى فيخطب ويصلي، ثم يرجع فينزع السواد ثم يمضي إلى بيته بالمدرسة إلى فيخطب ويصلي، ثم يرجع فينزع السواد ثم يمضي إلى بيته بالمدرسة إلى فيخطب الدولعي، فرجع فينزع المحانة ومنصبه.

وفيها: توفي داود ابن أبي الغنائم أبو سلمان الملهمي من بني ملهم الضرير، كان يسكن رباط المأمونية ببغداد، وكان على رأي الأوائل، وإنها كان يتستر بمذهب الظاهرية، وكان موته بالمحرم ودفن بالشونيزيه وقد جاوز السبعين ومن شعره:

إلى السرحن أشكو ما ألاقي غداة غدو على هوج النياق غداة غدو على هوج النياق نشدتكم بمن زم المطايا أمربكم أمر من الفراق أمربكم أمر من النائي همل داء أضر ما نالتالي وهل عيش ألدم ن التلاقي

وفيها: توفي القاضي شرف الدين أبو طالب عبد الله بن زين القضاة

عبد الرحمن بن سلطان بن يحيى بن علي القرشي الدمشقي، ولي القضاء بدمشق نيابة عن محيي الدين بن الزكي، ثم عن ابنه زكي الدين الطاهر، وهو ابن عمها، يلتقي نسب الجميع إلى يحيى بن علي المذكور، وهو أول من درس بالمدرسة الرواحية ثم بالمدرسة الشامية الحسامية، وكانت وفاته في شعبان يوم الأحد ثالث عشر شعبان، وصلي عليه بجامع دمشق ودفن عند مسجد القدم، وهو الذي يوجد علامته على الكتب المسجلة، الحمد لله وهو المستعان ».

قال أبو المظفر: وكان فقيها فاضلا نزها، لطيفا، عفيفا(٥٠).

وفيها: توفي أبو الحسن على بن أحمد بن روح، القاضي المعروف بابن العنبري، وكان نائبا عن القضاة ببغداد صحب أبا النجيب السهروردي، وتفقه عليه وقرأ العربية على العصار، وكان شيخا كيسا فاضلا، متواضعا، وكانت وفاته في رمضان، ومن شعره:

وقدكنت أشكومن حوادث برهة واستمرض الأيام وهي صحائح واستمرض الأيام وهي صحائح إلى أن تغشتني وقيت حوادث تحقيق أن السالفيات منائح

وفيها: توفي القاضي عهاد الدين بن الدامغاني الحنفي، قاضي القضاة ببغداد، واسمه أبو القاسم عبد الله بن الحسين ولد في رجب سنة أربع وستين وخمسهائة، وتفقه على مذهب أبي حنيفة، وعرف الفرائض والحساب، وقسمة التركات مع السمت، والوقار، والدين، والعفة، وأول ولايته القضاء في سنة سبت وثهانين وخمسهائة، وعزل في رجب سنة أربع وتسعين وخمسهائة، فأقام ثهاني سنين قاضيا، ثم أعاده ابن مهدي في سنة ثلاث وستهائة، ثم عزل في سنة إحدى عشر وستهائة، فكانت ولايته الأخيرة تسع سنين إلا شهور وتوفي في ذي القعدة وصلي عليه بالنظامية،

ودفن بالشونيزية، سمع الحديث من أبيه أبي المظفر الحسين بن أبي المحسن أحمد قاضي القضاة، ومن عمه أبي الحسن على قاضي القضاة، ومن أبي الفرج كليب وغيرهم.

وفيها: توفي السلطان الملك العادل سيف الدين أبو بكر محمد بن أيوب، وكنيته أشهر من اسمه، سئل عن مولده فقال: فتوح، يعني لما فتح الرها وماوالاها الأتابك زنكي والد نور الدين سنة تسع وثلاثين وخمسهائة، فيكون عمره ستا وسبعين سنة، قيل كانت ولادته ببعلبك لما كان والده واليها من قبل زنكي، ونشأ في خدمة نور الدين بن زنكي مع أبيه وأخوته، وحضر مع أخيه صلاح الدين في فتوحانه وغزواته، وقام أحسن قيام في الهدنة مع الانكلتيز ملك الفرنج بعد أخذهم لعنهم الله عكا، وكان صلاح الدين يعول عليه كثيرا، واستنابه بالديار المصرية مدة، ثم أعطاه حلب، ثم الكرك وأعهاله، ثم حران وما يتعلق بها، ثم جرى بعد وفاة أخيه بينه وبين أولاده أمور سبق ذكرها، إلى أن استقر له الملك.

قال أبو المظفر: امتد ملكه من بلاد الكرج إلى همذان والجزيرة والشام، ومصر، والحجاز واليمن، وكان نبها خليقا بالملك، حسن التدبير حليها صفوحا عادلا، مجاهدا، عفيفا، دينا متصدقا، آمرا بالمعروف، ناهيا عن المنكر، طهر جميع ولايته من الخمور، والخواطيء، والقهار، والمخانيث، والمكوس، والمظالم، وكان الحاصل من هذه الجهات بدمشق على الخصوص مائة ألف دينار، فأبطل الجميع لله تعالى، وكان واليه المبارز المعتمد رحمه الله قد أعانه على ذلك، أقام رجالا على عقاب قاسيون، وجبل الثلج، وحوالي دمشق بالجامكية والجراية، يحرمون أحدا يدخل دمشق بمنكر، فكان أهل الفساد يتحيلون ويجعلون زقاق الخمر في الطبول ويدخلون بها إلى دمشق، فمنع من ذلك.

قال: وبلغني أن بعض المغنيات دخلت على العادل في عرس، فقال لها: أين كنت؟ قالت: ماقدرت آجيء حتى وفيت ماعلى للضامن، فقال: وأى ضامن؟ قالت: ضامن القيان، فقامت عليه القيامة وطلب المعتمد وأنكر عليه وقال: والله لئن عاد وبلغنى مثل هذا لأفعلن ولأصنعن، ولقد فعل العادل في غلاء مصر عقيب موت العزيز مالم يفعله غيره، كان يخرج بالليل بنفسه معه الأموال يفرقها في أرباب الببوت والمساكين، ولولاه لمات الناس كلهم، وكفن في تلك الأيام من ماله ثلاثهائة ألف من الغرباء، وكان إذا مرض أو تشوش مزاجه خلع جميع ماعليه وباعه حتى فرسه وتصدق به.

قلت: وكان لما عزل القاضي زكى الدين الطاهر عن قضاء دمشق وولاه القاضي جمال الديس بن ألحرستاني، تعصب وكيل بيت المال يومئذ وأثبت على زكي الدين محضرا يتضمن عشرين ألف دينار أودعها قياز النجمي عند والده محيى الدين برسم فكاك أسرى، وذلك بعد عزله بنحو شهر، وبلغني أن القاضي جمال الدين بن الحرستاني تأنى في إثباته، واستقصى في تـزكية الشهـود جهده وطاقته، ولما علم عليه بالثبوت قام الوكيل الجمال المصري فقال: القاضي إلى النار وأنا وراك، وذلك لعلمه بأن القضية بطريق التعصب والاغراض، وكان ذلك بثلاثة، وقيل بشهادة اثنين ، أحدهما: ابن عوضة، والآخر: أبو محمد الخشاب الأقط وقد رأيتهما ، وكمان كمل واحمد منهما في قلبه على القماضي حقداً بسبب حكومة حكم بها عليه، أما ابن الخشاب فكان أقر ببستان له لأولاد أخيه وأظنه وقفه عليهم ثم أراد إبطال ذلك والرجوع فيه فلم يمكنه القاضي، وهذا البستان تحت نهر يزيد قبالة الجنينة المختصة لي من فوقه، وأخذ خط الزكى بالمبلغ في ذمته في السابع والعشرين من جمادى الأولى، وشرع القاضي في بيع ما يملكه من كتب وغيرها، واستدان من الناس ما حمله في وفاء ذلك، فذكرت بعض حظايا العادل أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وهو يوصيه بالقاضي، فأسقطها عنه، ورد المال عليه

على رؤوس الأشهاد، أنزل به من القلعة جهاراً في طبق، وأنا رأيته محمولا إلى دار القاضي صحبة القاضي الأشرف ابن الفاضل، والجهال الوكيل، وقاضي العسكر، وابن التيتى، بين الصرتين من يوم الأحد الحادي والعشرين من رجب سنة اثنتي عشرة، ثم رده إلى القضاء بعد موت ابن الحرستاني، وبلغني أن القاضي طلب جرح الشهود فلم يجسر أحد على ذلك إلا الثقة عنتر، كان يتولى عقود الأنكحة بالمدرسة التقوية، فبلغ ذلك العادل، فتبسم فقال: من عادة عنتر الجرح.

قال أبو المظفر: وسبب موته انزعاجه من الخبر الذي جاءه من دمياط أن الفرنج استولوا على برج السلسلة، فدق بيده على صدره، وأقام مريضا إلى يوم الجمعة سابع جمادى الآخرة، فتوفي بعالقين، وكان المعظم قد كسر الفرنج على القيمون خامس جمادى الآخرة، ولما توفي العادل لم يعلم بموته غير كريم الدين الخلاطي فأرسل الطير إلى المعظم بنابلس فجاء المعظم يوم السبت إلى عالقين، فاحتاط على الخزائن وصبر العادل وجعله في محفة، وعنده خادم يروح عليه وقد رفع طرف سجافها وأظهروا أنه مريض، ودخلوا به إلى القلعة وكتموا موته.

قال: ومن العجائب أنهم طلبوا له كفنا فلم يقدروا عليه، فأخدوا عهامة الفقيه النجيب ابن فارس وكفنوه بها، وأخرجوا قطنا من مخدة فلفوه به، ولم يقدروا على فأس فسرق كريم الدين فأسا من الخندق فحفروا له به في القلعة، وصلى عليه وزيره ابن فارس ودفنوه في القلعة.

قال: وكنت قاعدا إلى جانب المعظم عند باب الدار التي فيها الأيوان، وهو واجم ولم أعلم بحاله، فلما دفن أبوه قام قائما وشق ثيابه ولطم على رأسه ووجهه، وكان يوما عظيما، وعمل له العزاء ثلاثة أيام بالإيوان الشمالي.

قال: ولما رأيت المعظم قد بلغ به الحال مابلغ تكلمت في أول يوم، فلما انقضى العزاء عتبني المعظم و قال: ياسبحان الله أنت صاحب العزاء إيش كان حاجة إلى كلامك مع ابن الحنبلي؟ وكان الناصح قد تكلم في ذلك اليوم فقلت: لابد من الكلام، فقال: إذا كان ولابد فليكن في اليوم الثالث، ولا يتكلم معك أحد، فامتثلت ما أمر.

وعمل له العزاء في جميع البلاد، ونودي ببغداد من أراد الصلاة على الملك العادل الغازي المجاهد في سبيل الله فليحضر إلى جامع القصر، فحضر الناس، ولم يتخلف سوى الخليفة وصلوا عليه صلاة الغائب وترحموا عليه وتقدم إلى خطباء الجوامع بأسرهم ففعلوا ذلك بعد صلاة الجمعة، قال: وفوض إلى الملك المعظم تربة بدر الدين حسن في اليوم الثالث.

قلت: هو بدر الدين حسن أحد أولاد الداية هو وأخوته من أكابر أمراء نور الدين بن زنكي رحمه الله، وتربته هي التي على نهر ثورا عند حسر كحيل في طريق الجبل قريب من المدرسة الشبلية، وكان أبو المظفر يسكنها ويدرس بالمدرسة الشبلية، ومنها يصعد إلى الجبل، وينزل إلى دمشق كل يوم بسبب مجلس الوعظ وماأكثر ماكنت أراه جالسا في شباك التربة أو في الصفة الخارجة في النهر ومعه كتاب يطالع فيه أو ينسخ، فا أطيب ماكانت تلك الأيام وماأرغد عيش تلك الأعوام.

قال أبو المظفر: وكان للعادل عدة أولاد منهم، شمس الدين مودود والد الجواد يونس، والكامل محمد، والأشرف موسى، والمعظم عيسى، والأوحد أيوب، والفائز ابراهيم، والمظفر شهاب الدين غازي، والعزيز عثمان، والأمجد حسن وهما شقيقا المعظم، والمغيث محمود، والحافظ رسلان، والصالح اسماعيل، والقاهر اسحاق، ومجير الدين يعقوب، وقطب الدين أحمد، وخليل أصغرهم وتقى الدين عباس.

قلت: وهمو آخر من بقي منهم، وهمو الآن في سنة تسم وخمسين وستهائة حي بدمشق.

قال: وكان الصالح اسماعيل، وقطب الدين أحمد بدمشق لما مات العادل، فأمر المعظم الصالح فتوجه إلى بصرى، وأحمد فتوجه إلى مصر، وكان للعادل عدة بنات أفضلهن ضيفة صاحبة حلب أم الملك العزيز ابن الظاهر.

قال: ولما دخل رجب رد المعظم المكوس والخمور وماكان أبوه أبطله، فقلت له: قد أخلفت سيف الدين غازي ابن أخي نور الدين، فإنه كذا فعل لما مات نور الدين، فاعتذر بقلة المال ودفع الفرنج.

قال: وسار المعظم إلى بانياس، وأرسل الصارم التبنيني وهو بتبنين في تسليم الحصون فأجابه فأخرب بانياس، وسار إلى تبنين فأخربها وهدمها، وكانت قفلا للبلاد وملجأ للعباد، وأعطى جميع بلاد شركس، لأحيه العزيز عثمان، وزوجه ابنة شركس، ونزل الصارم وولده وأصحابه من الحصون فأكرمهم وأحسن إليهم وأظهر أنه ماأخرب بانياس وتبنين إلا خوفا من استيلاء الفرنج عليهما.

قال: وبعث الكامل إلى المعظم بالخلع، وقال: ادركني، وجاءت الفرنج فنزلوا على شارمساح (٧٧) فأخلى لهم المسلمون الخيام فطمعوا، ثم رجع عليهم الكامل فكسرهم وقتل منهم خلقا كثيرا فعادوا إلى دمياط.

وفيها: توفي ملك الروم كيكاوس ولقبه عن الدين وكان جبارا، ظالما، سفاكا للدماء، ولما عاد إلى بلده من كسرة الأشرف له بحلب إتهم قوما من أمراء دولته أنهم قصروا في قتال الحلبيين، فسلق بعضهم في القدور، وجعل أخرين في بيت فأحرقهم فأخذه الله بغتة فات فجأة سكران، وقيل ابتلي في بدنه، فتقطع، وكان أخوه علاء الدين كيقباذ محبوسا في وحيل ابتلي في بدنه، فتقطع، وكان أخوه علاء الدين كيقباذ محبوسا في

قلعته، وقد أمر بقتله، فبادر الأمراء فأخرجوه، وأقاموه في الملك وكانت وفاة كيكاوس في شوال، وهو الذي أطمع الفرنج في دمياط.

وفيها: توفي نجم الدولة نجاج بن عبد الله، شرابي الخليفة، مملوك الإمام الناصر، وكمان جوادا سمحاً عاقلا دينا كثير الصدقات حسن المحضر، محسنا إلى الناس يحب المساكين، ويعظم أهل الدين ويأخذ للضعيف من القوي، وكان يسمى سلمان دار الخلافة، وكان ملازما للخليفة لايغيب عنه ساعة وإحدة، وكان أسمر اللون جميل الصورة فحلا، ولما توفي في هـذه السنة أمر الخليفة أن لايتخلف عن جنازته أحد لاوزير ولاغيره، وصلى الخليفة عليه تحت التاج، وحزن عليه حزنا كثيرا، وأخرج تابوته من البدرية، ومشى العالم بين يديه إلى جامع القصر، وكان بين يدي جنازته مائة بقرة، وألف شاه، ومائة قوصرة تمر ومائة حال على رؤوسهم الخبز، وعشرون حمالا على رؤوسهم ماء الورد، ومماليكه قد جزوا شعورهم ولبسوا المسوح، والضجيج والبكاء قد ملاً بغداد، ولم ير في الاسلام مثل ذلك اليوم، وعبروا به إلى الجانب الغربي إلى تربة أم الخليفة، ودفن بين يدي القبة التي فيها أم الخليفة، وتصدق عنه الخليفة من مال نجاح بعشرة آلاف دينار على المشاهد، مشهد على، والحسين، وموسى بن جعفر رضي الله عنهم، وبعث بمثلها إلى مكة، والمدينة، واعتق الخليفة مماليكه، وكانت له خمسمائة مجلد فوقفها في تربة أم الخليفة وكتب عليها اسم الشرابي.

ذكر الشيخ عز الدين بن الأثير في تاريخه الكبير في حوادث سنة سبع وستين وخمسها ثة أن الأمير العباسي أحمد بن الخليفة يعني المستضىء، وأحمد هو الإمام الناصر لدين الله، قال ابن الأثير: وهو الذي صار خليفة بعده سقط من قبة عالية إلى أرض التاج ومعه غلام له اسمه نجاح فألقى نفسه بعده وسلم ابن الخليفة ونجاح، فقيل لنجاح: لم ألقيت؟ فقال: ماكنت أريد البقاء بعد مولاي فرعى له الأمير أبو العباس ذلك،

فلما صار خليفة جعله شرابيا، وصارت الدولة جميعها بحكمه، ولقبه الملك الرحيم عز الدين، وبالغ في الإحسان إليه والتقديم له وخدمه جميع أمراء العراق والوزراء وغيرهم (٧٨).

وفيها: توفي القاهر صاحب الموصل وترك ولدا صغيرا اسمه محمود، وكان طفلا فأخرج بدر الدين لؤلؤ زنكيا أخا القاهر من الموصل واستولى عليها، واسم القاهر عز الدين مسعود بن نور الدين أرسلان شاه بن عز الدين مسعود بن مودود بن زنكي، ثم ثبت ملك بلاد الموصل لبدر الدين لؤلؤ وتسمى بالملك الرحيم، ثم أولاده من بعده إلى الآن، وبلغني أن لؤلؤ سقى القاهر سها فهات، ثم أدخل ابنه محمود بعد ذلك حماما حاميا وأغلق عليه الباب فاستكربه وعطشه فاستغاث أخرجوني واسقوني ماء ثم اقتلوني، فأخرج وقد تغيرت خلقته، وكان من أحسن الناس صورة فأسقى ماء ثم خنق بوتر.

قلت: كان اسم ولده الذي ولي بعده نـور الدين أرسلان شاه وكان قد سياه أبوه عليا فلما مـات جـده نـور الديـن أرسلان شـاه في سنة سبب وستمائة سموه باسـم جده أرسلان شاه، وأقام قليـلا ومات في سنة خمس عشرة ايضا، وتولى أخـوه محمود، وكان تقدير عمـره يوم مات عشر سنين، واستمر محمـود والأمير بدر الـدين لـؤلؤ أتـابكه إلى أن مـات جده لأمـه السلطان مظفـر الديـن صـاحـب إربـل في شهـر رمضان سنة ثـلاثين وستمائة، فانقطع خبر محمود واستبد بدر الدين بالأمر.

قال أبو المظفر: قدم الصاحب صفي الدين عبد الله بن علي المعروف بابن شكر وزير العادل، كان العادل قد نقم عليه فنفاه إلى الشرق فمضى إلى آمد، فأقام بها فلما مات العادل كتب ابنه الكامل من مصر إليه يطلبه، فقدم دمشق في هذه السنة ونزل بظاهرها ببيت رانس(٧٩) في

دار المؤيد العقرباني، فخدمه المؤيد، وكان قد قل نظره فأقام أياما ثم توجه إلى مصر.

قلت: وقيل إن قدومه من المشرق كان بعد هذه السنة، وقرأ بهاء الدين بن أبي اليسر بين يديه مقامة ببيت رانس، في مدحه من إنشاء الشيخ أبي الحسن البخاري رحمه الله سهاها «محاورة الفقهاء ومحاضرة العلماء في أوحد الكبراء وسيد الوزراء» وهي مقامة جليلة حسنة لفظا ومعنى، وكان خليقا بالوزارة لم يأت بعده فيها مثله، وكان متواضعا يسلم على الناس الذين يمر بهم وهو راكب، ويكرم الفقهاء ويحترمهم، ويعمر أوقافهم ويثمرها، ويوسع لهم في الجامكيات، وفي أيامه بنيت العمارة بفوارة جيرون، والمسجد، والبركة والشاذروان وغير ذلك رحمه الله، وتوفي سنة ثلاثين وستهائة كذا ذكر سبط ابن الجوزي (١٨٠) وهو وهم، وإنها توفي سنة اثنتين وعشرين كما سنذكره.

وذكر العز بن تاج الأمناء: أنه في سنة تسع وستهائة عزل الوزير الصفي بن شكر وزير السلطان بمصر في غضون غضب أظهره ادلالا على السلطان، وسعى العادل فيه، وتحرر أمره والزامه بيته، ثم ورد كتاب الكامل من مصر إلى أخيه المعظم بالحوطة على أملاك الوزير ابن شكر بها سابع جمادى الأولى من السنة.

قال: وفي سابع عشرين رمضان من السنة عزل ابن الوزير ابن شكر من ديوان دمشق وقد كان مستمرا به في نيابة والده، وتولاه الشمس بن النفيس مستقلا بأموره، بكتاب عادلي وصل من مصر.

قال: وفي رابع شعبان ورد الخبر من مصر بإخراج الصفي بن شكر من القاهرة موكلا به واعتقاله بظاهر بلبيس في دار الجاولي، ثم إرساله إلى دمشق.

قال: ووصل عاشر ربيع الآخر من سنة أربع عشرة منفيا من الديار المصرية إلى الكسوة، فأقام بها بقدر ماقضيت له أشغاله بدمشق، وتولى المعتمد القيام بها، وكان تقدم من العادل كتاب إلى المعتمد بأن لايمكنه من المقام بدمشق أكثر بما يقضي أشغاله، فلما تحقق ذلك لم يدخل البلد ورحل من الكسوة نهار الأحد سادس عشر الشهر فبات بيلدا من الغوطة ورحل منها إلى القصير في الغد، ومن القصير إلى جهة الفرات على طريق البرية، وخرج إليه جماعة من أعيان البلد سرا وجهرا إلى الكسوة وإلى القصير، ولما قطع الفرات لم يمكنه الأشرف من المقام ببلاده، فرجع إلى سلمية والتجأ إلى صاحب حماة فآواه وأحسن إليه فأنكر السلطان ذلك عليه، وأمره بابعاده عنه فلم يمكنه مخالفته، وتولى قاضي العسكر خليل الرسالة في إخراجه من حماة، فأخرج موكلا به إلى قاضي العسكر خليل الرسالة في إخراجه من حماة، فأخرج موكلا به إلى أن عاد قطع الفرات قاصدا صاحب آمد، فتلقاه بنفسه وبالغ في إكرامه.

## ثم دخلت

#### سنة ست عشرة وستهائة

ففي أول المحرم وقيل في سابع المحرم أخرب المعظم أسراج القدس وسوره خوفا من استيلاء الفرنج عليه، فاضطرب الناس، وخرجوا منه متفرقين في البلاد، وهان عليهم مفارقة ديارهم وضياع أموالهم، وقد كان القدس يومئذ على أتم الأحوال من العمارة، وكثرة السكان.

قال أبوالمظفر: كان المعظم قد توجه إلى أخيه الكامل إلى دمياط، وبلغه أن طائفة من الفرنج على عزم القدس فاتفق الأمراء على خرابه وقالوا: قد خلا الشام من العساكر فلو أخذه الفرنج حكموا على الشام، وكان بالقدس أخوه العزيز عثمان، وعز الدين أيبك استاذ الدار، فكتب المعظم اليهما بخرابه، فتوقفا وقالا: نحن نحفظه، فكتب إليهما المعظم لو أخلوه لقتلوا كل من فيه، وحكموا على دمشق وبلاد الشام، فألجأت الضرورة إلى إخرابه فشرعوا في السور أول يوم من المحرم، ووقع في البلد ضجة مثل يوم القيامة، وخرج النساء المخدرات، والبنات، والشيوخ، والعجائز، والشبان، والصبيان إلى الصخرة والأقصى، فقطعوا شعورهم ومزقوا ثيابهم بحيث امتلأت الصخرة ومحراب الأقصى من الشعور، وخرجوا هاربين وتركوا أموالهم وأثقالهم وماشكوا أن الفرنج تصبحهم وامتلأت بهم الطرقات فبعضهم إلى مصر، وبعضهم إلى الكرك، وبعضهم إلى دمشق، وكانت البنات المخدرات يمزقن ثيابهن ويربطنها على أرجلهن من الحفا، ومات خلق كثير من الجوع والعطش، وكانت نوبة لم يكن في الاسلام مثلها، ونهبت الأموال التي كانت لهم في القدس، وبلغ قنطار الزيت عشرة دراهم، ورطل النحاسُ نصف درهم، وأكثر الشعراء في ذمهما ودعوا عليهما فقال بعضهم: في رجب حلب للحميد في رجب القيد في المحسرم

قال وأنشدني قاضي الطور مجد الدين محمد بن عبد الله الحنفي لنفسه:

مــررتعلى القــدس الشريــف مسلما
على مــاتبقــى مــنربــوع كــأنجــم
ففاضــت دمــوع العين منــي صبــابــة
على مــامضـــى مــن عصرنــاالمتقــدم
وقــدرام علـــج أن يعفــي رســـومــه
وشمــرعــن كفــي لئيــم مــلمــم
فقلــت لـــه شلــت يمينــك خلهــا
فقلــت لـــه شلــت يمينــك خلهــا
فلــو كــان يفــدى بــالنفــوس فــديتــه
بنفسي وهــــذاالظــن في كـــل مسلـــم

وفيها: نفى الملك المعظم الأمير عهاد الدين بن المشطوب من مصر إلى الشرق، وكان قد اتفق مع الملك الفائز بن العادل على أخيه الملك الكامل، واستحلف للفائز العساكر، وعرف الكامل فرحن إلى أشمون وعزم على التوجه إلى اليمن من البلاد، وعلم أخوهما المعظم فقال للكامل: لابأس، وركب آخر النهار وجاء إلى خيمة ابن المشطوب وقال: قولوا لعهاد الدين يركب حتى نسير، فأخبروه فخرج من الخيمة بغير أخفاف صباغات، ولحق المعظم فأبعد به عن العسكر، وقال له: أخي الملك الأشرف قد طلبك وهو محتاج إليك فتسير إليه الساعة، فقال: مافي رجلي صباغات ولامعي أحد من غلماني ولاقماشي، فوكل به جماعة وأعطاه خمسائة دينار وقال: كل مالك يلحقك، والله مايضيع لك خيط وأعطاه خمسائة دينار وقال: كل مالك يلحقك، والله مايضيع لك خيط

واحد، وسار به الموكلون ورجع المعظم إلى خيمته، وجاء إليه الكامل فقبل الأرض بين يديه وخاف الفائز خوفا عظيها.

أما ابن المشطوب فاجتاز دمشق ومضى إلى حماة فأقام بها، فبعث إليه الأشرف منشوزا بأرجيش من بلاد خلاط مع الخلع، فسار إلى الأشرف فأكرمه وأحسن اليه، وصار يركب بالشبابة، ويعمل له سلطنة أعظم من الأشرف، وتجبر وطغى وبغا، وخامر على الأشرف وكاتب صاحب الروم، فبعث له مائة ألف وأربعة آلاف درهم، وطلع إلى ماردين، ثم قصد ناحية سنجار، ثم جرى عليه مما سنذكره إلى أن مات في حبس الأشرف بحران هو وابن خشترين الأزكجي.

وفيها: في شعبان سحر يـوم الثلاثاء الخامس والعشريـن من شعبان استولى الفرنج على دمياط، وكان المعظم قد جهز إليها ابن الجرحى الناهض في خسمائة راجل، فهجموا على الخنادق فقتل ابن الجرخى ومن كان معه، وصفوا رؤوس القتلي على الخنادق، وكانوا قد حموا الخنادق وضعف أهل دمياط ووقع فيهم الوباء والفناء، وعجز الكامل عن نصرتهم، فراسلوا الفرنج على أن يسلموا إليهم البلد، ويخرجوا منه بأهاليهم وأموالهم، فاجتمع الأقساء، وأحلفوهم على ذلك، فركبوا في المراكب وزحفوا في البر والبحر وفتح لهم أهل دمياط الأبواب فدخلوا ورفعوا أعلامهم على السور، وغدروا بأهلها ووضعوا فيهم السيف قتلا وأسرا، وباتوا تلك الليلة يفجرون بالنساء وأخذوا المنبر وكان من أبنوس، والمصاحف ورؤوس القتلي وبعشوا بها إلى الجزائر، وجعلوا الجامع كنيسة، وكان الشيخ أبـو الحسن بن قفل بدمياط فسلمـه الله تعالى منهم، فسألوا عنه فقيل هذا رجل صالح من مشايخ المسلمين يأوي إليه الفقراء فيا تعرضوا له بعد، وقد رأيته أنا بعد ذلك بثغر دمياط في سنة ثمان وعشرين وستمائة، وهو يحكي للناس صورة ماجري على البلد من الفرنج خدلهم الله تعالى، ووقع على المسلمين كآبة عظيمة وبكى الكامل، الموسوعة الشامنة م٨ ج٠٢ - 224 -

والمعظم، بكاء شديدا، ثم تأخرت العساكر عن تلك المنزلة، ثم قال الكامل للمعظم لما رأى أعلام الفرنج على دمياط وقد سقط في يده، قد فات ماذبح، وجرى القدر بها هو كائن، ومافي مقامك هنا فائدة والمصلحة أن تنزل إلى الشام تشغل خواطر الفرنج، وتستجلب العساكر من المشرق.

قال أبو المظفر سبط ابن الجوزي: فكتب إلى المعظم، وأنا بدمشق: قد جرى على دمياط ماجرى وأريد ان تحرض الناس على الجهاد فإني كشفت ضياع الشام، فوجدتها ألفي قرية منها ألف وستهائة أملاك لأهلها، وأربع مائة سلطانية، وكم مقدار ماتقوم به هذه الأربعائة من العساكر، وأريد أن يخرج الدماشقة ليذبوا عن أملاكهم.

فجلست بجامع دمشق، وقرأت كثابه عليهم فتقاعدوا فكان تقاعدهم (۸۲) سببا لأخذه الثمن والخمس من أموالهم، وكتب إلي إذا لم يخرجوا فسر أنت إلينا، فخرجت إلى الساحل وهو نازل على قيسارية فأقمنا حتى فتحها عنوة، ثم سرنا إلى الثغر ففتحه وهدمه وعاد إلى دمشق.

وفيها: في يوم الأربعاء السابع والعشرين من شهر ربيع الأول ألبس الملك المعظم قاضي القضاء زكي الدين أبا العباس الطاهر بن محيي الدين القباء والكلوتة بمجلس الحكم من داره بباب البريد.

قال أبو المظفر: كان في قلبه منه حزازات يمنعه من إظهارها حياؤه من والده العادل، وخوفه من الشناعات وكان يشكو إلى من القاضي مرارا ويقول: إنه لاينفذ الأحكام، ولايقيم معالم الاسلام، واتفق موت العادل ومرض أخته ست الشام عمة المعظم وكانت قد أوصت بدارها مدرسة، وأحضرت القاضي الزكي والشهود وأشهدتهم عليها، وأوصت إلى

القاضي، وبلغ المعظم فعز عليه قال: يحضر إلى دار عمتي من غير إذني ويسمع كلامها هو والشهود، ثم اتفق أن القاضي أحضر جابي المدرسة العزيزية وطلب منه حسابها فأغلظ له في القول، فأمر بضربه فضرب بين يديه كما يفعل الولاة، فوجد المعظم سبيلا إلى إظهار ماكان في نفسه، وكان الجمال المصري وكيل بيت المال عدو القاضي فجاء فجلس عند القاضي في مجلس الحكم والشهود حاضرون والناس، فبعث المعظم بيقجة فيها قباء وكلوتة، وأمره أن يحكم بين الناس وهما عليه، فقام من خوفه فلبسها وحكم بين اثنين.

قلت: جابي المدرسة المضروب هو السديد خطيب عقربا واسمه: سالم ابن عبد الرزاق بن يحيى بن عمر بن كامل أخو الجمال والمؤيد العقرباني، وكانت الخلعة إشارة إلى أنك تفعل فعل والي الشرطة، فألبس لبس من يفعل ذلك.

وسمعت الذي ألبسه الخلعة وهو بعض أجناد الأمير عاد الدين بن موسك يعرف بالشمس صادف عقيب إياها في ذلك اليوم فإنه دخل الجامع وجاء يسلم على شيخنا علم الدين السخاوي رحمه الله وحدثه بالقضية، فتأوه الشيخ وضرب بإحدى يديه على الأخرى، وكان مما حكى أن قال: أمرني السلطان أن أقول له: السلطان يسلم عليك ويقول لك: الخليفة سلام الله عليه إذا أراد أن يشرف أحدا من أصحابه خلع عليه من ملابسه، ونحن نسلك طريقه وقد أرسل إليك من ملابسه وأمر أن تلبسها في مجلسك وأنت تحكم بين الناس، وكان المعظم أكثر مايلبس قاء أبيض وكلوتة صفراء.

وفتح البقجة فلما نظر إليها وجم، فأعدت الكلام بأن يلبسها وأمرته أن يترك التوقف في ذلك، وكنت قد أمرت بأن ألبسه إياها بيدي إن

امتنع أو تـوقف فمـد يده فـوضع القبـاء على كتفيه ونـزع عمامته ووضـع الكلوتة على رأسه، ثم قام ودخل بيته.

قلت: ومن لطف الله تعالى أن كان تجلس الحكم في داره و إلا والعياذ بالله لو كان في مكان آخر لتكلف المرور في الطرقات بذلك الزي الشنيع في حق مثله إلى بيته، اللهم عفوك وعافيتك.

ثم إن القاضي لزم بيته بعدها ولم تطل مدة حياتة فمرض مرضة رمى كبده فيها قطعا ومات في الشالث والعشرين من صفر سنة سبع عشرة وستائة، ودفن بمقبرة أبيه بالجبل وتأسف الناس لما جرى عليه، وكان رحمه الله يحب أهل الخير وينزور الصالحين في أماكنهم والمرء مع من أحب، وقد ذكره القوصي في معجمه وقال: كان متورعا، متثبتا، ناظرا في مصالح اليتامى:

وإذارأيـــتأســـىأمـــرهأوصبره يــومافقدعاينــتصـورةعقلــه

ولم يخرج عن الرضى والتسليم في حالتي ولايته وعزله رحمه الله، وبقي نوابه يحكمون بين الناس منهم: شمس الدين بن الشيرازي، وكان يجلس بالجامع في حافة الرواق الملاصقلخزانة الشريف موضع المقصورة الغربية، وتارة يجلس في شباك مشهد علي، ومنهم: شمس الدين بن سني الدولة، وكان يجلس بشباك الكلاسة المحاذي للتربة الصلاحية، ومنهم: شرف الدين الموصلي وكان يجلس بالشباك الكالي وهو الذي يصلي فيه القضاة الجمع في هذه الأزمان.

قال أبو المظفر سبط ابن الجوزي: وكانت حركة شنيعة وواقعة قبيحة لم يجر في الاسلام أقبح منها، وكانت من غلطات المعظم، ولقد قلت له: ما فعلت إلا بصاحب الشرع، ولقد وجبت عليك دية القاضي، فقال: هو - 227 -

الذي أحوجني إلى هذا، ولقد ندمت، واتفق ان المعظم بعث إلى الشرف ابن عنين الشاعر حين تزهد خرا ونردا وقال سبح بهذا إشارة إلى أن هذا ليس له صحة فكتب إليه ابن عنين:

ياأيهاالملك المعظم سنة أحدد تنها تبقى على الآبداد أحدد تنها تبقى على الآبداد تجري الملوك على طريقك بعدها خلع القضاة وتحفة الزهاد (٨٣)

قال: وأخبرني الشرف بن كلاب قال: كنت حاضرا ذلك المجلس وكان القباء والكلوتة لونا واحدا أحمر ملطي، ومن أعجب الأمور أن الذي أتاه بالخلعة طلب من غلمان القاضي ماجرت به العادة من إعطاء من يأتي بخلعة سلطانية إلى حاكم أو غيره، فأخرجوا له من وراء القاضي خسين درهما، وما زال قاعدا على باب القاضي بعد دخوله بالخلعة حتى أخرجوا له الدراهم فقبضها.

وحج بالناس في هذه السنة من العراق آقباش الناصري، ومن الشام مملوك المعظم يقال له شقيفات، وفي هذه السنة حج والدي رحمه الله، وأبو المظفر سبط ابن الجوزي، وعز الدين بن القيسراني، والصفي بن مرزوق.

وفيها: توفي الشيخ أبو البركات داود بن أحمد بن محمد بن ملاعب البغدادي الملقب بالزبيب، سمع الكثير من بغداد من أبي الوقت، وأبي الفضل الأرموي، وأبي الكرم الشهرزوري وغيرهم، وسكن في دمشق وأسمع بها الكثير، وتوفي بها في جمادى الآخرة، ودفن بجبل قاسيون، وكان أحمد الوكلاء بمجلس الحكم، سمعت عليه صحيح البخاري وغيره، وكان ثقة متحرزا.

وفيها: في ذي القعدة توفيت بدمشق ست الشام بنت أيوب بن شاذي، أخت الملوك صلاح الدين والعادل، ذكر الحافظ زكي الدين أنها توفيت في سادس عشر ذي القعدة من السنة، وزاد غيره: آخر نهار الجمعة، وهي التي تنسب إليها المدرستان بدمشق إحداهما: قبل البيارستان النوري، والأخرى: ظاهر دمشق بمحلة العوينة، وتعرف أيضا بالحسامية نسبة إلى ابنها حسام الدين بن لاجين، وكانت دفنته بها ودفنت هي بالقبر الذي هو فيه، وهو الذي يلي باب القبو من القبور الثلاثة، والقبلي هو قبر أخيها تورانشاه المذكور، والأوسط قبر ابن عمها ناصر الدين محمد بن شيركوه بن شادي، وكان تزوجها بعد لاجين.

قال أبو المظفر سبط ابن الجوزي: كانت سيدة الخواتين، عاقلة، كثيرة البر والصلات والإحسان والصدقات، وكان يعمل في دارها من الأشربة والمعاجين والعقاقير في كل سنة بألوف من الدنانير وتفرقها على الناس، وكان بابها ملجأ للقاصدين ومفزعا للمكروبين، ووقفت على المدرستين أوقافا كثيرة، وكانت لها جنازة عظيمة (١٨٠).

قلت: والملوك بنو أيوب إلى آخر من ولي منهم السلطنة في بلد من البلاد المشهورة كلهم محارمها، لأنهم إما أخوتها وإما بنو إخوتها وهم إلى الآن خمسة وثلاثون ملكا، إخوتها الأربعة المعظم، وصلاح الدين، والعادل، وسيف الاسلام، وأولاد صلاح الدين العزيز، ثم ابنه المنصور، والأفضل، والظاهر، وابنه العزيز، وابن ابنه الناصر يوسف، وأولاد العادل: الكامل، وأولاده الثلاثة: المسعود، والصالح، والعادل، وأبناء الصالح: المعظم المقتول بمصر، والموحد صاحب حمص، وابن العادل بن الكامل المغيث صاحب الكرك الآن، والمعظم بن العادل الأكبر، وابنه الناصر داود، والأشرف بن العادل، والصالح بن العادل، والأوحد، والحافظ، والعزيز، وابنه السعيد، وشهاب المدين غازي، وابنه الكامل عمد، وابن سيف الاسلام اسهاعيل الذي ادعى الخلافة باليمن، عدر، وابن سيف الاسلام اسهاعيل الذي ادعى الخلافة باليمن،

وفرخشاه بن شاهنشاه بن أيوب، وابنه الأمجد صاحب بعلبك، وتقي الدين وابنه المنصور، ثم ذريته ملوك حماة إلى اليوم.

وفيها: في ربيع الآخر توفي ببغداد الشيخ أبو البقاء العكبري النحوي الخبلي، واسمه: عبد الله بن الحسين بن عبد الله، ولد سنة ثمان وثلاثين وخسمائة وقرأ القرآن على أبي الحسن البطائحي، والنحو على أبي محمد الخشاب. واللغة على ابن العصار، وسمع الحديث منهم ومن غيرهم، وقرأ الفقه والأصول وصنف عدة مصنفات منها: إعراب القرآن، واللباب في النحو، وحواشي على المقامات، وديوان المتنبي. ومفصل الزمخشري، ومقدمات في النحو، والحساب وغير ذلك ، ودفن بباب حرب رحمه الله، وكان صالحا دينا.

وفيها: توفي بحلب الشريف مختار الدين عبد المطلب بن الفضل العلوي البلخي المدرس بمدرسة الحلاوية، كان عارفا بمذهب أبي حنيفة، وشرح الجامع الكبير وغيره، وكان يروي كتاب الشائل للترمذي وغيره، وكان سيدا، فاضلا، ورعا، دينا.

وفيها: توفي ببغداد عاد الدين علي بن الحافظ أبي محمد القاسم بن الحافظ الكبير أبي القاسم علي بن الحسن العساكري، قدم بغداد وسمع بها، ثم توجه إلى خراسان وسمع بها، واستجاز لطائفة كثيرة من الدمشقيين وغيرهم لعموم من أدرك ذلك الوقت من جميع من اجتمع به من مشايخ تلك البلاد، شكر الله سعيه، ثم عاد إلى بغداد فوقع عليه قطاع الطريق فأخذوا ماكان معه وجرحوه فأقام ببغداد يعالج الجراحات فات بها يوم السبت ثالث جمادى الآخرة ودفن بالشونيزية، وخلف ولدين مات بعده أحدهما المسمى باسم جده بهاء الدين القاسم، كان في صحبته فرجع إلى دمشق بعد موت أبيه، والآخر أبو حامد الحسين ولم يبق من نسله إلا ولد صغير من ابنه الأصغر أبي حامد.

وفيها: توفي ببغداد محمد بن جميل صاحب مخزن الخليفة ومولده بهيت، وكان فاضلا بارعا، وقدم علينا دمشق ابن ابنته وهو شاب فاضل يلقب فخر المدين، وله خط حسن وصورة جميلة، ونزل عندنا بالمدرسة العزيزية، ثم توجه إلى الحجاز مع جماعة فضلاء: شرف المدين المرسي، ومحب المدين بن هلال، وشرف المدين بن الزيات، وفخر المدين بن المالكي وغيرهم فجاوروا.

وفيها: توفي صاحب سنجار المنصور محمد بن عاد الدين زنكي بن مودود بن زنكي، وأبوه كان ختن نور الدين محمود بن زنكي على ابنته، وكان هذا المنصور ملكا عادلا، وهذا الذي حصره العادل أبو بكر بن أيوب، ثم رحل عنه بشفاعة الخليفة الإمام الناصر، وخلف المنصور عدة أولاد: سلطان شاه، وزنكي، ومظفر الدين وغيرهم، وحج بعضهم معنا في سنة إحدى وعشرين وستائة.

ذكر الحافظ زكي الدين في الوفيات مامثاله: وفي الثامن من صفر سنة ست عشرة وستهائة توفي قطب الدين محمد بن زنكي بن مودود صاحب سنجار، وملك ولده عهاد الدين شاهنشاه.

وفيها: توفي محمد بن محمد بن محمود الكشميهني، وكان صالحا صاحب رياضات ومجاهدات، وأوصى ان يكتب على كفنه طلبا الإصلاح حاله:

وفيها: توفي ببغداد في رمضان أبو بكر زكريا بن يحيى بن القاسم بن المفرج التكريتي، ولي القضاء بتكريت، ثم ولي تدريس النظامية ببغداد،

ودفن بالشونيزية وكان فاضلا وأنشد أبو المظفر من شعره:

كـــميـــأمــــل المرء آمـــالا وتخلفـــه

وكـــميــرى آمنــا والموت يــردفــه

وطــا لما سلـــك الإنســان شـــاكلــة

يظـــن فيهـــا تجــاة وهـــي تقتلــه

## ثم دخلت

## سنة سبع عشرة وستهائة

وفي هذه السنة كان ظهور التاتار خذلهم الله.

وفيها: يوم الأحد ثاني شعبان توفي إمام المالكية بدمشق برهان الدين على علوش بن عبد الله المغربي، ودفن بجبل قاسيون، وكان عالما بالأصول، والفروع، والعربية، ونشأ له ابن فاضل في علم الطب يلقب بناصر الدين منصور بن علي، توفي أيضا وهو شاب رحمه الله تعالى.

وفيها: توفي في رجب تقي الدين عبد الرحمن بن أبي منصور بن نسيم ابن الحسين بن علي المقدسي، أبو الحسن، سمع الكثير من الشيخ الحافظ أبي القاسم بن عساكر، وأكثر طباق السماع عليه في الأجزاء وغيرها موجودة بخطه.

وفيها: في جمادى الآخرة توفي زين الدين أبو البركات داود بن أحمد بن محمد بن ملاعب البغدادي، المدبر لمجالس الحكام بدمشق، وكان شيخا معمرا مولده ببغداد منتصف المحرم سنة اثنين وأربعين وخمسائة يروي عن أبي الوقت وغيره، سمعت عليه صحيح البخاري سنة أربع عشرة وستائة، ويروي أيضا هو وأخته حفصة عن أبي الفضل محمد بن عمر ابن يوسف الأرموي رحمها الله.

وفيها: توفي الشيخ عتيق بن سلامة الأندلسي، ومولده سنة ست عشرة وخمسائة، عاش مائة سنة ودفن بمقابر الصوفية على حافة الطريق، وكان شيخا صالحا مشهورا، زرته في مرضه مع شيخنا أبي الحسن السخاوي رحمه الله، وطلب لي منه الدعاء فدعا لي، ووجدت بركة دعائه، وكانت له عادة جنلة.

وفيها: يوم السبت ثالث عشر جمادى الأولى توفي الحافظ عماد الدين أبو القاسم على بن الحافظ بهاء الدين أبي محمد القاسم بن الحافظ الكبير أبي القاسم على بن الحسن الدمشقي، خرج عليه قوم فجرحوه بالقرب من خانقين في توجهه للسماع بتلك البلاد، ثم حمل إلى بغداد فتوفي فيها، ودفن بالجانب الغربي منها بمقبرة الشونيزية رحمه الله، ومولده في ربيع الآخر سنة إحدى وثمانين وخمسائة، قال: انشدنا الخشوعي، أنشدنا ابن الأكفاني في المروحة:



وفيها: نافق الأمير عهاد الدين بن المشطوب على الملك الأشرف، وأغار في أرض سنجار وساعده صاحب ماردين، فسار إليه الأشرف، فدخل ابن المشطوب إلى تل أعفر، فأنزله بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل بالأمان، وحمله معه إلى الموصل، ثم قيده وبعث به إلى الأشرف، فألقاه الحاجب على الجب فهات بالقمل والجوع، وكان نور الدين بن فألقاه الحاجب على الجب فهات بالقمل والجوع، وكان نور الدين بن عهاد الدين صاحب قرقيسيا مع الأشرف فكاتب عليه، واتفق مع ابن المشطوب فاعتقله الأشرف وبعث به مع العلم قيصر المعروف بتعاسيف إلى قرقيسيا وعانه، فعلق نور الدين رجليه تحت القلعتين وعلبه فسلمت إلى تعاسيف جميع بلاده، وأراد الأشرف أن يرميه في الجب فتشفع إلى أخيه الملك المعظم، فشفع فيه فأطلقه الأشرف، وسار نور الدين إلى دمشق وأحسن المعظم إليه فاشترى بستان ابن حيوس بنواحي العقيبة وبنى فيه وأقام به.

وفيها: قتل صاحب سنجار أخاه فسار الأشرف إليها فأخذها، وعوض صاحبها الرقة.

وفيها: في رجب كانت وقعة البرلس بين الكامل والفرنج، وكانت وقعة عظيمة قتل الكامل منهم عشرة آلاف، وغنم خيولهم وسلاحهم، ورجعوا إلى دمياط مهزومين.

وفيها: عزل المعظم المبارز المعتمد عن ولاية دمشق وولى الغرز خليلا.

وحج المعتمد بالناس من الشام في هذه السنة. ولم يحج أحد من العجم بسبب خروج التاتار في البلاد، وحج من بغداد أقباش الناصري وقتل بمكة، وعاد حاج العراق على طريق الشام.

واستفحل أمر التاتار في هذه السنة، ومات فيها خوارزم شاه محمد بن تكش، وقد ذكرنا صفة موته وماتم له مع التاتار في هذه السنة وقبلها في الكتاب الذي اختصرت في سيرة الدولتين العلائية والجلالية.

وذكر أبو المظفر سبط ابن الجوزي: أنه توفي في سنة خمس عشرة، ووهم في ذلك وقال: قصد العراق في أربع مائة ألف، ووصل إلى همذان يريد بغداد، وقيل كان معه ستهائة جتر تحت كل جتر ألف، وكان قد أفنى ملوك خراسان، وماوراء النهر، وقتل صاحب سمرقند، وكان حسن المصورة،، وأخلى البلاد من الملوك واستقل بها، وكان ذلك سببا لهلاكه.

قال: ولما نزل همذان كان في عسكره سبعون ألفا من الخطا فكاتب العلقمي، يعني وزير بغداد عساكره ووعدهم بالبلاد، فاتفقوا مع الخطا على قتله، وبعث العلقمي إليهم بالأموال والخيول والخلع سرا فكان ذلك سببا لوهنه، ولما علم خوارزم شاه بذلك سار من همذان طالبا خراسان ونزل مرو، والتقى في طريقه الخيل والخلع والكتب المنفذة إلى الخطا، فلم يمكنه الرجوع لفساد عسكره، وكان خاله من الخطا وقد حلفوه أن لايطلعه على مادبروا عليه، فجاء إليه في الليل وكتب في يده

صورة الحال ووقف بإزائه فنظر إلى السطور وفهمها وهو يقول: خذ لنفسك فالساعة تقتل، فقام فخرج من تحت ذيل الخيمة ومعه ولداه جلال الدين وآخر فركب وسار بها، ولما خرج من الخيمة دخل الخطا والعساكر من بابها ظنا منهم أنه فيها فلم يجدوه فنهبوا الخزائن، والخيول، والجواري، فيقال إنه كان في خزانته عشرة آلاف ألف دينار، وألف حمل قاش أطلس وغيره وعشرون ألف فرس وبغل، وكان له عشرة آلاف عمل علوك مثل الملوك، فتمزق الجميع ونهب، وأما خوارزم شاه فهرب إلى البحر، وركب في مركب صغير إلى جزيرة بها قلعة ليتحصن بها فأدركه الموت دون صعود القلعة فدفنوه على ساحل البحر، وهرب ولده جلال الدين وأخوه إلى الهند، وجاء فدلوا عليه فنبشوه، وقطعوا رأسه وأخذوه، وعادوا وتفرقت المالك بعده وأخذت البلاد (٨٧٠).

وفيها: توفي الملك الفائز سابق الدين ابراهيم بن العادل بن أبي بكر بن أيوب، وكان قد حالف ابن المشطوب والأمراء بمصر على الكامل لما ملك الفرنج دمياط، ولولا أخوهما المعظم يمسك ابن المشطوب وينفيه إلى الشرق على ماسبق ذكره لتم لهم ماأرادوا، ولما كانت وقعة البرلس.

قال الكامل للفائز: هولاء الفرنج قد استولوا على البلاد وقد أبطأ علينا الملك المعظم، وما لملوك الشرق غيرك، وتوجه إلى الأشرف وعرفه مانحن فيه من الضائقة، فسار إلى الشرق، وكان الأشرف على الموصل فمرض الفائز بين سنجار والموصل، وقيل إنه سم فهات، فردوه إلى سنجار، فدفن عند تربة عهاد الدين زنكي رحمه الله، قيل إنه مات في شعبان من السنة.

وفيها: تـوفي أبو عـزيز قتـادة بن إدريس أمير مكة الشريف العلوي الزيـدي الحسني، كـان عادلا منصفا، نقمة على عبيـد مكة والمفسـدين، والحاج في أيامه مطمئنون آمنون على أنفسهـم وأموالهم، وكان شيخا مهيبا

طوالا، وماكان يلتفت إلى أحد من خلق الله، ولاوطىء بساط الخليفة ولاغيره، وكان يحمل إليه في كل سنة من بغداد الخلع والذهب وهو في داره، وكان يقول: أنا أحق بالخلافة، ولم يرتكب كبيرة على ماقيل وكان في زمانه يؤذن في الحرم « بجي على خير العمل» على مذهب الزيدية، وكتب إليه الخليفة يستدعيه ويقول: أنت ابن العم والصاحب وقد بلغني شهامتك، وحفظك للحاج، وعدلك وشرف نفسك، وعفتك، ونزاهتك، وقد أحبب أن أراك، وأشاهدك، وأحسن إليك فكتب إليه:

ولي كفضرغام أذل ببطشها في أشري بهابين السورى وأبيع وكل ملوك الأرض تلثم ظهرها وفي وسطهاللمجدبين ربيع أأجعلها تحت الرحي شم ابتغي خيلام الهاإني إذالسرقيع وما أنا إلا المسك في كل بقعة يضوع وأماعند كم فيضيع

وفيها: توفي آقباش بن عبد الله الناصري، كان مملوكا للخليفة الناصر ابن المستضىء، اشتراه وهو ابن خمس عشرة سنة بخمسة آلاف دينار، ولم يكن بالعراق أجمل صورة منه، ثم قربه الخليفة ولم يكن يفارقه، فلما كبر ولاه إمرة الحاج، وكان عاقلا متواضعا محبوبا إلى القلوب، حج في هذه السنة ومعه خلع وتقليد من الخليفة لحسن بن قتادة، وكان قتادة أخو مات كما ذكرنا، فلما وصل آقباش إلى عرفات جاءه راجح بن قتادة أخو حسن، وسأله أن يوليه إمارة مكة، وقال: أنا أكبر ولد قتادة فلم يجبه وظن حسن أن آقباش قد ولاه فأغلق أبواب مكة، وجاء آقباش فنزل بعد وأيام منى بالشبيكة ووقعت الفتنة بين حسن وأخيه، ومنع حسن الناس من الدخول إلى مكة، فركب آقباش ليسكن الفتنة ويصلح بين الأخوين،

فخرج عبيد مكة وأصحاب حسن من باب المعلى يقاتلونه فقال: ماقصدي القتال فلم يلتفتوا إليه وانهزم أصحابه وبقي وحده، وجاء عبد فعرقب فرسه فوقع إلى الأرض فقتلوه، وحملوا رأسه إلى حسن بن قتادة على رمح فنصبه بالمسعى عند دار العباس، ثم رد إلى جسده ودفن بالمعلى، وأراد حسن نهب الحاج العراقي، فمنعه أمير حاج الشام المبارز وخوفه من الأخوين الكامل والمعظم ملكي مصر والشام، فأجابه وكف عن ذلك، ووصل الخبر إلى بغداد فحزن الخليفة حزنا عظيا، ولم يخرج الموكب للقاء الحجاج ، وأدخل الكوس والعلم في الليل، وكان سادس عشر ذي الحجة.

قلت: وكان في حبح الشام في هذه السنة شيخنا فخر الدين أبو منصور بن عساكر، فأخبرني بعض الحاج في ذلك العام أن الحسن بن قتادة أمير مكة جاء إليه، وهو نازل داخل مكة، فقال له: قد أخبرت أنك خير أهل الشام فأريد أن تصير معي إلى داري، فلعل ببركتك تزول هذه الشدة عنا، فسار معه إلى داره مع جماعة من الدمشقيين، فأكلوا شيئا في استتم خروجهم حتى قتل آقباش، وزال ذلك الإستيحاش.

وفيها: مات الوزير ناصر الدين بن مهدي الذي كان وزير الخليفة ببغداد، وقبض عليه كما ذكرنا في سنة أربع وستمائة، واعتقل بدار طاشتكين وبها مات في جمادى الأولى وفتح له جامع القصر، ومشى بين يديه أرباب الدولة ودفن بمقبرة موسى بن جعفر، وكان جبارا قاسيا، وكان يدعى أنه شريف علوي، وقد طعن في نسبه.

وفيها: توفي الملك المنصور صاحب حماة، واسمه محمد بن المظفر تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب، وكان شجاعا محبا للعلماء، والفضلاء، وكان عنده جماعة لهم عليه الرواتب، وصنف كتابا سماه «المضمار» (٨٩) جمع فيه جملة من التواريخ وأسماء من ورد عليه، وأقام عنده في عشرة

مجلدات، وكان حفظ المسلمين لما هاجم الفرنج حماة في سنة إحدى وستائة، وثبت ووقف، وكانت وفاته بحماة في شوال، ودفن عند أبيه وقام بعده ولده الأكبر الملك الناصر قليج أرسلان، ثم أخذ الكامل منه حماة وأعطاها أخيه المظفر بن المنصور، واعتقل قليج أرسلان في الجب بمصر، فمات به على أقبح حال.

وفيها: توفي صاحب آمد الملك الصالح ناصر الدين محمود بن محمد ابن قره أرسلان بن أرتق، وكان شجاعا، عاقلا، جوادا، محبا للعلماء، وكان الأشرف بن العادل يحبه، وجاء غير مرة إلى خدمة الأشرف إلى دنيسر وغيرها، ومات بآمد وفي صفر، وقام بعده ولده المسعود، وكان بخيلا فاسقا، وهو الذي أخذ منه الكامل آمد حمله إلى مصر فحبسه في الجب مدة، ثم أطلقه فمضى إلى التاتار ومعه أموال فأخذت.

قلت: ذكر الحافظ زكي الدين عبد العظيم المنذري رحمه الله تعالى في كتاب الوفيات: أن صاحب آمد المذكور توفي سنة تسع عشرة وستمائة، وهو الصحيح، وقد تصحف على صاحب هذا التاريخ سبع عشرة من تسع عشرة (٩٠) والله أعلم.

ولقد رأيت بخط الشيخ زكي الدين أيضا في كتاب « الفوائد السفرية» أن الملك المسعود سلمان بن محمد، وهو أخو الصالح المذكور، كان متولي آمد وسقط من سطح فهات سنة ست وتسعين وخمسهائة، وتولى مكانه أخوه الصالح محمود إلى أن مات.

وفيها: توفي أبو عبد الله بن الخبازي، واسمه: الحسين بن أحمد بن الحسين من أهل باب البصرة، ولد سنة خمس وثلاثين وخمسمائة، وسمع الحديث، وكان حفظه للحكايات والأشعار والملح.

قال أبو المظفر: وكان يتردد إلى جدى ويعجبه كلامه، وسمعه يوما - 239

يحكي له أن ابن عقيل سئل فقيل له أن الحمار يزد له في السنة في ليلة واحدة فأيها هي هذه الليلة؟ فقال ابن عقيل: ما يعرف هذه الليلة إلا من قد كان حمارا.

قال: ودخل رجل إلى الكرخ فلقيته امرأة فقالت له: أبو بكر، كيف أنت؟ فقال: أهلا ياعيشة. قالت: فأنا اسمي عيشه؟ قال: فأقتل أنا وحدي، وكانت وفاته برمضان سمع شهدة وطبقتها وكان ثقة.

وفيها: توفي شيخ الشيوخ صدر الدين أبو الحسن محمد بن شيخ الشيوخ عماد الدين محمد بن حموية، والد أولاد شيخ الشيوخ الذين اشتهروا بالأمر والوزارة بمصر في أيام العادل أبي بكر بن أيوب، وابنه الكامل محمد وذريته، وكان أبوه عمر قد ولاه نور الدين بن زنكي رحمه الله خوانك الشام، وكان يحترمه ويحبه ومات سنة سبع وسبعين وخمسمائة وصدر الدين بدمشق عند أبيه فولاه صلاح الدين المشيخة مكان أبيه، وزوجه الشيخ قطب الدين مسعود النيسابوري ابنته، فأولدها ابنه شمس الدين، توفي قديها، ثم تزوج ابنة ابن أبي عصرون، وأولدها أولاده الأربعة المشهورين: عماد اللدين عمر، وفخر اللدين يوسف، وكمال اللدين أحمد، ومعين الدين حسن، وسيأتي ذكر كل منهم، وكان صدر الدين قد ناب عن قطب الدين النيسابوري في التدريس بالزاوية الغربية بجامع دمشق وبمدرسة جاروخ، وانتفع بصحبته، وكان قد نفعه في بلاد العجم، ثم ولاه العادل بمصر التدريس بالشافعي، ومشهد الحسين، والنظر في الخانقاه الكبرى بدار سعيد السعداء بين القصرين، ودار الوزارة، وكان فاضلا فقيها لايتكلم فيها لايعنيه، وكانت له الحرمة الوافرة عند العادل ابن أيوب وأولاده، ولما استولى الفرنج على دمياط بعثه الكامل، إلى الخليفة الناصر يستنجده على الفرنج، فمرض بين حران والموصل، ووصل إلى الموصل في منتصف جمادي الآخرة، فتوفى بها بعلة الذرب في الرابع والعشرين منه، ودفن إلى جانب قضيب البان، وعمره ثلاث وسبعون سنة.

وفيها: في العشر الأول من ذي الحجة توفي الشيخ عبد الله اليونيني، أسد الشام، أصله من قرية من قرى بعلبك يقال لها يونين، وكان صاحب رياضات ومجاهدات، وكرامات، وإشارات وقد رأيته بجامع دمشق.

قال سبط ابن الجوزي: كان لايقوم لأحد من الناس تعظيما لله تعالى، ويقول: لاينبغي القيام إلا لله تعالى، صحبته مدة، وماكان يدخر شيئا ولايمس بيده دينارا ولادرهما، كان زاهدا، ورعا، عفيفا ومالبس طول عمره سوى الثوب الخام، وقلنسوة من جلد الماعز تساوي نصف درهم، وفي الشتاء يبعث له بعض أصحابه فروة يلبسها، ثم يؤثر بها في البرد، وكان إذا لبس الشوب يقول هذا لفلان، وهذا لفلان، وقال لي يوما ياسيدي: أنا أبقى أياما في هذه الزاوية، وكنا ببعلبك ماآكل شيئا فقلت ياسيدي: أنا أبعى أياما في هذه الزاوية، وكنا ببعلبك ماآكل شيئا فقلت بعضهم على بعض فأجوع أنا.

قال: وحدثني عبد الصمد خادمه قال: كان يأخذ ورق اللوز فيفركه ويسفه، وكان الملك الأمجد صاحب بعلبك يزوره ويحبه، وكان الشيخ يهينه فها قام له يوما قط، وكان يقول له: يامجيد أنت تظلم وتفعل وتصنع، وهو يعتذر إليه، وكان العادل قد أظهر بدمشق ضرب قراطيس سود فقال الشيخ عبد الله: يامسلمين انظروا إلى هذا الشيخ الفاعل الصانع يفسد على الناس معاملاتهم، وبلغ العادل فأبطلها، وكان يقول لصاحبه الفقيه محمد الحنبلي: في وفيك نزل: ( إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل) (٩٢)أنا من الرهبان وأنت من الأحبار.

وكان يستوحش من الناس فتارة يكون بجبل لبنان، وتارة يكون بالغوطة، وتارة بثنية العقاب، وتارة بضمير، وكان يأتي في الشتاء إلى عيون الفاسريا، وهي ظاهر دمشق بسفح الجبل المطل على قرية دومة لأجل سخونة الماء بها، وبني له على رأس العين مسجدا صغيرا يأوي إليه، وكان الدماشقة يخرجون من دمشق إلى زيارته.

قال: فحكت لي امرأة صالحة قالت: خرجت من دمشق بعد العصر فوصلت العيون بعد العشاء الآخرة، فتوضأت وطلعت إلى زيارة الزاوية، وكانت ليلة مقمرة، وإذا بالسبع قائما على باب الزاوية، ورأيته على عتبتها فيبست ولم أقدر أتحرك، فسحبت ركبتي إلى نحو القرية، فلما كان وقت السحر هرول السبع ومضى وخرج الشيخ فرآني فقال: ويلك وإيش كان عليك منه؟.

قال: وكان شجاعا لايبالي بالرجال قلوا أو كثروا، وكان قوسه ثهانين رطلا، ومافاته غزاة بالشام قط، وكان يتمنى الشهادة ويلقي نفسه في المهالك، حكى لي عنه خادمه عبد الصمد قال: لما دخل العادل إلى بلاد الفرنج ووصل إلى صافيتا والعريمة، كان الشيخ في الزاوية ببعلبك فقال لي: ياصميد انزل إلى الفقيه عبد الله إطلب لي منه بغلة، قال: فأحضرت البغلة فركبها وخرجت معه فبتنا في تومين، وقمنا نصف الليل فجئنا إلى المحدثة قبيل الصبح فقلت له: لاتتكلم هاهنا، فهذا مكمن الفرنج، قال: فرفع صوته وقال: الله أكبر فجاوبته الجبال، فمت أنا من الفزع، وزرلت فصلى الفجر وركب وطلعت الشمس والطير لايطير في تلك الأرض، فهلى الفجر من ناحية حصن الأكراد طلب أبيض فظنهم الاسبتار، فقال: الله أكبر ماأبركك من يوم، اليوم أمضي إلى صاحبي وساق إليهم فقال: الله أكبر ماأبركك من يوم، اليوم أمضي إلى صاحبي وساق إليهم وقد شهر سيفه، فقلت في نفسي: شيخ وتحته بغلة وبيده سيف يسوق إلى طلب الفرنج، فلما كان بعد ساعة وإذا بهم قد قربوا منا، وهم مائة حمير طلب الفرنج، فلما كان بعد ساعة وإذا بهم قد قربوا منا، وهم مائة حمير

وحش، قال: فانكسر قلبي وفترت همتي فقلت له: إحمد ربك فإن الله قد نظر إليك أنت واحد تريد تلاقى مائة حمار وحش على بغلة.

قال: وجئنا إلى حمص فجاءنا صاحبها أسد الدين وقدم له حصانا من خيله فركبه، ودخل معهم فعمل العجائب.

قال أبو المظفر: وحدثني القاضي جمال الدين بن يعقوب قاضي كرك البقاع، قال: كنت يوما عند الجسر الأبيض في مسجد هناك وقت الحر، وإذا بالشيخ عبد الله قد جاء فنزل نهر ثورا يتوضأ، وإذا بنصراني عابر على الجسر ومعه بغل عليه حمل خمر، فعثر البغل عند الجسر ووقع حمل الخمر وليس في الطريق أحد، فصعد الشيخ من النهر وصاح لي يافقيه تعالى، فجئت، فقال: عاوني فعاونته حتى رفعنا الحمل على البغل، وراح النصراني، فقلت في نفسي: مثل هذا الشيخ يفعل كذا، ثم مشيت خلف البغل إلى العقيبة، فجاء إلى دكان الخمار فحط الحمل، وفتح الزقاق وقلب ليكيله وإذا به قد صار خلا، فقال له الخمار: ويحك هذا خل، فبكى وقال: والله ماكان إلا خمرا من ساعة، وإنها أنا أعرف العلة، ثم ربط البغل في الخان وعاد إلى الجبل، وكان الشيخ قد صلى الظهر في المسجد عند الجسر، وقعد يسبح، فدخل عليه النصراني وقال ياسيدي، المسجد عند الجسر، وقعد يسبح، فدخل عليه النصراني وقال ياسيدي، أنا أشهد أن لا إله إلا الله، وأسلم، وصار فقيرا.

قال أبو المظفر: وحكى لي جماعة من أهل بعلبك أنه كان جالسا يوما في زاويته، وإذا بامرأة طالعة وبين يديها دابة تسوقها عليها نحاس وثياب فربطتها وجاءت إليه فسلمت عليه، فقال لها: من أنت؟ قالت: نصرانية من جبة المنيطرة، قال: وماالذي جاء بك إلى عندي؟ قالت: رأيت السيدة مريم في المنام فقالت لي: اذهبي فاخدمي الشيخ عبد الله اليونيني إلى أن تموي، قال: فقلت لها ياستي فذاك مسلم، فقالت: مالك صحيح إنه مسلم ولكن قلبه نصراني، فقال لها الشيخ: أجادت مريم، ماعرفني

غيرها. فأعطاها بيتا في الزاوية فأقامت تخدمه ثمانية أشهر، فمرضت، فقال لها الشيخ: إيش تشتهين، فقالت: أموت على دين السيدة مريم، فقال: صيحوا بالقسيس، فجاء، فقال: خند هذه إليك، وخذ قماشها وكان يساوي خسمائة درهم فماتت عند القسيس.

قال: وحكى بعض أهل بعلبك أنها ماماتت إلا مسلمة عند الشيخ، وتصدق الشيخ بها خلفت.

قال أبو المظفر: كنت اجتمعت به في الشام من ستمائة إلى سنة ثلاث وستمائة، وكان له تلميذ اسمه توبة، وكان من الصالحين الأجواد، وسافرت إلى العراق في سنة أربع وستهائة وحججت، فلم كان يـوم عرفة صعدت جبل عرفات وإذا بالشيخ عبد الله قاعد مستقبل الكعبة وعليه الشوب الخام، وعلى رأسه القلنسوة السوداء فسلمت عليه فرحب بي وسألني عن طريقي، وقعـدت عنده إلى قريب الغروب، ثم قلـت له: ماتقوم نروح إلى المزدلفة، قال: اسبقني أنت فلي رفاق، ونزلت من الجبل، وأتيت المزدَّلفة ووقفت بها وجئت إلى منى فدخلت مسجد الخيف، وإذا بالشيخ توبة خارجا من المسجد فسلم على فقلت: أين نزل الشيخ؟ ظنا مني أنه قد حج معه، فقال: أيها شيخ: قلت: عبد الله قال: خلفته ببعلبك ففطنت، فقلت: مبارك فلزم بيدي وبكي، وقال بالله حدثني إيش معنى هذا؟ فقلت: رأيته البارحة على عرفات وحدثته الحديث، ورجعت أنا على بغداد وجاء توبة إلى دمشق، وحدث الشيخ عبد الله الحديث، فحدثني توبة قال: قال لي الشيخ: ماهو صحيح منك فلان فتى، والفتى مايكون غمازا، فلما عدت إلى الشام عتبني الشيخ فقلت: توبة تلميذك، فقال: لاتعد إلى مثلها كأنه كره أن يتحدث له بكرامة في حال حياته.

قال: حكى لي عبد الصمد خادمه، قال: لما كان يوم الجمعة في العشر

الأول من ذي الحجة نزل فصلى الجمعة بجامع بعلبك وهو صحيح ليس به شيء، ودخل الحمام قبل الصلاة واغتسل وكان عليه ثـوبان قد سماهما لامرأتين وجاءه داود المؤذن وكان يغسل الموتى فقال لـ ويحك ياداود انظر كيف غدا، في فهم داود وقال: ياسيدي كلنا غدا في خفارتك، ثم صعد الشيخ إلى المغارة وكان قد أمر الفقراء أن يقطعوا صخرة عند اللوزة التي كان ينام تحتها ويقعد عندها وعندها قبره، وكان في نهار الجمعة قد نخرت الصخرة وبقى منها مقدار نصف ذراع، فقال لهم: لاتطلع الشمس إلا وقد فرغتم منها، قال: وبات طول الليل يذكر أصحابه ومعارفه ويدعو لهم، ويقول: ياسيدي فلانة اجتزت بها في الموضع الفلاني اعطتني مشربه من الماء فشربتها وقليل ماء فتوضأت به رب اغفر لها وفلان أحسن إلي فأحسن إليه، وطلع الصبح فصلي وخرج إلى صخرة كان يجلس عليها فجلس عليها وفي يدة مسبحته وقام الفقراء يتممون الصخرة، وطلعت الشمس وقد فرغوا منها والشيخ قاعد نائم والمسبحة بيده، وجاء خادم من القلعة إليه في شغل فرآه نائها قاعدا بحاله، فما تجاسر أن يوقظه فقعد ساعة وطال عليه، فقال: ياعبد الصمد ماأقدر أقعد أكثر من هذا، قال: فتقدمت إليه وقلت: سيدي سيدي ، فلم يتكلم فحركته فإذا به ميتا، وقد فرغوا من الصخرة وعملوا فيها ساعة وهو ميت فارتفع الصياح، وكان صاحب بعلبك في الصيد فأرسلوا وراءه، فرآه في تلكُّ الحال لآوقع ولاوقعت السبحة من يده، وهو كأنه نائم، فقال: دعونا نبني عليه بنيآنا وهو على حاله ليكون أعجوبة للدنيا أن الانسان يموت وهـ و قاعـد ولايتغير، فقالوا: اتباع السنة أولى، وطلع داود فغسله ودفع الثوبين إلى المرأتين، ولما ألحدوه قـ آل له الحفـار ياشيخ عبد الله اذكر ماعاهدتنا عليه، قال: ففتح عينيه ونظر إلي شذرا ودفن عند اللوزة يوم السبت وقد جاوز ثمانين سنة رحمه الله (٩٣).

## ثم دخلت

# سنة ثماني عشرة وستمائة

ففيها: توجه المعظم عيسي إلى أخيه الأشرف موسى، واجتمعا على حران، وكتب صاحب ماردين ناصر الدين إلى الأشرف يسأله أن يصعد المعظم إليه، فسأله فسار إلى ماردين فنزل صاحب ماردين والتقاه في دنيسر وأصعده إلى القلعة وخدمه حدمة عظيمة، وقدم له التحف والجواهر وتحالفا واتفقاعلى ماأراد، وزوج المعظم إحدى بناته ناصر الدين صاحب ماردين، وزوج نـاصر الدين ابنته الأخرى وخلع على جميع أصحابه وأعطاهم الأموال ورجع المعظم إلى حران.

وفيها: وصلت الأخبار بوصول التاتار إلى كرمان شاه قريبا من بغداد، فانزعج الخليفة وأمر الناس بالقنوت في الصلاة، وحصن بغداد واستخدم العساكر.

وفيها: في جمادى الآخرة استرد المسلمون دمياط من الفرنج، وكان المعظم عيسى من أحرص الناس على خلاص دمياط وعلى الغزاة، وكان مصافيًا لأخيه الكامل، وكان أخوهما الأشرف مقصرا في حتى الكامل، وكان مباينا له في الباطن، فلما اجتمعت العساكر على حران قطع لهم المعظم الفرات وسار الأشرف في آثـاره، وجاء المعظـم فنزل حمص، ونــزلُ الأشرف سلمية.

قال أبو المظفر: وكنت قد خرجت من دمشق إلى حمص لطلب الغزاة فإنهم كانوا على عزم الدخول إلى طرابلس، فاجتمعت بالمعظم على حمص في ربيع الآخر ، فقال لي: قد سحبت الأشرف إلى هنا بأسناني وهو كاره، وكل يَـوم أعتبه في تأخيره وهو يكاشر، وأخاف من الفرنج أن يستولوا على مصر، وهو صديقك فاشتهي تروح إليه فقد سألني عنك مرارا، ثم كتب إلى أخيه كتابا بخطه نحو ثمانين سطرا، فأخذته ومضيت إلى سلمية، وبلغ الأشرف وصولي فخرج من الخيمة والتقاني وعاتبني على انقطاعي عنه.

وجرى بينى وبينه فصول، وقلت له: المسلمون في ضائقة فإذا أخذ الفرنج الديار المصرية ملكوا إلى حضرموت، وعفوا آثار مكة، والمدينة، والشام، وأنت تلعب، قم الساعه وارحل فقال: ارموا الخيام والدهليز، فسبقته إلى حمص والمعظم عينه إلى الطريق، فلما قيل له وصل فلان ركب والتقاني وقال: مانمت البارحة ولا أكلت اليوم شيئا، فقلت: غدا بكرة يصبح أخوك على حمص فدعا لي، ولما كان من الغد أقبلت الأطلاب وجاء طلب الأشرف، والله مارأيت أجمل ولاأحسن رجالا ولا أكمل عدة، فسر المعظم سرورا عظيما وجلسوا تلك الليلة يتشاورون، فاتفقوا على الدخول في السحر إلى طرابلس يشوشون على الفرنج وكانوا على حال فأنطق الله الأشرف من غير قصد وقال للمعظم: ياخوند: عوض ماندخل الساحل وتضعف خيلنا وعساكرنا ونضيع الزمان مانروح إلى دمياط، ونسترير فقال له المعظم: قول رماة البندق؟ قال: نعم، فقبل المعظم قدمه، وقام الأشرف فخرج المعظم من الخيمة كالأسد الضاري يصيح الرحيل الرحيل إلى دمياط، وكان يظن أن الأشرف مايسمح بذلك، وساق المعظم إلى دمشق وتبعته العساكر، ونام الأشرف في خيمته إلى قريب الظهر، وانتبه فدخل الحمام فلم ير حول خيمته أحدا، فقال: وأين العساكر؟ فأخبروه الخبر فسكت وساق إلى دمشق، فنزل القصر يوم الثلاثاء رابع عشر جمادي الأولى فأقام إلى سلخ جمادي، وعرض العساكر تحت قلعة دمشق، وكمان هو وأخوه المعظم في الطيارة في القلعة، وساروا إلى مصر غرة جمادي الآخرة.

قلت: كنت حاضرا تحت القلعة وتلك العساكر تمر أميرا بعد أمير، والناس يتضرعون ويدعون لهما بالنصر، فاشتدت قوى المسلمين وأيقنوا

بالظفر، ولأجل ما كان للملك المعظم من الآثار الجميلة في سفره إلى الشرق تجمع هذه العساكر وتيسر الوصول بها إلى مصر قال شيخنا أبو الحسن السخاوي رحمه الله من جملة قصيدة له عند فتح دمياط:

سرى الملك المولى المعظم في الدجي في السربعد مغيبه في الطلع نجم النصر بعد مغيبه ورد على الاسلام بعد كابية سرورا وآوى الدين بعد شحوبه تجلى بعيسي غمها واغتدى بها فريدا وأضحى بحرها من نصيبه

وسمعت ممن يوثق بـ في مجلس شيخنا أبي الحسن السخاوي رحمه الله يقول: أنه رأى في منامه في بعض تلك الليالي كأن هاتفا يقول له:

لاتياسىن لعسرة فى وراءها يسران وعداليس فيه خدلف يسران وعداليس فيه خدلف كسم كربة قلق الفتى لنزولها لله في أعطافها الطاف (٩٤)

قلت: والبيتان لأبي الفتح البستي.

قال أبو المظفر: وأما الفرنج المذين كانوا بدمياط فإنهم خرجوا بالفارس والراجل، وكان البحر زائدا جدا فجاؤوا إلى ترعة فأرسوا إليها، وفتح المسلمون عليهم الترع من كل مكان، وأحدقت بهم عساكر الكامل، فلم يبق لهم وصول إلى دمياط، وجاء اسطول المسلمين فأخذوا مراكبهم ومنعوهم أن يصل إليهم ميرة من دمياط، وكانوا خلقا عظيما، وانقطت أخبارهم عن دمياط، وكان فيهم مائة كند، وثمانيائة من الخيالة المعروفين، وملك عكا والدوك، والدوكات، ونائب البابا، ومن الرجالة

مالايحصى، فلما عاينوا الهلاك أرسلوا إلى الكامل يطلبون الصلح والرهائن ويسلمون دمياط، فمن حرص الكامل على خلاص دمياط أجابهم، ولبو أقاموا يومين أخذهم برقابهم، فبعث إليهم الكامل ابنه الصالح أيوب، وابن أخيه شمس الملوك، وجاءت ملوكهم إلى الكامل فالتقاهم وأنعم عليهم، وضرب لهم الخيام، ووصل المعظم والأشرف في تلك الحال إلى المنصورة في ثالث رجب، فجلس الكامل مجلسا عظيما في خيمة كبيرة عالية، ومد ساطا عظيما وأحضر ملوك الفرنج والخيالة ووقف في خدمته أخواه المعظم والأشرف وغيرهما، وقام راجح الحلي الشاعر فأنشده:

هنیئے افرالسعدراح مخلدا وقدأنجرز الرحمن بالنصر مسوعسدا حبانا إله الخلق فتحابدالنا مبينا وإنعاما وعرزام وبسدا تهلل وجه الدهر بعد قطوبه وأصبح وجه الشرك بالظلم أسودا ولماطغي البحر الخضم بأهله ال سطغاة وأضحسى بالمراكسب مسزبدا أقام لهذا الديسن مسن سل عسزمه فلمم تر إلا كمال شلمو مجدل تسوى منهمم أو من تسراه مقيدا ونادى لسان الكون في الأرض رافعا عقيرتـــه في الخافقين ومنشــــدا أعبادعيسي إن عيسي وحزبه وم وسروس عجيع اينصران محمدا

قلت: وبلغني أنه وقت الإنشاد أشار عند قوله عيسى إلى المعظم،

وعند قوله موسى إلى الأشرف، وعند قوله محمدا إلى الكامل، وهذا من أحسن شيء اتفق.

قال أبو المظفر: ووقع الصلح بين الكامل والفرنج يـوم الأربعاء تاسع عشر رجب، وسار بعض الفرنج في البر، وبعضهم في البحر إلى عكا، وتسلم الكامل دمياط ووصلت العساكر الشرقية والشامية، وقد أخذ الكامل دمياط، وعاد المعظم إلى الشام، وأقام الأشرف بمصر عند الكامل فغير الله سبحانه القلوب، فصارا متصادقين، واتفقا على المعظم (٩٥).

وفيها: حج بالناس من الشام أمير يقال له شقيفات، وحج أبي اسهاعيل معه تلك السنة، وحج بالناس من العراق ابن أبي فراس ومعه كتاب الخليفة إلى مكة والمدينة بإعادة ولي العهد أبي نصر محمد إلى العهد، وكتب إلى الآفاق بذلك.

وفيها: ولى المعظم جمال الدين المصري الوكيل، قضاء الشام، وكان يكتب في السجلات قاضي قضاة الشام وذلك في رجب.

وفيها: توفي الشيخ الشهاب محمد بن خلف بن راجح المقدسي الحنبلي أحد الشيوخ الصالحين الساكنين بالدير بسفح جبل قاسيون، وكنت أراه يوم الجمعة قبل الزوال يجلس على درج المنبر السفلي بجامع الجبل، وبيده كتاب من كتب الحديث، وأخبار الصالحين يقرأه على الناس إلى أن يؤذن المؤذن للجمعة.

قال أبو المظفر: وكان زاهدا عابدا، ورعا، فاضلا في فنون العلوم، وسافر إلى بغداد، وسمع الكثير من شهدة وابن البطي، ومشايخ الشام وغيرهم، وحفظ مقامات الحريري في خمسين ليلة فتشوش خاطره، وكان عما يغسل باطن عينيه قد قل نظره، وكانت وفاته يوم الأحد سلخ صفر،

ودفن بقاسيون عند أهله، وكان سليم الصدر من الأبدال ماخالف أحدا قط، رأيته يوما وقد خرج من جامع الجبل فقال له انسان: ما تروح إلى بعلبك، فقال: بلى ، فمشى من ساعته إلى بعلبك بالقبقاب، قلت: وسيأتي ذكر ولديه القاضي نجم الدين أحمد، والصلاح موسى.

وفيها: توفي صاحبنا ضياء الدين على بن عبد السيد بن ظافر القوصي ابن أخت الشهاب القوصي، وكان من أصحاب شيخنا السخاوي، وشيخنا فخر الدين بن عساكر، وله شعر حسن، ومولده بقوض سنة سبعين وخسائة، واجازي من الشيخ علم الدين في القرآن عندي بخطه.

وفيها: في ليلة الحادية والعشرين من رجب توفي خطيب بيت الأبار الشيخ موفق الدين أبو عبد الله عمر بن يوسف بن يحيى بن كامل المقدسي، وكان شيخا صالحا، وخطب على منبر دمشق مدة غيبة الخطيب جمال الدين الدولعي في الرسالة العادلية إلى بلاد الشرق، رحمها الله.

وفيها: أو في السنة التي بعدها في ثالث عشر رجب توفي الحافظ المحدث تقي الدين أبو طاهر اسماعيل بن عبد الله بن عبد المحسن المصري المعروف بابن الأنهاطي، كان في زمانه أحذق الناس بقراءة الحديث وكتابته، وإفادة الشيوخ، وحسن كتابة طبقات السماع، وحصل كتبا كثيرة، وكتب بخطه أجزاء عديدة، وكان سريع الكتابة والقراءة جدا مع معرفة بعلم الحديث واطلاع على دقائق فيه، وكانت كتبه تكون في البيت بالكلاسة الذي كان بيد الملك المحسن أحمد بن صلاح الدين قبله، ثم انتقل منه لما أريد اسكان الشيخ عبد الصمد الدكالي الزاهد به، قم بقي بيد أصحاب عبد الصمد إلى الأن.

وسمعت الشيخ التقي عمر بن الصلاح رحمه الله يثني عليه بعد موته في معرفة الحديث، ويتأسف لفقده على فوائد كانت تحصل من عنده.

قال أبو المظفر: سمع الكثير ولقي الشيوخ، وكانت وفاته بدمشق ودفن بمقابر الصوفية في طريق المنيبع، وصلى عليه الموفق الحنبلي بجامع دمشق، والفخر بن عساكر بباب النصر، والجال المصري قاضي القضاة عند قره.

وكان سمع بمصر من البوصيري، وابن المقدسي وبدمشق من بركات ابن ابراهيم الخشوعي، ورحل إلى العراق فسمع أبا الفتح بن الميداني، وابن عبد السميع الهاشمي وابن طبرزد، وابن سكينة، وابن الأخضر، وحنلا.

وقرأ على الشيخ تاج الدين الكندي بدمشق تاريخ الخطيب وطبقات ابن سعد، وشيئا كثيرا، وكان ثقة.

قلت: وقرأ على القاضي أبي القاسم بن الحرستاني من كتب البيهقي كثيرا، مثل: السنن الكبرى ومعرفة السنن والآثار، والدلائل النبوية، والآداب والدعوات.

## ثم دخلت

# سنة تسع عشرة وستهائة

ففيها: ظهر بالشام جراد كثير لم يعهد مثله، فأكل الزرع والشجر والثمر، فأظهر المعظم أن ببلاد العجم طيرا يقال له السمرمر، يأكل الجراد فأرسل الصدر البكري محتسب دمشق ورتب معه صوفية، وقال: يمضي إلى العجم فهناك عين تجتمع فيها السمرمر فتأخذ من مائها في قوارير وتعلقه على رؤوس الرماح، فكلما رآه السمرمر تبعث، وماكان مقصوده إلا أن يبعث البكري إلى جلال الدين خوارزم شاه، واتفق معه لما بلغه اتفاق أخويه الكامل والأشرف عليه، فاجتمع البكري بالخوارزمي وقرر معه الأمور وجعله سندا له، وكان الجراد قد قل، فلما عاد البكري كثير الجراد، فقال الناس في ذلك أشعارا، و ظهر فعل المعظم للناس، وعلم الكامل والأشرف، وشاع الحديث فقيل للمعظم لمو كنت بعثت رسالة مع بعض التجار الذين يسافرون إلى خراسان كان أولى، ولما عاد البكري من الرسالة ولاه المعظم مشيخة الشيوخ مضافة إلى الحسبة.

وفيها: حج من العراق ابن أبي فراس مستقلا، ومن الشام كريم الدين الخلاطي ومعه الركن الفلكي، وخلق كثير، وكانت المقفة الجمعة، وازدحم الناس في المسعى فهات جماعة.

قال أبو المظفر: وكنت على عزم الجج، فخرجت على هجين إلى مسجد القدم، فجاء حوراني عليه فروة ليصافحني فنفر منه الهجين فأرماني، فأقمت شهرين أداوي ظهري.

وحج بالناس من اليمن أطسيس بن الكامل، ولقبه الملك المسعود في عسكر عظيم، فجاء إلى الجبل، وقد لبس هو وأصحابه السلاح ومنع علم الخليفة أن يصعد به إلى الجبل، وأصعد علم أبيه الكامل وعلمه علم الخليفة أن يصعد به إلى الجبل،

وقال لأصحابه: إن أطلع البغاددة علم الخليفة فأكسروه وانهبوهم، ووقفوا تحت الجبل من الظهر إلى غروب الشمس يضربون الكوسات ويتعرضون للحاج العراقي وينادون ياتارات ابن المقدم، فأرسل ابن أبي فراس أباه، وكان شيخا كبيرا إلى اطسيس وأخبره بها يجب من طاعة الخليفة، ومايلزمه في ذلك من الشناعات، فيقال إنه أذن في صعود العلم قبيل المغرب، وقيل لم يأذن، قال: وبدا من أطسيس في تلك السنة جبروت عظيم.

حكى لي شيخنا جمال الدين الحصيري رحمه الله قال: رأيت اطسيس قد صعد على قبة زمزم وهو يرمي حمام مكة بالبندق.

قال: ورأيت غلمانه في المسعى يضربون الناس بالسيوف في أرجلهم ويقولون: اسعوا قليلا، قليلا، فإن السلطان نائم سكران في دار السلطنة التي في المسعى، والدم يجري من ساقات الناس (٩٧).

قلت: واستولى أطسيس على مكة وأعهالها، وأذل المفسدين فيها وشتت شملهم، وهو الذي بنى القبة على مقام ابراهيم عليه السلام، وكثر الجلب إلى مكة من مصر واليمن في أيامه، فرخصت الأسعار، ولعظم هيبته قلت الأشرار، وأمنت الطرق والديار.

وفيها: نقل تابوت العادل بن أيوب من قلعة دمشق إلى تربته المقابلة للدار العقيقي، أخرجوا جنازته من القلعة والتابوت مغشى بمرقعة، وأرباب الدولة حوله، ومروا به على دار الحديث إلى باب البريد إلى الجامع ووضع في صحن الجامع قبالة حائط النسر، وصلي عليه هناك، وأمهم في الصلاة عليه خطيب الجامع جمال الدين الدولعي، ثم حملوا الجنازة وخرجوا بها من باب الناطفائيين شمالي الجامع خوفا من زحمة الناس في الطريق، ولم يصل إلى تربته إلا بعد جهد لضيق السكك، وبقي

القراء، والفقهاء يترددون إلى التربة غدوة وعشية كل يوم يقرأون القرآن إلى أن رتب لهم الوقف عليها، وعين لها قراء مخصوصون، ولم تكن المدرسة كملت عمارتها، وألقى فيها الدرس في هذه السنة القاضي جمال الدين المصري وحضر درسه أعيان الشيوخ، والقضاة والفقهاء، وحضر السلطان الملك المعظم عيسى بن العادل وتكلم في الدرس مع الجماعة، وكان الإجتماع بايوان المدرسة، وجلس عن يمين السلطان إلى جانبه شيخ الحنفية جمال الدين الحصيري، ويليه شيخ الشافعية شيخنا فخر الدين ابن عساكر، ثم القاضي محيى الدين ابن الشيرازي، ثم القاضي محيى الدين بن يحيى الزكي، وجلس عن يسار السلطان إلى جانبه مدرس المدرسة قُاضي القضاة جمال الكدين المصري، وإلى جانبه شيخنا سيف الدين الآمدي، ثم القاضي شمس الدين بن سني الدولة، ثم القاضي نجم الدين خليل قاضي العسكر، ودارت حلقة صغيرة والناس وراءهم متصلون ملء الإيوان، وكان في دور تلك الحلقة أعيان المدرسين، والفقهاء، وقباله السلطان فيها شيخنا تقيي الدين بن الصلاح وغيره، وكان مجلسا جليلا لم يقع مثله إلا في سنة ثلاث وعشرين وستمائة، كما سيأتي ولكن كان قد فقد من الشيوخ الشافعية أجلهم وأكبرهم فخر الدين بن عساكر رحمه الله.

وفيها: توفي قطب الدين بن العادل بالفيوم ونقل إلى القاهرة، قرأت على عمود قبره في تربة شمس الدولة توران شاه بن أيوب ظاهر القاهرة خارج باب النصر: إنه الملك المفضل قطب الدين أبو العباس أحمد بن الملك العادل بن أيوب، توفي يوم الثلاثاء رابع عشر رجب من السنة المذكورة.

وفيها: توفي إمام الحنابلة بمكة نصر بن أبي الفرج، المعروف بابن الحصري، أقام بمكة مجاورا مدة، ثم خرج إلى اليمن فهات بالمهجم ودفن به، سمع أبا الوقت وابن البطي، وابن المقرب وغيرهم.

قال أبو المظفر: سمعت منه الحديث بمكة سنة أربع وستمائة، وكان متعبدا لايفتر من الطواف، صالحا ثقة (٩٨).

وفيها: في ربيع الأول توفي بدمشق الشهاب عبد الكريم بن نجم الدين الحنبلي أخو البهاء والناصح، وهو أصغرهم، والبهاء هو الأكبر بين كل واحد والذي قبله في الولادة تسع سنين، وكان الشهاب أبرعهم في الفقه والمناظرة، والمحاكمات، بصيرا بها يجري عند القضاة في الدعاوى والبينات، لكنه كان تعصب على شيخنا أبي الحسن في إخراج مسجد الوزير المرذقاني من يده، وجرت أمور ربها نذكر بعضها في ترجمته رحم الله الجميع وإيانا، فهو ذو رحمة واسعة.

قلت: وفي يوم الشلاثاء ثامن عشر رجب من هذه السنة استقل القاضي جمال الدين أبو الفضائل يونس بن بدران بن فيروز الشافعي، المعروف بالمصري بالقضاء في دمشق، ومامعها من البلاد الشامية، وصار يدعى قاضى القضاة، وقد تقدم ذكره في سنة ست عشرة وستهائة.

وفيها: توفي المحدث أبو طاهر اسهاعيل بن عبد الله بن عبد المحسن الأنهاطي ليلة الاثنين ثالث عشر رجب بدمشق، ودفن من الغد بمقابر الصوفية خارج باب النصر.

### ثم دخلت

## سنة عشرين وستائة

ففيها: عاد الأشرف بن العادل من مصر إلى الشام قاصدا بلاده بالشرق، فتلقاه أخوه المعظم ملك الشام وعرض عليه النزول بالقلعة فامتنع ونزل بجوسق أبيه، وبدت الوحشة بين الأخوة الثلاثة: الكامل، والأشرف، والمعظم، وأصبح الأشرف في وقت السحر فساق ونزل ضميه ولم يعلم المعظم برحيله، وصار يطوي البلاد إلى حران، وكان الأشرف قد استناب أخاه شهاب الدين غازي صاحب ميافارقين على خلاط لما سافر إلى مصر، وجعله ولي عهده بعد ان عينه ومكنه في جميع بلاده، فسولت له نفسه العصيان، وأعانه عليه قوم آخرون: أخوه المعظم وابن فسولت له نفسه العصيان، وأعانه عليه قوم آخرون: أخوه المعظم وابن زين الدين صاحب إربل، والمشارقة وقالوا: نحن ورائك.

ولما وصل الأشرف إلى حران سار إلى سنجار وكتب إلى أخيه شهاب الدين غازي يطلبه، فامتنع من المجيء إليه، فكتب إليه: ياأخي لاتفعل أنت ولي عهدي والبلاد والخزائن بحكمك فلا تخرب بيتك بيدك وتسمع كلام الأعداء فوالله ما ينفعونك. فأظهر العصيان.

فجمع الأشرف عساكر الشرق وحلب وتجهز للمسير إلى خلاط، وكان صاحب حمص قد مال إلى الأشرف، فسار المعظم إلى حمص، ووصل إلى حماة ونزل على جبرين قرية على بابها باتفاق كان بينه وبين صاحبها، فلم ينزل اليه ولافتح له الباب، فأقطع بلاد حماة وعاد إلى حمص، وخرج إليه العسكر فظهروا عليه ونهبوا أصحابه، فعاد إلى دمشق ولم يظفر بطائل.

وفيها: حج بالناس من العراق ابن أبي فراس، ومن الشام شرف الدين يعقوب صاحب شركس.

وفيها: توفيت والدي رحمها الله ودفنتها بالجبل في طريق قريب الإماج والمغر إلى جانب الوادي، وأرجو أن أدفن عندها، وكانت وفاتها يوم السبت سادس رجب، وكانت دينة صالحة رضى الله عنها.

وفيها: توفي الأمير مبارز الدين سنقر الحلبي الصلاحي، والد الظهير ابن سنقر.

قال أبو المظفر: كان مقيها بحلب، ثم اتصل إلى ماردين فخاف الأشرف منه فبعث إلى أخيه المعظم وقال: مادام المبارز في الشرق ما آمن على نفسي، فأرسل المعظم ابنه الظهير غازي بن سنقر إلى أبيه وقال: أنا أعطيه نابلس وأي شيء أراد، فجاء الظهير إلى ماردين وعرف المبارز رغبة المعظم، وأنه يقطعه من الشام أي شيء أراد فقال له صاحب ماردين: لاتفعل فهذه خديعة، فأبى وسار إلى الشام في سنة ثهاني عشرة، ووصل إلى دمشق، وخرج المعظم للقائة ولم ينصفه، وجاء فنزل في دار شبل الدولة الحسامي التي انتقلت إلى الصوفية عند مدرسته بجسر كحيل، فأقام بها والمعظم يعرض عنه وياطله باليوم وغد حتى تفرقت عنه أصحابه ، وكان معه جملة من المال، والخيل العربية المنسوبة، والجمال، والبغال، والسلاح والمهاليك شيء كثير ففرق الجميع في الأمراء الأكابر.

قال: وكان جاري لأني كنت مقيها بتربة بدر الدين حسن على ثورا، وكان يزورني وأزوره، ويشكو إلى اعراض المعظم عنه، ومافعل به ولده الظهير وكيف خدعه وأنا أسليه وأهون عليه، ووقع إلى كتاب فيه حديث ملوك اليمن فبينها أنا قاعد أقرأه دخل فقال: إيش تقرأ؟ قلت: أخبار ملوك اليمن، فقال: إقرأ علي، فقرأت فلان الملك عاش ألف سنة ومات بالغم، وفلان عاش سبعهائة سنة ومات بالغم، وذكرت من هذا الجنس، فقال: وأنا أموت بالغم وكان طول النهار يجلس مغموما مهموما ونها فيه العذل حتى انقطع أكله فأقام عشرين يوما لايدخل في فيه إلا الماء،

ومات كمدا في شعبان في دار شبل الدولة كافور، فقام كافور بأمره أحسن قيام، وجهزه أحسن جهاز، وكان صديقه من أيام شمس الدولة، أخي ست الشام لأبيها، ويقال إن المبارز كان مملوك شمس الدولة، واشترى له كافور تربة على رأس زقاق شبل الدولة عند المصنع بألف درهم، وحضر جنازته خلق كثير عظيم لأنه كان محسنا إلى الناس، ولم يكن في زمانه من الصلاحية وغيرهم: أكرم منه ولاأشجع، وكان له مواقف مشهورة مع صلاح الدين وغيره، ولما مات وجدوا في صندوقه دستورا فيه ماأنفق في نعال الخيل، وذلك ثمانية عشر ألف درهم، فسألت كاتبه عن ذلك فقال: مايتعلق هذا بنعال دوابه، وإنها كان يستعرض الفرس السمين بخمسهائة دينار وأكثر فينعله أولا قبل أن يستعرض الفرس السمين بخمسهائة دينار وأكثر فينعله أولا قبل أن يصلح أعطى صاحبه ثمنه وخلع عليه، وإن لم

قال أبو المظفر: وجرت عقيب ذلك واقعة اعترض بعض الأمراء فرسا وانعله ثم ركبه فلم يصلح، وجاء صاحبه يطلبه، فقال الأمير لغلامه: إقلع نعاله وأعطه صاحبه.

قال: وماكانت الدنيا تساوي عند المبارز قليلا ولاكثير، ولقد حكى لي ابنه الظهير قال: وصل مع أبي إلى الشام ذهب، وجمال، وخيل، وغيرها ماقيمته مائة ألف دينار، ومات وليس له كفن، وماكفنه إلا شبل الدولة.

وفيها: توفي عز الدين المظفر بن أسعد بن هزة التميمي، المعروف بابن القلانسي، من رؤساء الشام، وجده أبو يعلى هزة، هو صاحب ذيل التاريخ لملوك الشام إلى آخر زمنه، سمع عز الدين الحافظ أبا القاسم بن عساكر وغيره، وكان يصحب الشيخ تاج الدين الكندي، ملازما له وانتفع به، وكان كيسا متواضعا وتوفي شهر رمضان ودفن بجبل قاسيون.

وفيها: توفي محمد بنسليمان بن قتلمش بن تركهانشاه أبو منصور السمرقندي، ولد سنة ثلاث وأربعين وخمسهائة، وبرع في علم الأدب وولي حجبة الباب للخليفة ومن شعره:

سئم تكاليف هذه الحياة
وك رالصباح بها والمساء
وقد صرت كالطفل في عقله
قلي قلي قلي قلي قلي المراء
أنام إذا كنت في مجلس وأسه رعند دخرول الفناء
وقصر خطووي قيد المشيب وطالمناء
وغدورت كالطفل في عيشه وخلف حدالم وخلف وخلف ورائي وراء
وما جر ذلك غير البقاء

وكانت وفاته في ربيع الآخر ودفن بالشونيزية.

وفيها: توفي الضياء بن الزراد الدمشقي، كان قارئا طيب النغمة صيتا علما بالقراءات، وكان فقيرا سافر من دمشق إلى ميافارقين ، واتصل بصاحبها شهاب الدين بن العادل وأقام عنده، ثم اتصل بالأشرف بن العادل.

قال أبو المظفر: واجتمعنا بخلاط سنة ثلاث عشرة وستهائة، وكان يتردد إلينا ويقرأ طيبا صحيحا، ثم خلط ودخل معهم في ماهم فيه، وجاءني يـوما وهـو نادم حزين يبكي فسألته عـن حالـه فقال: البارحة حضرت عنـد الأشرف وناولني قـدحا مـن الخمر فامتنعت من شربه،

والأشرف ساكت ينظر إلي، ومازالوا بي حتى شربته فلما حصل في جوفي عض الأشرف على يده بحيث كاد يقطع أصابعه وقال: والك فعلتها حطيت الخمر على مائة وأربع عشرة سورة ،والله لو خيرت أن أحفظ القرآن كما تحفظ، وأدع ملكي لاخترت حفظ القرآن، شم نزلت حرمته بعد ذلك، فكان يدور البلاد على أصحاب القلاع بعد ذلك لرسوم كانت له عليهم، فخرج من حران في هذه السنة قاصدا السويداء ومعه غلمان مردان ثلاثة، فنام في واد وقت الظهيرة فقتلوه وأخذوا خيله وقماشه وماله فبلغ الحاجب عليا فأرسل خلفهم فجيء بهم فقتلهم (١٠٠٠).

وفيها: توفي الشرف محمد بن عروة الموصلي المنسوب إليه المشهد بغربي الجامع بدمشق، وإنها نسب إليه لأنه كان مخزنا فيه آلات تتعلق بالجامع فعزله وبيضه، وجدد في قبلته المحراب والخزانتين عن يمينه وشهاله ووقف فيهما كتبا، وجعله دار حديث، ووقف على الشيخ المسمع به وعلى السامعين وقفا، وذلك قبل سنة عشرين وستهائة، ثم بعد ذلك أمر المعظم بجمع الخزائن المفرقة في الجامع، فنقل مافيها من الكتب الموقوفة إلى المشهد المذكور، وبنى لها خزائن في شرقه وغربه، وجدد ابن عروة المذكور في المشهد المذكور بركة على يمين الداخل إليه.

قال أبو المظفر: كان ابن عروة مقيها في القدس، ويداخل المعظم وأصحابه ويعاملهم ويؤذي الفقراء والمشايخ وخصوصا الشيخ عبد الله الأرمني فإنه انتقل عن القدس بسببه، ولما خرب القدس نزل ابن عروة إلى دمشق فأقام بها يسيرا، ومات ودفن عند قباب الأتابك طغتكين (١٠١)

وفيها: توفي في المحرم الشيخ عبد الرحمن اليمني الذي كان مقيا بالمنارة الشرقية بجامع دمشق، وكان أحد المشايخ القوالين للحق عند الملوك وغيرهم، على وجهه أنوار الخير، ولقد بلغني أنه سنة خرجت الفرنج على بلاد المسلمين حضر عند السلطان العادل بن أيوب جماعة للإنكار عليه في عدم حفظ ثغور المسلمين، وكان هذا اليمني أبلغ الجماعة كلاما في ذلك.

قال أبو المظفر: كان زاهدا، ورعا، فاضلا منقطعا عن الناس، وكان العادل يبعث إليه بالمال فلا يقبله، ودفن بمقابر الصوفية.

وفيها: في ربيع الآخر تـوفي الشيخ أبـو الحسن الـروزبهاري المدفـون خارج باب الفراديس الأول، في البرج المستجد رحمه الله.

وفيها: فجع الناس بوفاة إمامين كبيرين شيخي مذهبي الشافعية والحنابلة علم وعملا، أما شيخ الشافعية فهو فخر الدين أبو منصور عبد الرحمن بن محمد بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن الحسين الدمشقى المعروف بابن عساكر، وليس في أجداده من اسمه عساكر، وإنها هي تسمية اشتهرت عليهم في بيتهم ولعله من قبل أمهات بعضهم، وهذا البيت جليل كبير من الدمشقيين كثير الفضلاء والحفاظ والأمناء، جمع هذا البيت رئاسة الدين والدنيا، وأجلهم في زماننا دينا وعلما هذا فخر الدين بن عساكر، وفي القرن الذي قبله عماه الصائن هبة الله، والحافظ أبو القاسم، ثم ابن عمه الحافظ أبو محمد بن أبي القاسم، وابنه العماد بن القاسم، وأخوه الفخر تاج الأمناء أحمد، وزين الأمناء حسن، وأم الفخر أسهاء بنت محمد بن الحسن بن طاهر القرشية المعروف والدها بأبي البركات بن الراني، وهو الذي جدد عمارة مسجد القدم في سنة سبع عشرة وخمسائة وبه قبر، وقبر الواعظ أبي الحسن أحمد بن عبد الله بن أحمد بـن الـراني وبهذا السبب كـان الشيخ الفخـر كثيرا مـايكـون زائرا لمسجد القدم لأن به قبر جده لأمه ومن سلف من بيته ودفن به أيضا أخوه تاج الأمناء، وأسهاء المذكورة هي أخـت آمنة أم القاضي محيى الدين محمد بن علي ابن الزكي، فهو ابن خالتهم، اهتم الشيخ فخر الدين رحمه

الله من صغره بالعلم فاشتغل بالفقه على شيخه قطب الدين مسعود النيسابوري، حتى برع في ذلك وانفرد بعلم الفتوى حتى كانت الفتاوى ترسل إليه من الأقطار، وكان عند شيخه كالولد وزوجه ابنته فأولدها ابنا مسماه باسم جده قطب الدين مسعود، ولوعاش خلف جده ووالده لأنه كان مهتماً بالعلم وتحصيله وبرز فيه لكنه توفي قبل والده بزمان ، ودرس فخر الدين مكان قطب الدين بالمدرسة الجاروخية، وهي قاعتان احداهما التي كان هو ساكنها وبها توفي، وهي التي لها باب في الحائط الغربي من ايوان المدرسة ، و الأخرى لزيقها بابها من الزقاق لزيق باب المدرسة، كان يسكنها ولده المتوفى ووقفها بعد موته على لزيق باب المدرسة ، كان يسكنها ولده المتوفى ووقفها بعد موته على المدرسة ، ثم تولى التدريس بمدرسة القدس الناصرية ، وكان يقيم بدمشق أشهرا و بالقدس أشهرا ، ويطوف تلك الزيارات بالأرض المقدسة إلى عسقلان ونحوها ،

ثم ولاه العادل بن أيوب التدريس بالمدرسة التقوية ، وكان عنده بها فضلاء الوقت من الفقهاء لجلالته حتى كانت تسمى نظامية الشام؛ وكان اذا فرغ من التدريس يظل بجامع دمشق في البيت الصغير بمقصورة الصحابة يخلو فيه للعبادة ومطالعة الكتب والفتاوى ، ومتى احتاج إلى طهارة خرج منه إلى المئذنة الشرقية فقضى حاجته بمكان الطهارة المجدد فيها خارج حائطها الكبير، وبها الماء الجاري، ثم يرجع الى مكانه والناس معتكفون عليه منتفعون به ، ولا يملون من النظر إليه لحسن سيرته واقتصاده في لباسه و لطفه و نور وجهه وكان لا يخلو لسانه من ذكر الله تعالى في قيامه وقعوده ومشيه وكان يحضر تحت قبة النسر بالجامع بعد العصر في كل يوم اثنين ويوم خميس لساع الحديث، وهو المكان الذي كان يجلس فيه عمه الحافظ أبو القاسم إلى أن توفي، ثم وهو المكان الذي كان يجلس فيه عمه الحافظ أبو القاسم إلى أن سافر إلى العراق و خراسان فكان الشيخ الفخر يجلس فيه بعده ، ثم سمعت عليه معظم كتاب « دلائل النبوة» للحافظ أبي بكر البهيقي وغيره، وكان

رحمه الله رقيق القلب سريع الدمعة فكنت أشاهده في أثناء قراءة تلك الأحاديث عليه يبكي عند سماع ما يبكي منها، ويردد مواضع المواعظ منها نحو الشعر المنسوب إلى قس بن ساعدة :

فكان رحمه الله يرددها ويبكي، سألته مسائل من الفقه وكتبت إليه أبياتا أطلب فيها اجازة برواية ما يجوز له عنه روايته وذلك في سنة ست عشرة وستهائة، فأجابني نظها بثلاثة أبيات وجدت بركة دعائه لي فيها، وما أعلمه فعل ذلك مع غيري، وكتبها بخطه وهي:

أجزت له قرلي وفق الله قصده

وأسعده بالعلم يوم معداده وأسعده بالعلم يوم معداده وايدة ما أرويده عن كدل عدام بصير بها فيده طدريد ق سداده

فهنـــاه ربي بـــالعلـــوم وجمعهـــا وبلغـــه فيهـــاستــــى مـــراده

وكان أيضا يسمع الحديث بدار الحديث النورية، وبمشهد ابن عروة أول ما فتح ، وكان السلطان العادل أبو بكر بن أيوب لما عزل القاضي زكي الدين الطاهر بن محيي الدين عن قضاء الشام، أرسل إليه أن يتولاه فأبى ، فطلب عنده ليلا، فجاء فالتقاه و أقعده إلى جانبه ، فجلس محتيا مستوفزا(١٠٢) فأحضر الطعام قلم يمد يده إليه ، و لم يأكل منه

شيئًا، فسأله أن يتولى القضاء ، و كثر عليه القول في ذلك . فقال : حتى استخير الله تعالى ، فأخبرني من كان معه ملازما له. قال: فلما رجع إلى بيته جـدد الوضوء ،ووقـف يصلي ويتضرع و يبكي الى الفجـر فلما أصبح خرج إلى الجامع فصلى الصبح بالكلاسة ثم مضى إلى مقصورة الصحابة فصلى بها على عادته ، ثم دخل بيته الصغير الذي في الحائط ، و همو الباب الذي كان يخرج منه خلفاء بني أمية وامراؤها إلى الصلاة من لدن معاوية بن أبي سفيان إلي زمن الوليد بن عبد الملك بن مروان، فلما أخذ الوليد من النصاري جهتهم الغربية و بني القبة و النسر جعل المحراب في وسط ذلك ، فهو الذي مقصورة الخطابة اليوم ، و الباب الأصغر فيها الذي بين المحراب و خزانة مصحف عثمان رضى الله عنه هو الباب الذي كان يخرج منه الوليد و من بعده من الخلفاء و الأمراء إلى الصلاة بالناس ، و أما الباب الكبير الخارج من المقصورة الذي يخرج منه الخطباء فهو كان لعموم الداخلين إلى دار الخلافة يـؤذن لهم في ذلك من جهة الجامع ، و قد بينا ذلك أيضا في مختصرنا لتاريخ دمشق ، فلما استقر الشيخ بذلك البيت جلس يذكر الله تعالى فلما طلعت الشمس إذا رسل السلطان قد جاءو ا في كشف ما فارقهم الشيخ عليه : الجمال المصري، والنجم خليل وغيرهما ، فردهم وأصر على الامتناع و أشار بتولية الشيخ جمال الدين بن الحرستاني، فولى وكان قد خاف أن يتأذى من جهة السلطنة ، فجهز أهله للسفر ، و خرجت المحائر إلى ناحية حلب فردها العادل و عز عليه ما جرى ، فقيل له: احمد الله تعالى أن في بلادك و في زمانك من امتنع من ولاية القضاء و اختار الخروج من بلده على التولية دينا و زهدا ، و كان رحمه الله كثيرا إذا قام من الليل يؤذن للفجر بنفسه كان في مدرسته أو خارج البلد من بستان و غيره .

و بلغني أنه كان لا يأكل وحده و إذا قدم له غذاؤه استدعى من أهل مدرسته ممن حضر من يأكل معه، و كان يتورع عن المرور في رواق الجامع الذي فيه حلقة الحنابلة ، خوفا من أن يأثموا بالوقيعة فيه، وذلك - 265

أن الجهال منهم و العوام كانوا يبغضون شيوخ بني عساكر ، لأنهم كانوا أعيان الشافعية الأشعرية ، و كان إذا جـآء إلى الجامع من نـاحية باب البريد يمر في صحن الجامع أو في الرواق الأوسط إلى المقصورة ، و إذا قام من اسماع الحديث تحت قبة النسر ينعطف و يخرج من باب البرادة، ويقول لمن يسأله عن ذلك يا ولدي: أخاف أن يأثموا بشيء ، و بلغنى عنه أنه كان يقول: من طلب من غيره مالا يعطيه من نفسه فهو داخل في (المطففين الذين إذا اكتاولوا على الناس يستوفون. وإذا كالوهم او وزنوهم يخسرون) (١٠٣) و هـذا كلام في غاية الجودة ، وكـان العادل لما أمر ببناء مدرسته المشهورة قلد عزم على أنها تكون للشيخ الفخر، و اتفق أن العادل توفي قبل كمال عمارتها ، و كان ابنه المعظم حنفي المذهب، كان في نفسه من الشيخ الفخر لما انكر عليه اظهار الخمور و تضمينها فتركه حتى حج في ولايته ، فأخل منه المدرسة التقويـة، و أخذت منه قبيل ذلك الناصرية التي بالقدس ، و لم يبق بيده إلا المدرسة الجاروخية على قلة جاريها مع كثرة مصروفها ، ثـم لما تكاملـت المدرسة ۗ العادلية فوضها إلى قاضيه الجمال المصري، و تركه فسبحان من جعل فيه اسوة وعمدة لمن ظلم من المشايخ و الفقهاء بعده.

قال أبو المظفر سبط ابن الجوزي: ولد فخر الدين في سنة خمس وخمسمائة ، وكان زاهدا، عابدا ، ورعامنقطعا إلى العلم والعبادة ، شيخا حسن الأخلاق قليل الرغبة في الدنيا ، وكانت وفاته يوم الأربعاء عاشر رجب ودفن على الشرف القبلي عند مقابر الصوفية (١٠٤) وكان له جنازة عظيمة ، وقبره ظاهر يزار ، وصلى عليه الملك العزيز بن العادل، ولم يتخلف عن جنازته إلا القليل ، سمع عميه أبا القاسم الحافظ، والصائن هبة الله، و القطب النيسابوري (١٠٥) و غيرهم.

قلت : أخبرني من حضر وفاته، قال: صلى الظهر يوم توفي ثم جعل يسأل عن العصر فقيل له لم يقرب وقتها ، فدعا بهاء ثم تشهد و هو

جالس ، وقال: رضيت بالله ربا . و بالاسلام دينا و بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، لقنني الله حجتي ، وأقال عثرتي ، ورحم غربتي ، وآنس وحمدي ، ثم قال : وعليكم السلام ،فعلمنا أنه حضرته الملائكة حينتذ و سلموا عليه ، ثم انقلب على قفاه عقيب قوله و عليكم السلام ميتا رحمه الله تعالى ، وغسله فخر الدين بن المالكي ومعه ابن أخيه عبد الوهاب بن زين الأمناءو غيره ، و كان قد اجتهد في مرضه في تملك المكان الذي دفين فيه من مستحقيه ، حفر له القبر و هو حي وكان مرضه بالاسهال ،و كانت وفاته آخر يوم الأربعاء عاشر شهر رجب و احتشد الناس من الغد لجنازته و خرجواً به من المدرسة الجاروخية على باب البريد إلى الجامع فإذا الناس في الجامع كهيئتهم يوم الجمعة ، فوضعت الجنازة ملاصقة الحائط القبلي قريب اللازوردة ، و تقدم للصلاة عليه أخوه الأبويه أبو البركات الحسن بن محمد بن هبة الله المعروف بزين الأمناء ، ثم خرجوا بالجنازة إلى ناحية الميدان الأخضر بالشرف القبلي، وقد امتلأت الطرق بالناس و من الذي قدر على الوصول إلى عمل سريره، ولولا كان الأمير عز الدين أيبك صاحب صرخد استاذ دار المعظم مع أصحابه، و أجناد الملك العزيز ابن العادل دائرين حول سريره بالدبابيس و العصي يمنعون الناس من قربه لتعذر وصوله إلى حفرته في يومه ، و قبره على يسار المار مغربا في طريق الشرف القبلي مقابل لرأس الميدان الأخضر قبل الوصول إلى قبر شيخه قطب الدين مسعود النيسابوري بقليل ، و جعل على قبره بلاطة فيها اسمه و تاريخ وفاته يقرأها من كان خارج الشباك رحمه الله تعالى.

وأما شيخ الحنابلة فهو أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الملقب بموفق الدين أخو الشيخ أبي عمر. كان إماما من أئمة المسلمين ، و علما من أعلام الدين في العلم و العمل ، صنف كتبا كثيرة حسانا في الفقه وغيره ، و لكن كلامه فيما يتعلق بالعقائد في مسائل الصفات و الكلام هو على الطريقة المشهورة عن أهل مذهبه ، فسبحان

من لم يوضح الأمر له فيها على جلالته في العلم و معرفته بمعاني الأخبار و الآثار ، وسمعت عليه مسند الإمام الشافعي رحمه الله ، و فاتني منه نحو ورقتين ، عند باب استقبال القبلة بساعه من أبي زرعة ، و سمعت عليه كتاب النصيحة لابن شاهين و غير ذلك ، و مولده في شعبان سنة احدى وأربعين و خمسائة بأرض نابلس ، ووهم ابن المدبيثي في ذكر مولده ، وقال : سمع ببغداد سعد بن نصر بن الدجاجي ، و الفضل أحمد بن صالح بن شافع ، و أبا الحسن علي بن عبد الرحمن بن تاج القراء ، و الكاتبة شهدة و غيرهم . وحصل طرفا صالحا من الفقه والأصول ، و عاد الى دمشق و توفر على الاشتغال بالفقه وتدريسه وحدث بشيء من مسموعاته .

قال أبو المظفر: ولد في شعبان سنة احدى وأربعين و خمسائة و سافر الى بغداد مرتين: احداهما مع الحافظ عبد الغني سنة احدى وستين، والأخرى سنة سبع وستين، و حج سنة ثلاث وسبعين، وسمع خلقا كثيرا، و تفقه على مذهب الامام أحمد، و عاد إلى دمشق وكان إماما في فنون، ولم يكن في زمانه بعد أخيه أبي عمر و العهاد أزهد ولا أورع منه، و كان كثير الحياء عزوفا عن الدنيا وأهلها، لينا متواضعا، عبا للمساكين، حسن الأخلاق جوادا سخيا، من رآه كأنه رأى بعض الصحابة، و كان النور يخرج من وجهه، كثير العبادة يقرأ كل يوم وليلة سبعا من القرآن، و لا يصلي ركعتي السنة في الغالب إلا في بيته اتباعا للسنة، و كان يحضر مجالسي دائها في جامع دمشق وقاسيون، و حكى أبو عبد الله بن فضل الأنطاكي قال: قلت في نفسي لو كان لي قدرة لبنيت للموفق مدرسة، و أعطيته كل يوم ألف درهم، قال: ثم جئت بعد أيام فسلمت عليه فنظر إلي و تبسم و قال: إذا نوى الشخص نية بعد أيام فسلمت عليه فنظر إلي و تبسم و قال: إذا نوى الشخص نية كتب له أجرها.

و حكى أبو الحسن علي بن حمدان الجراحي قال: كنت أبغض - 268 - الحنابلة لما شاع عنهم من سوء الاعتقاد ، فمرضت مرضا شنج أعضائي و أقمت سبعة عشر يوما لا أتحرك وتمنيت الموت، فلما كان وقت العشاء جاءني الموفق وقرأ على آيات و رقاني و قال: (و ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ) (١٠٦) و مسح على ظهري فأحسست بالعافية وقام ، فقلت يا جارية افتحي له الباب ، فقال : أنا أروح من حيث جئت و غاب عن عيني فقمت من ساعتي إلى بيت الوضوء، فلما أصبحت دخلت الجامع فصليت الفجر خلف الموفق و صافحته فعصر يدي وقال: احذر أن تقول شيئا ، فقلت : أقول ، و أقول .

و قال قوام جامع دمشق :كان ليلة يبيت بالجامع تفتح لـه الأبواب فيخرج ويعود فتغلق على حالها (١٠٧) .

قلت كان الموفق بعد موت أخيه أبي عمر هو الذي يوم بالجامع المظفري (١٠٨) و يخطب يوم الجمعة اذا حضر فإن لم يحضر فابنه عبد الله بن أبي عمر هو الخطيب و الامام ، و إمام محراب الحنابلة بجامع دمشق فيصلي فيه الموفق إذا كان في البلد ، و إذا مضى إلى الجبل صلى العهاد أخو عبد الغني ، و بعد موت العهاد كان يصلي فيه أبو سليهان عبد البرحن بن الحافظ عبد الغني مالم يحضر الموفق، و كان بين العشائين يتنفل حذاء المحراب ، و جاءه مرة الملك العزيز بن العادل يزوره فصادفه يصلي فجلس بالقرب منه إلى أن فرغ من صلاته، شم المتمع به و لم يتجوز في صلاته ، و كان إذا فرغ من صلاته العشاء المتحرة يمضي إلى منزله بدرب الدولعي بالرصيف، و يمضي معه من الأخرة يمضي إلى منزله بدرب الدولعي بالرصيف، و يمضي معه من فقراء الحلقة من قدره الله تعالى فيقدم لهم ما تيسر ليأكلوه معه، و من أظرف ما حكي لي عنه أنه كان يجعل في عهامته ورقة مصرور فيها رمل يرمل به ما يكتبه للناس من الفتاوى والاجازات و غيرها، فاتفق ليلا أن يحطفت عهامته فقال لخاطفها : يا أخي خذ من العهامة الورقة المصرورة بها فيها، ورد العهامة أغطي بها رأسي، و أنست في أوسع الحل مما في با فيها، ورد العهامة أغطي بها رأسي، و أنست في أوسع الحل مما في

الورقة، فظن الخاطف أنها فضة ، ورآها ثقيلة فأخذها ورد العهامة ، و كانت صغيرة عتيقة فرأى أخذ الورقة خيرا منها بدرجات ، فخلص الشيخ عهامته بهذا الوجه اللطيف ، و كانت وفاته يوم السبت يو م عيد الفطر أول شوال ، ودفن بجبل قاسيون ،خلف الجامع المظفري في مقبرتهم المشهورة ؛ و كانت أيضا جنازة عظيمة ذات جمع وافر ؛ امتد الناس في طرف الجبل فملؤوها .

قال أبو المظفر: حكى اسماعيل بن حماد الكاتب البغدادي قال: رأيت ليلة عيد الفطر كأن مصحف عثمان قد رفع من جامع دمشق إلى السماء، فلحقني غم شديد، فتوفي الموفق يوم العيد.

قال: و رأى أحمد بن سعد أخو محمد بن سعد الكاتب المقدسي - قال: و كان أحمد من الصالحين - قال: رأيت ليلة العيد ملائكة ينزلون من السياء جملة و قائل يقول: انزلوا بالنوبة، فقلت: ما هذا؟ قال: ينقلون روح الموفق الطيبة في الجسد الطيب

قال: وقال عبد الرحمن بن محمد العلوي: رأيت كأن النبي صلى الله عليه وسلم مات وقبر بقاسيو ن يوم عيد الفطر.

قال: وكنا بجبل بني هلال فرأينا على قاسيون ليلة العيد ضوءا عظيما، فظننا أن دمشق قد احترقت، و خرج أهل القرية ينظرون إليه، فوصل الخبر بوفاة الموفق يوم العيد، و دفن بقاسيون.

وقال: وكانت وفاته بدمشق و حمل إلى قاسيون، وكان له جمع عظيم، سمع الشيخ عبد القادر، و أبا الفتح محمد بن عبد الباقي بن أحمد بن سلمان، و أبا زرعة طاهر بن محمد بن طاهر المقدسي، و أبا بكر عبد الله بن محمد بن أحمد بن النقور، وأبا محمد بن الخشاب، و جدي يعني أبا الفرج بن الجوزي و غيرهم ببغداد، و سمع بمكة أبا محمد يعني أبا الفرج بن الجوزي و غيرهم ببغداد، و سمع بمكة أبا محمد - 270 -

المبارك بن الطباخ، و بالموصل أبا الفضل عبد الله بن أحمد الطوسي الخطيب، وبدمشق والده أحمد ، و أبا المكارم عبد الواحد بن مسلم بن هلال، و أبا المعالي عبد الله بن عبد الرحمن بن أحمد بن صابر السلمي، و خلقاً كثيراً.

قال: وأنشدني لنفسه:

أبعدبياض الشعراعمر مسكنا

ســـوى القبر إني إن فعلــــت لأحمق

يخبرني شيبيي بياني ميست

وشيك\_\_\_اوينع\_اني إلي فيصـــدق

تخرق عمري كرل يروم وليلة

كاني بجسمى فوق نعش ممدد

فمن ساكت أو معول يتحرق

وإذاساً لواعني أجابوا وأعولوا

وأدمعه متنه له ذا الموفي ق

وغيبت في صدع من الأرض ضيت

وأودعست لحداف وقسه الصخر مطبق

ويحشوعلي التراب اوتسق صاحب

ويسلمني للقبر من هرو مشفيق

فياربكن ليمؤنساي وموحشي

ف إن بمّا أن زلت مصدق

ومـــاضرني أني إلى اللـــه صــائر

ومسن هسومسن أهلي أبسسر وأوثسق

قال: وكان له أولاد: أبو الفضل محمد، و أبو العزيجيى، و أبو المجد عيسى، ماتوا كلهم في حياته و لم أدرك منهم غير عيسى، وكان من الصالحين، و أم الجميع مريم بنت أبي بكر بن عبد الله بن سعد المقدسي؛ وكان له منها بنات صفية ، و فاطمة و لم يعقب من ولد - 271 -

الموفق سوى عيسى، خلف ولدين صالحين و ماتا وانقطع عقبه (١٠٩) ونقلت من خطه:

لاتجلســــنببــــابمـــن يـــأبــــىعليـــكدخـــولداره

وتق ول. حاجاتي إليه يع وقه النام أداره والمركد والقصد والقصدر والقصد والقصد والقصد والقصد والقصد والقصي ورب الملك والمركد وال

# ثم دخلت

#### سنة احدى و عشرين و ستمائة

ففيها: استرد الملك الأشرف خلاط من أخيه شهاب الدين غازي، وسلمها إلى مملوكه أيبك و إلى الحاجب علي، و نزل غازي إلى ميا فارقين.

و فيها: ظهر جلال الدين خوارزم شاه في أذربيجان ، و استولى عليها ، فبعث إليه الملك المعظم عيسى رجلا صوفيا من خانقاه السميساطي يقال له الملق في رسالة و اتفق المعظم و مظفر الدين بن زين الدين صاحب إربل مع الخوارزمي على الأشرف ، وبعث المعظم ولده الناصر داوود إلى زين الدين رهينة، و عبر الفرات عند الحديثة ومضى إلى إربل.

و فيا استولى بدر الدين لؤلؤ على الموصل و أظهر أن محمود بن القاهر قد مات ، وقد أمر بخنقه كما سبق ذكره.

و فيها: بنى الملك الكامل دار الحديث التي بين القصرين بالقاهرة ، و جعلها بيد الشيخ الحافظ أبي الخطاب بن دحية ، و قد اجتمعت به فيها في سنة ثمان و عشرين كما سنذكره.

و فيها: قدم الملك المسعود أطسيس من اليمن على أبيه الكامل بالقاهرة طامعا في أخذ الشام من عمه المعظم، و كان معه من الهدايا شيء عظيم، من جملة ذلك ثلاثة من الفيلة أحدهما كبير و يدعي بالملك وعليه محفة بدرابزين يقعد فيها عشرة أنفس، و قباله راكب على رقبته و بيده كلاب حديد يضربه به كيفها أراد، و خرج الكامل للقاء ولده فلها قربت الفيلة من الكامل أمرها سواسها فوضعت رؤوسها بين

يدي الكامل خدمة له ، و كان في الهدية مائتا خادم و أحمال عود وند ومسك و عنبر وتحف اليمن.

وفيها: جرت بالعراق واقعة عجيبة: ببغداد قرية يقال لها بعقوبا فيها نخل نخل كثير، ولها ناظر متشيع، وكان بها رجل من أهلها له نخل فصادره الناظر و أخذ منه ألفي نخلة فجعل يسب الناظر و يدعو عليه؛ و بلغ الناظر فأحضره و أمر بضربه فقال له: بالله عليك انصفني. فقال: قبل . قال: أنتم تسبون أبا بكر و تقولون أخذ فدك من فاطمة وانها في فدك نخيلات يسيرة، تأخذ أنت مني ألفي نخلة و أسكت؟ فضحك الناظر و رد عليه نخله.

وفيها : حج بالناس من بغداد ابن أبي فراس، و من الشام شجاع الدين علي بن السلار.

وفيها: حججت من الشام مع والدي رحمه الله على طريق تبوك والعلاء، وهي أول السنين الأربع المتصلة التي وجد الحج فيها هنيئا مريئا من رخص الأسعار والأمن في الطريق الشامية و بالحرمين، أما في المدينة فبسبب أن أميرها كان من أتباع صاحب الشام الملك المعظم عيسى، فكان يدير الحرس على الحاج الشامي ليلا، و أما مكة فبسبب أنها صارت في المملكة الكاملية المسعودية، فانقمع بها المفسدون وسهل على الحاج أمر دخول الكعبة، فلم يزل بابها مفتوحا ليلا و نهارا مدة مقام الحاج فيها، و كان الكامل قد أرضى بني شيبة سدنة الكعبة بهال مقام الحاج فيها، و كان الكامل قد أرضى بني شيبة سدنة الكعبة بهال وكان الناس ينالون من ذلك شدة، و يزدحمون عند فتح الباب و يتسلق وكان الناس بتلك السنة و ما بعدها مدة بقاء مكة في المملكة الكاملية، عن الناس بتلك السنة و ما بعدها مدة بقاء مكة في المملكة الكاملية، وكان قد بلغني صعوبة ذلك وكنت حاملا همه، فلها دخلت من باب

بني شيبة ، ووقع نظري على البيت شرفه الله تعالى إذ الباب مفتوح والسلم منصوب و الناس طالعون إليه ونازلون من غير إزدحام فمن فرحي بذلك و خوفي من أنه لا يدوم عجلت في طواف القدوم ؟ و دخلت البيت عظمه الله تعالى ؟ و قضيت منه وطري اللائق بذلك الوقت ، و عندي من الشوق المبرح ما كفى ، ثم كررت الدخول إليه ليلا و نهارا فكنت أصادف فيه نحو العشرة و ما دونها . و من أعجب ليلا و نهارا فكنت أصادف فيه نحو العشرة و ما دونها . و من أعجب ما سمعت من بعض الحجاج أنه قال : دخلته ليلة فوجدت فيه إمرأتين ما سمعت من بعض الحجاج أنه قال : دخلته ليلة فوجدت فيه إمرأتين من سادن و لا من زحمة .

و اجتمعت في هذه السنة بالشيخ الحجة أبي طالب بن عبد المحسن ابن أبي العميد خالد بن عبد الغفار الحنفي، الأبهري، و سمعت عليه و على غيره بالمسجد الحرام، و كان يقدم كل عام من بغداد على بعض سبلانات الخليفة، ثم بلغني أنه تولى إمامة المقام بمكة و توفي بها رحمه الله، و اجتمعت بها أيضا بالشيخ المقزىء، عثمان بن أحمد بن يذال الإربلي الحنبلي و أنشدني بالمسجد الحرام:

أيسانسانها في ظسلام السدجسي

تيقظ فصبح الدجي قدأضا أتاك المشيب ولوعساته

وولی شبابی شم انقضی فلوکنت تسلم انقضی فلوکنت تسلک ماقد جنیت

لضاق عليكاتساع الفضا

وبظمت في طريقي في تلك السفرة قصيدة ميمية ذكرت فيها المنازل من دمشق إلى عرفات، ووصفت بها ما أمكن من أماكن الزيارات أولها: مازلت أشتاق حج البيت والحرم وأن أزور رسول الليد والكرم

وهي طويلة أقول فيها تعبيرا عن فتح باب الكعبة للحجيج مطاعا وشرعوانحووذاك البيت حاسرة رؤوسه مبين مطواف و مستلو و الباباطلق و للحجيج فلم

وفيها: توفي ببغداد أحمد بن محمد بن علي القادسي الضرير الحبلي والد صاحب الذيل على تاريخ أبي الفرج بن الجوزي .

قال أبو المظفر: كان حنبليا خشنا طلب الخليفة المستضيء من يصلي به التراويح في رمضان فأحضروا القادسي و قالوا: إيش مذهبك؟ قال: حنبلي، قالـوا: ما يمكن أن يصلي بدار الخلافة حنبلي، فقال القادسي: أنا حنبلي و ما أريد أن أصلي بكم. و سمعه الخليفة فصاح صلي على مذهبك. قال: و كان ملازما لمجالس جدي و تراه هزه كثيرا، ويستحسن الكلام، و كلما ذكر جدي شيئا يصيح: والله إن ذا مليح، فبعث إليه جدي يستقرض منه عشرة دنانير فاعتذر، و قال ما هي عندي، و صار يحضر المجالس و لا يرى هزه فسمعت جدي يقول في داره: هذا القادسي ما يقرضنا شيئا و لا يقول والله إن ذا مليح، وكانت وفاته في شوال و دفن بباب حرب. (١١٠)

وفيها: توفي بـدمشق الشيخ عبـد الرحمن اليمني في المحرم، و دفـن بمقابـر الصوفية و قد سبـق ذكرنا لـه في سنة عشرين متابعـة لأبي المظفر سبط ابن الجوزي، و انها كانت وفاته سنة احدى وعشـرين

### ثم دخلت

### سنة اثنتين و عشرين و ستهائة

ففيها: في ربيع الأول وصل خوارزم شاه جلال الدين إلى دقو قا ففتحها عنوة وأوقع السيف في أهلها، و نهب أموالهم، و سبى حريمهم وهتك نساءهم و أحرق البلد و هدم سوره و كانوا قد عصوا عليه وسبوه من الأسوار، و بالغوا في شتمه، و عزم على قصد بغداد فانزعج الخليفة و أخرج المال وفرق في العساكر ألف ألف دينار، و نصب المجانيق على الأسوار، و فرق السلاح، و فتح الاهراء

قال أبو المظفر: حكى لي المعظم عيسى رحمه الله قال: كتب إلي يقول: تحضر أنت و من عاهدني و اتفق معي حتى نقصد الخليفة ، فإنه كان السبب في هلاك أبي و مجيء الكفار إلى البلاد، وجدنا كتبه إلى الخطا و تواقيعه لهم بالبلاد و الخيل و الخلع، قال المعظم: فكتبت إليه أنا معك على كل أحد إلا الخليفة فإنه إمام المسلمين ،

قال: وبينا هو على قصد بغداد ، و كان قد جهز جيشا إلى الكرج إلى تفليس ، فكتبوا إليه أدركنا فما لنا بالكرج طاقة ، و بغداد ما تفوت فسار إلى تفليس فخرج إليه الكرج فضرب معهم مصاف فقتل منهم سبعين ألفا و فتح تفليس عنوة، و قتل منهم سبعين ألفا فصار مائة ألف، وذلك في سلخ ذي الحجة.

وفيها: صلب المعظم في سوق الغنم العتيق في طريق الميدان الأخضر شمس الدين بن الكعكي، رأس حزب، و خلفه جماعة و رفيقا له منكسين على رؤوسهما، و كانوا ينزلون على الناس في البساتين و يقتلون وينهبون و المعظم في الكرك، و بلغه أن ابن الكعكي قال لأخي المعظم الصالح اساعيل و كان صاحب بصرى: أنا آخذ لك دمشق، فكتب

إلى والي دمشق بأن يصلب ابن الكعكي و رفيقه منكسين فصلبها في العشر الأواخر من رمضان ، فأقاما أياما في حر الشمس يسفي الريح والتراب على وجوهها ورؤوسها و لا يقدران على طعام ولا شراب إلى أن ماتا ، مات ابن الكعكي أولا و كان يستغيث كثيرا و يقلق ، و كان رفيقه أجلد منه و أصبر ، و كان رجلا خياطا ادم اللون، و قيل أنه كان بريئا مما رمي به فهات بعد ابن الكعكي بيوم أو نحوه ، و كان ابن الكعكي من المترفين ذوي الثروة له أملاك كثيرة ظاهر باب الجابية وغير ذلك .

قال أبو المظفر: و قدم المعظم دمشق بعد ما ماتا فمرض مرضا عظیما اشفی منه، ثم أبل و لم يزل ينتقض عليه حتى مات

و فيها حج بالناس من العراق ابن أبي فراس و من الشام الشجاع على بن السلار (١١١)

و فيها: حججت أيضا راكبا في المحمل السلطاني المعظمي ، و ك ن أيضا حجا مباركا كثير الخير و الأمن في الطريق و الحرمين و باب الكعبة مفتوح للحاج مدة مقامهم ليلا و نهارا، و خرجت يوم التروية و بت أنا ورفيقي الشهاب غازي الناسخ الفقيه رحمه الله ليلة يوم عرفة بمسجد الخيف بمنى؛ ثم أصبحنا وتوجهنا حين طلعت الشمس إلى نحو عرفات فمررنا على تلك الآبار بمنى و المزدلفة ، و حدود الحرم و حدود عرفة والمسجد الذي بعضه من أرض عرفة وبعضه ليس من ارض عرفة، ثم توجهنا إلى الموقف شرفه الله تعالى فنحن بعرفات و قد جاءنا الخبر مع حاج العراق ، بوفاة الخليفة الناصر أحمد بن المستضى ، في أواخر شهر رمضان ، و أقام في الخلافة ما لم يقم أحد من أهل بيته سبعا وأربعين سنة إلا قليلا ، و تولى بعده ولده ولي عهده أبو نصر محمد و وأربعين سنة إلا قليلا ، و تولى بعده ولده ولي عهده أبو نصر محمد و لقب بالظاهر بأمر الله ، فأظهر العدل، وأحسن السيرة، ثم لم تطل مدته

فهات بعد تسعة أشهر كها سيأتي ذكره ، و لما دخلنا مكة لطواف الافاضة و قد ألبست الكعبة الكسوة السوداء التي يرسلها الخليفة الذي نسجت في أيامه فتأملت الطراز ، فوجدت فيه اسم الناصر في جانبين من جوانب الكعبة الأربعة ، و في الجانبيين الآخرين اسم الظاهر فعلمت أنهم كانوا قد فرغوا من نسج الجانبيين عند وفاة الناصر ، ثم استأنفوا ما بقي باسم الظاهر و نظمت في هذه السنة أيضا قصيدة على قافية الهمزة وصفت فيها أمير الحج و منازل الطريق التبوكية أيضا أولها : يا حبذا وطن الحبيب النائي

قال أبو المظفر: مولد الناصر عاشر رجب سنة ثلاث و خمسين وخمسمائة، و بويع بالخلافة غرة ذي القعدة سنة خمس وسبعين و خمسهائة، وكان له خادم اسمه رشيق قد استولى على الخلافة و أقام مدة يوقع عن الخليفة ، و كان قد قل بصره وقيل ذهب جملة ، و كانت به أمرآض مختلفة منها عسر البول. و الحصاة و لقي منه شدة ، و شـق ذكره مرارا، وما زال يعتريه حتى قتله . و غسله خالي أبو محمد يـوسف وكان قد عمل له ضريحا عند موسى بن جعفر ، فأمر الظاهر بحمله إلى الرصافة فحمل في تابـوت و دفنَ عند أهلـه، و كان قد خطب للظـاهـر بولاية العهد في سنة خمس و ثمانين و خمسمائة ، و عمره إذ ذاك أربع عشرة سنة لأن مولده في المحرم سنة سبعين و خمسائة، ثم عزل عن العهد في سنة احدى و ستائة ، ثم اعيد إلى العهد في سنة ثماني عشرة وستمائة ، ولما مات أبوه استدعى الأعيان إلى البدرية ، فشاهدوا الناصر ميتا مسجى فبايعوا أبا نصر وَلقبوه بـالظاهر ، و كان جميل الصورة أبيض مشربا بحمرة ، حلو الشائل شديد القوة، أفضت الخلافة إليه وله اثنتان وخمسون سنة إلا شهورا ، فقيل لـهألا تستفتح؟ فقال: قـد فات الـزرع، فقيل له يبارك الله في عمرك . فقال: من فتح دكانا بعد العصر ايش يكسب، و لما بويع أحسن إلى الناس و لم يتواخذ أحدا بمن سعى في خلعه، فقابل الاساءة بالاحسان و صلى على أبيه بالتاج و فرق الأموال وأبطل المكوس و أزال المظالم (١١٢).

وفيها: توفي الملك الأفضل علي بن صلاح الدين يوسف بن أيوب الذي كان ولي عهد أبيه و مملكته دمشق و أعمالها ، و الأرض المقدسة وأعمالها . و مولده بمصر سنة خمس وستين و خمسمائة . و كان فاضلا شاعرا حسن الخط تقلبت به الأحوال إلى أن ألقاه الدهر في سمسياط، وبها توفي في ربيع الأول ، و نقل إلى حلب فدفن بظاهرها.

و فيها: توفي بحلب في أواخر جمادى الأولى الأمير سيف الدين علي ابن علم الدين سليان بن جندر، و كان من أكابر أمراء حلب ؟ كثير الخير و الصدقات الدارة، و البر الوافر، و بنى بحلب مدرستين احداهما: لأصحاب أبي حنيفة بظاهر حلب . و الأخرى للشافعية داخل حلب. ووقف عليها الأوقاف ، و بنى الخانات في الطرقات ، وله الغزوات المشهورة ، و المواقف المذكورة، رحمه الله

و فيها توفي على الكردي الموله، الذي كان مقيها ظاهر باب الجابية بدمشق، و اختلفوا فيه فبعض الدماشقة يزعم أنه كان صاحب كرامات، وانكر ذلك آخرون وقالوا: ما رآه أحد يصلي، ولا يصوم، ولايلبس مداسا، بل كان يدوس النجاسات، و يدخل المسجد على حاله، وقال آخرون: كان له تابع من الجن يتحدث على لسانه

قال أبو المظفر: وحكت لي امرأة صادقة قالت: ماتت أمي باللاذقية، ولم أصدق و جاء قوم فقالوا: ماتت، و جاء آخرون فقالوا: ماتت، قالت: فخرجت إلى باب الجابية و هو قاعد عند المقابر فوقفت عنده فرفع رأسه و قال: ماتت، ماتب: إيش تعملين، و كان كما قال.

و حكى لي عبد الله صاحبي قال: جعت يوما و ما كان معي شيئا فاجتمعت به فدفع لي نصف درهم و قال: يكفي هذا للسعتر بس

قال: و دخل يوما على جمال الدين الدولعي خطيب دمشق المقصورة، و كان يغشاه، فقال له: يا شيخ علي قد أكلت اليوم كسيرات يابسة وشربت عليها الماء فكفتني . فقال له و ما تطلب نفسك شيئا آخر ؟ قال: لا، ، قال: يا مسكين من يقنع بكسرة يابسة يجبس نفسه في هذه المقصورة و لا يقضي ما فرضه الله عليه من الحج. (١١٣)

وفيها توفي خطيب حران الفخر بن تيمية و هو أبو عبد الله محمد بن القاسم بن محمد الحراني فقيه حران بها ولد ، و قدم بغداد و تفقه بها على أبي الفتح بن المنسى . و وعظ في رباط محمود النعال، و سمع الحديث الكثير ببغداد على شيوخ ذلك العصر ، و صنف الخطب والتفسير و غير ذلك ، و كان فاضلا فصيحا سمع شهدة ، و ابن المقرب، وابن البطي وغيرهم.

قال أبو المظفر: و كان خطيبا بحران حتى إذا نبغ فيها أحد لا يزال وراءه حتى يخرجه منها و يبعده عنها ، و مات في خامس صفر ، وسمعته ينشد في جامع حران يوم الجمعة بعد الصلاة على المنبر: أحبابنا قد الساقدات مقلتي

مانلتقييباليوم أونلتقيي رفقيابقليبمغرم واعطفوا على سقيام الجسد المعرق

كـــم تمطلــونـــى بليــالى اللقــا قـدذهـب العمـرومانلتقــي (١١٤)

وفيها: توفي عبد المنعم بن علي بن عبد الغني القرشي الصقلي، كان رجلا صالحا خيرا، و كان مقرئا حسنا قلد قرأ على تاج الدين الكندي،

وعلم الدين السخاوي و غيرهما ، و كان الشيخ فخر الدين بن عساكر كثيرا ما يطلبه ليصلي به من عقيدته في صلاحه، و كان قد حج معي في سنة إحدى و عشرين، فلما رجع إلى دمشق توفي عقيب قدومه من الحج ، و دفن بجبل قاسيون، وهو : أخو الزين الضرير، كان أخوه على غير طريقته مشتغلا بعلوم الأوائل

و فيها: في شعبان توفي بمصر الوزير صفي الدين عبد الله بن عبد الخالق بن شكر، أبو محمد، و مولده بالدميرة بين مصر والاسكندرية في سنة أربعين و خسمائة، و دفن بتربته التي أنشأها جوار مدرسته بالقاهرة، حكى عنه القوصي في معجمه، و قد سبق من أخباره في حوادث سنة خمس عشرة و ستمائة، و هي سنة نكبته بعد وزارته، و له بدمشق آثار حسنة منها: بناء مصلى العيدين، و تبليط الجامع، و عمارة مسجد الفوارة. و تجديد مسجد حرستا، و جامع المزة و غير ذلك، وبلغنى أنه قال: أنشدنا الحافظ السلفي لنفسه:

مهما تهآود في أمـــري امـــرؤ و غـــــدًا مصــــارمــــالا أرى إلا مبجلــــه و إن أســــاء مسيء فــــوق طـــاقتـــــه

أحسنت مجتهدا حتى أخجله

و قال: أنشدنا الحافظ السلفي لابن رشيق و قد قيل لـه: لم لا تركب البحر للحج؟ فقال معتذرا:

البحرر صعب المرام هولا لاجعلت حاجتي اليه اليسس ماء ونحرن طين فهل ترى صبرنا عليه و لعبد الجبار إلكاتب: لاأركــــبالبحـــرخــوفـــا عليـــه مــــن المعـــاطــــب طين أنـــاوهـــومـــاء والطين في الماء ذائب

و له أيضا: وأخضر لـــولاآيــة مــاركبتــه وللــهتصريــفالقضـاء بهاشـاء أقــول حــذار مــن ركــوب عبـابــه أيــاربإن الطين قــدركــب الماء (١١٥)

### ثم دخلت

#### سنة ثلاث و عشرين و ستهائة

ففيها: قدم من بغداد محيى الدين يوسف بن الجوزي رسولا إلى المعظم، و معه الخلع لأولاد العادل من عند الخليفة الظاهر، ومضمون رسالته طلب رجوع المعظم عن موالاة الخوارزمي.

قال أبو المظفر: وحكى لي المعظم صورة الرسالة، قال: قال لي خالك: المصلحة رجوعك عن هذا الخارجي إلى أخوتك ، و نصلح بينك وبين أخوتك - و المعظم قد بعث مملوكه الركين إلى الخوارزمي فرحله من تفليس فأنزله على خلاط و الأشرف بحران - قال: فقلت لخالك: إذا رجعت عن الخوارزمي و قصدني أخوي تنجدوني؟ قال: نعم، قلت: ما لكم عادة تنجدون أحدا، هذه كتب الخليفة الناصر عندنا، و نحن على دمياط ، و نحن نكتب نستصرخ به و نقول: أنجدنا ، فيجيء الجواب بأن قد كتبنا إلى ملوك الجزيرة ولم يفعلوا ، و قد اتفق أخوي علي و قد أنزلت الخوارزمي على خلاط إن قصدني الأشرف منعه الخوارزمي ، و إن قصدني الكامل كان في له . (١١٦) .

و فيها: قدم الأشرف دمشق و أطاع المعظم، و سأله أن يسأل الخوارزمي أن يرحل عن خلاط، وقال: نحن مماليكك و ما أنبت الشعر على رؤوسنا إلا أنت، فبعث المعظم فرحل الخوارزمي عن خلاط، وكان قد أقام عليها أربعين يوما، و نزل الثلج و أقام الأشرف عند المعظم بدمشق. و كان المعظم يلبس خلعة الخوارزمي و يركب فرسه وإذا جلسوا على تلك الحال يحلف المعظم برأس خوارزم شاه، و عند الأشرف من هذا المقعد المقيم و هو ساكت.

قال: و توجه خالي إلى مصر إلى الكامل، و هذه أول سفرة سافرها خالي إلى الشام و مصر

قال: و فيها: حج بالناس من العراق ابن أبي فراس ، و من الشام علي بن السلار.

وفيها: فوض المعظم تدريس مدرسة شبل الدولة بقاسيون إليَّ، وقلت . و في يوم جلوسي للتدريس بها توفي شمس الدين محمد ابن شيخنا علم الدين السخاوي رحمه الله بدمشق و دفن بالجبل.

و فيها: في آخر ربيع الأول توفي قاضي قضاتها جمال الدين يونس بن بدران بن فيروز المصري ، و دفن بدارة بدرب الريحان، و كان فقيها كثير الاشتغال، و اختصر كتاب « الأم» للشافعي رحمه الله ، و صنف فرائض كثيرة تحتوي على مسائل كثيرة و كان قد اعتنى به الوزير صفى الدين بن شكر فجعله وكيل بيت المال ، و فوض إليه التدريس بالمدرسة الأمينية بعد تقي الدين الضرير ، ثم صار يترسل عن العادل إلى الخليفة و إلى الملوك بالروم ، و بلاد الشرق و حلب و غيرها ، ثم ولاه المعظم بعد الزكي الطاهر قضاء قضاة الشام ، و فوض إليه التدريس بالمدرسة العادلية، فهو أول من ذكر قبل الدرس، و كان يذكر بها، قبل درس الفقه درسا من تفسير القرآن طويلا و يجري فيه مباحث حسنة، فإنه كان يحضره معنا جماعة من الفضلاء، فاتفق أن فرغ من ذكر التفسير من أول القرآن إلى آخره ، فلما تم له ذلك توفي بعد ذلك بقليل رحمه الله ، وكان في ولايته عفيفا في نفسه نزها ملازماً لمجالس الحكم بالشباك الكمالي بالجامع و غيره ، و كان إذا جلس فيه بعد العصر لا يزأل إلى أن يصلي المغرب ، و في بعض الليالي يصلي العشاء الآخرة فكان إذا فرغ من الحكم بين الخصوم تجري بحضرته المذاكرة في العلم إلى حين انفصاله، ويجلس بكرة كل يوم جمعة و يوم ثلاثاء بإيوان المدرسة العادلية لاثبات الكتب. و يصطف شهود البلد في جوانب الإيوان. وكان مجلسا عليه جلاله ، و لم يكن يضيع فيه الزمان في غير ما هو بصدده بل هو ملازم لما ذكرنا من الأيام كلها السبت و غيره، و لم ينقم عليه شيء في ولايته سوى أنه إذا ثبت عنده وراثة شخص لما وضع نواب بيت المال أيديهم عليه يأمره بمصالحة بيت المال فيقتطع منه قطعة لبيت المال، وأما لنفسه فلم يشتهر عنه شيء من ذلك ، و نقم عليه أيضا استنابته لولده التاج محمد، و لم تكن طريقته مستقيمة ، وكان يذكر أنه قرشي فتكلم الناس في ذلك، و تولى القضاء بعده شمس الدين أحمد بن الخليل الخوئي والمدرسة العادلية و الله أعلم.

قلت: و شمس الدين الخوئي هو أبو العباس أحمد بن خليل بن سعادة بن جعفر بن عيسى ، باشر الحكم بدمشق يوم الأحد سادس شهر ربيع الأول سنة ثلاث و عشرين و ستائة

نقلت من خط بعض من له عناية بجمع التاريخ أن جمال الدين المصري المذكور باشر الحكم مع بقية النواب لما انفصل الزكي المذكور، ثم استقل بالحكم في يوم الثلاثاء ثامن عشري رجب سنة تسع عشرة وستهائة.

و فيها: في شهر رجب أو شعبان توفي الشيخ تقي الدين خزعل ابن عسكر بن خليل الثنائي المصري النحوي، و دفن بباب الصغير وكان رحمه الله شيخا حسنا فاضلا مفتيا متواضعا، قاضي الحاجة لكل من يقصده ، أقام بالقدس الشريف زمانا، يقرىء الناس به حتى كان يعرف بنحوي القدس ، ثم قدم دمشق سنة خرب القدس المعظم و هي سنة خمس عشرة فأعطي إمامة مشهد علي بن الحسين رضي الله عنها بالجامع، و أنزل في المدرسة العزيزية ، فكان يقرىء بها و يتولى عقود الأنكحة ، و كنت إذ ذاك ساكنا بالمدرسة، و أتردد إليه فقرأت عليه

عروض الناصح بن الدهان الموصلي ، أخبرني عن مصنفه، و قرآت أيضا عليه جدل الكمال الأنباري . و أخبرني به أيضا عن مصنفه . و أنشدني لنفسه ميمية في حصر أقسام الواو و غير ذلك ، و كان يحثني على حفظ الحديث و التفقه فيه خصوصا صحيح مسلم ، و يقول: إنه أسهل من حفظ كتب الفقه و أنفع وأصدق، رحمه الله ، و حث على مسح جميع الرأس في الـوضوء احتياطًا ، و بحـث في دليله فـأعجبني ، و استقـر في نفسى فياً أعلم أني تـركته مـن ذلك الـزمان إلى الآن و اللَّـه المستعان فيها بقى لنا من الزمان ، و كنت أرى منه مروءة تامة في توليه عقود الأنكحة و في فسخها و في فعله فيها يحصل منها، فكان إذًا غلب على ظنه فقر أهلَ الواقعة لا يأخذ منهم شيئا ، و أما عند الطلاق و الفراق فلا يأخذ شيئًا أصلا سواء كانوا فقراء أو أغنياء، و كان مما يتحصل له من ذلك يتصدق بجملة منه فلا يرد سائلا ، و ربيها جاءه من يطلب منه شيئا فيقول اقعد فها يأتي فهو لك ، فأول شغل يأتيه يعطي ذلك القاصد ما يحصل منه كائنا ما كان، ومن مروءته أنه فوض إليه المسجد الذي قبلي قيسارية الفرش و كان لصاحبنا شمس الدين محمد بن عبد الجليل واتفق انه فارقه و سافر عنه متزهدا إلى العراق، ثم اتفق رجوعه ، فنزل له عن المسجد ورده إليه فاستحسن ذلك منه

و فيها: توفي في رجب زكي الدين أبو القاسم هبة الله ، المعروف بابن رواحة من أكابر العدول و التجار أولي الثروة ، و بنى بحلب مدرسة للشافعية ، و بدمشق مثلها داخل باب الفراديس، وقف عليها أوقافا حسنة و قنع بعد ذلك باليسير ، و كان يدرس في بيت المدرسة الدمشقية و هو الذي في ايوانها من الشرق ، و يقابله من الغرب خزانة الكتب التي وقفها ، و هي كتب جليلة ، و كان رحمه الله تام الخلقة طويلا وعريضا، إلا أنه كان لا لحية له أصلا، و كان مبجلا عند القضاة ، وكان قد أسند النظر الذي في مدرسته التي بدمشق إلى الشيخ تقي الدين بن قد أسند النظر الذي في مدرسته التي بدمشق إلى الشيخ تقي الدين بن الصلاح، ثم أنه بعد موته شهد عليه بالعزل له الشيخان تقي الدين حديد التي المدين الله السياد النقر الدي المدين الم

خزعل المقدم ذكره ومحيي الدين محمد العربي، و كانا ساكنين قريبا من المدرسة ، فزعما أنه استدعى بهما ليلا و أشهدهما عليه بعزل ابن الصلاح عن نظر المدرسة ، و جرت في ذلك فصول لا حاجة إلى ذكرها، و كأنه كان قد ألهمه الله تعالى المصلحة في ذلك فان ابن الصلاح أسند النظر إلى شخص أسنده ذلك الشخص إلى ولد له ، فغلب على وقف المدرسة و تدريسها بغير أهلية و لا استحقاق، و لا أمانة ، و لا عدل، ولا إشفاق، و الأمر على ذلك إلى الآن والله المستعان، و دفن الزكي بن رواحة بمقابر الصوفية.

و فيها توفي في رجب أيضا الخليفة الظاهر بأمر الله محمد بن الناصر أحمد ، ولي تسعة أشهر و أيام ، قام فيها بالعدل حسب طاقته، وغسله محمد الخياط الشاعر

قال أبو المظفر: وحكي لي أنه دخل يوما إلى الخزائن فقال له خادم: في أيامك تمتلىء بل لتفرغ و تنفق في أيامك تمتلىء بل لتفرغ و تنفق في سبيل الله فإن الجمع شغل التجار ، وولى بعده ابنه ابو جعفر منصور بن محمد و لقبه المستنصر بالله فبنى المدرسة المستنصرية ببغداد للمذاهب الأربعة ، و توفي سنة أربعين، و سيأتي ذكره(١١٧).

و فيها: في رجب أيضا توفي شيل الدولة كافور الحسامي، نسب إلى حسام الدين محمد بن لاجين، ولد ست الشام بنت أيوب، كان خادما، عاقلا، دينا، صالحا، مهيباً له حرمة وافرة في الدولة و منزلة عالية عند الملوك، اعتمدت عليه سيدته ست الشام في بناء تربتها، ومدرستها الشافعية بمنحلة العوينة، و كان حنفي المذهب فبنى مدرسة لأصحاب أبي حنيفة عند جسر كحيل في طريق الجبل، ولصقها تربته والخانقاة، ووقف عليها أوقافا جليلة، و بنى المصنع قبالة ذلك والقناة و الساباط المظلل للطريق، و المصنع الأخر الذي برأس الزقاق الطويل

و فتح للناس طريقا للجبل من عنـد المقبرة التي غرب المدرسة الشامية تفضى إلى عين الكرش، و لم يكن إليها طريق قبل ذلك إلاًّ من جهة مسجد الصفى المجاور لمقبرة باب الفراديس، و له صدقات دارة، وإحسان كثير ، و دفن بتربته إلى جانب مدرسته المذكورة. و كان قد سمع الحديث على الشيخ تاج الدين الكندي و غيره رحمه الله.

و فيها: توفي المبارك ابراهيم بن موسى المعروف بالمعتمد والي دمشق، ولد بالموصل ، و قدم الشام فخدم فرخشاه بن شاهنشاه بن أيوب وتقلبت به الأحوال و استنابه أخو فرخشاه لأمه بدر الدين مودود الشحنة بدمشق ، ثم ولاه العادل الشحنكية استقلالا فأحسن السياسة، و لطف بالرعية ، و كان بين يديه نقيب له يعرف بسويد من أحذق الناس وأعرفهم بتدبير وقائع الولاية ، و كان المعتمد دينا، ورعا ، عفيفا، نزها، اصطنع عالما عظيم من النساء و الرجال ، و ستر عليهم كبائر الأحوال ؛ وكانت دمشق و أعمالها في أيام ولايته لها حرمة ظاهرة وهي

قال أبو المظفر: و مما جرى له أنه كان في دمشق رجل فاتك و إلى جانب بيته قـوم لهم ولد صغير في أذانه حلق من ذهب ، فأغتاله الرجل يوما فخنقه و أُخــلُـ الحلق مــن أُذنه ، و أخــرجه في قفــة و دفنه في بــاب الصغير . و فقدته أمه فاتهمت الرجل به فعذبه المبارز عذابا أليها فلم يقر و أطلق ، و في قلب المرأة النار من ولدها، فطلقت زوجها وتزوجت الرجل القاتل و أقامت معه مدة ، فقالت له يوما و هي تداعبه: قد مضى الابن و أبوه و كان منهما ما كان ، - و كان الزوج قد مات- أنت قتلت الصغير ؟ فقال: نعم و أخذته و دفنته في الباب الصغير ، فقالت: قم فأرني قبره ، فأحمذها و خرج بها إلى المقابر و حفر القبر فرأت ولدها فلم تتمالك و ضربت القاتل بسكين أعدتها له فشقت بطنه و دفعته فألقته في القبر و جاءت إلى المبارز فحكت له الحكاية ، فقام و خرج معها إلى القبر فكشفته له . فقال: أحسنت والله ينبغي لنا كلنا أن نشرب لك فتوة .

قال: وحكى لما حرم العادل الخمور ركبت يوما وخرجت من باب الفرج، و إذا برجل في رقبته طبل و هو يتهايل تحته، فقلت امسكوه وشقوا الطبل فشقوه، و إذا فيه ركوة خمر فبددتها و ضربته الحد، قال: فقلت له من أين علمت ؟ قال: رأيت رجليه و هي تلعب، فعلمت أنه قد حمل شيئا ثقيلا.

قال: و كان لداره بابان: الباب الكبير عليه الغلمان و البواب؛ وباب السر في زقاق آخر، فكان النواب إذا مسكوا في الليل امرأة من بيت معروف و حملوها إليه على حالها يقول لهم: انزلوا حتى أقررها، ثم يقول لها: يا بنتي انت من بيت كبير و أهلك رجال معروفون فها الذي حملك على هذا ؟ فتقول: يا سيدي قضاء الله فيقول لها: ستر الله عليك. ويبعث معها الخادم من باب السر إلى بيتها، فأقام على هذا نحواً من أربعين سنة.

قال: وكان في قلب المعظم له شحناء لأنه كان يشفق عليه و يحفظه في أماكن يدخل إليها بدمشق في الليل و هو شاب فيأمر غلمانه أن يتبعوه من بعيد ، و كان العادل من مصر يكتب إليه بذلك ، فلما مات العادل أظهر ما كان في قلبه منه ، فاعتقله مدة في القلعة ، فلم يظهر عليه و على أحد من أولاده و حاشيته أنه أخذ من الرعية ما مقداره مثقال حبة من خردل ، و لا غير ما كان عليه من العفة ، و الأمانة والصلاح ، والديانة. ثم أنزله من القلعة إلى داره و حجر عليه فيها، وبالغ في التشديد عليه ، وكانت وفاته يوم السبت الحادي و العشرين وبالغ في التشديد عليه ، وكانت وفاته يوم السبت الحادي و العشرين التربة التي أنشأها في الجبل.

قال: وحكي لي أنه ولي دمشق نيابة عن بدر الدين الشحنة أول ولاية صلاح الدين، ثم اشتغل بالولاية إلى أن عزل في سنة سبع عشرة وستهائة ، و كانت ولايته نيابة و استقلالا قريبا من خمسين سنة.

قالوا: ولم يؤخذ على المبارز شيء إلا أنه كان يحبس و ينسى، فعوقب بمثل ذلك ، و أقام محبوسا خمس سنين إلا أياما.

قال: و جرت لي معه واقعة عجيبة كنت في كل ليلة جمعة أزوره وانقطعت عنه مدة بسبب إغلاق باب داره في بعض الأوقات، فرأيت في المنام كأن قبره في روضة خضراء و القبر معمول بالفص الأخضر، وليس هو من جنس فصوص الدنيا فطربت لحسنه ورونق المكان ، فهتف بي هاتف: لو رأيت ما في باطن القبر، قلت: و ما في باطنه؟ قال: الدر، والياقوت، والمرجان، و ما يستغنى عن قراءة كتاب الله .

فانتبهت وفهمت الإشارة ، فأنا في كل ليلة أقرأ ما تيسر من القرآن وأهديه إليه و إلى أهلي و أصحابي و معارفي رحمهم الله (١١٨) .

و فيها: تـوفي البدر الجعبري، والي قلعـة دمشق و أقـام واليها مـدة في أيام المعظم، و خدم الظاهر بحلب و غيره، و حمل إلى نابلس فدفن عند أهله

# ثم دخلت سنة أربع و عشرين و ستهائة

ففيها :قدم رسول الانبروز ملك الفرنج البحرية على المعظم بعد اجتماعه بالكامل ، يطلب منه البلاد التي كان فتحها عمه صلاح الدين رحمه الله ، فأغلظ له و قال: قل لصاحبك ما أنا مثل العزيز ما له عندي إلا السيف

و فيها: في آخر شعبان سافرت أنا إلى بيت المقدس صحبة الفقيه عز الدين بن عبد السلام و غيره على سبيل الزيارة للأقصى و الخليل و ما بتلك الديار من الآثار ، و رجعنا إلى دمشق بعد أربعة عشر يوما .

و فيها: حج بالناس من الشام الشجاع بن السلار و هي آخر إمرته على الحاج، و آخر السنين التي كان الحج فيها رضيا طيبا، و انقطع ركب الحج بعدها مدة بسبب ما وقع بالشام من الاختلاف و الفتن.

و فيها: حج من ميافارقين سلطانها شهاب الدين غازي بن العادل.

قال أبو المظفر: وكان ثقله على ستائة جمل، و معه خمسون هجينا على كل هجين مملوك، و جهزه الأشرف جهازا عظيا، و سار غربي الفرات، على قرقيسيا، و الرحبة، و عانة، و الكبيسات، و المعمر، والعين، و شفاتا، و كلها قرى فيها عيون جارية و نخل كثير، و منها يجلب التمر إلى الشام، و عبر كربلاء فزار المشهد، ثم الكوفة و زار مشهدأمير المؤمنين. و حج بالناس من العراق شمس قيران مملوك الخليفة وبعث الخليفة لشهاب الدين فرسين و بغلة و ألفى دينار، وقال هذه من ملكي أنفقها في طريق الحج، و أوصى أمير الحاج بخدمته، وتصدق في مكة و المدينة، و عاد إلى العراق، و لم يصل الكوفة بل

سار غربي الطريق التي سلكها ، و كاد يهلك هو و من معه عطشا حتى وصل إلى حران.(١١٩).

و فيها: تـوفي بدمشق سلطانها الملك المعظم عيسى بن أبي بكـر بن أيوب ، ملك الشام بعد أبيه من العريش إلى حمص ، و ما بين الأرض المقدسة و مدينة النبى صلى الله عليه و سلم من الكرك، و الشوبك، والعلا، و كان قد سير في سنة اثنتين و عشرين و ستمائة ، و هـي السنة التي حججت فيها ثانيا من مسح الأرض من باب الجابية إلى جبل عرفات، و كتبها لـ منزلة منزلة، و سهل في طريق الحاج مواضع كانت وعرة كثيبة الصوان ، و كثر المير لهم في أراضي الكرك ، و الشوبك وتبوك ،و العلا، و المدينة على ساكنها السلام ، و كان الحجاج يجدون بذلك رفقا عظيما، و بالجملة تفرد من بين الملوك بالجمع بين مواظبة الغزو والاشتغال بأنواع العلوم، و الحج إلى الحرمين بنفسه ، و إعانة غيره عليه و كان عديم الالتفاف إلى ما يرغب فيه الملوك من الأبهة والتعظيم والمدح و غير ذلك ، فكان ينهى نوابه على إمرة الحاج الشامي من مزاحمة الملوك في إطلاع الأعلام إلى رأس جبل عرفات ، فكنت ترى علمه مركوزا إلى جانب محمله تحت الجبل، و كان يركب وحده مرارا كثيرة ، ثم يتبعه من شاء من غلمانه طارديـن خلفه ، و كان إذا كان بدمشق يأتي كُلُّ جمعة في الساعة الرابعة أو نحوها إلى تربة والده قبالة دار العقيقي يجلس فيها هو ومن معه من إمرائه و خواصه إلى أن يؤذن المؤذن لصلاة الجمعة فيخرج حينئذ ماشيا إلى تربة عمه صلاح الدين رحمه الله المجارة للكلاسة فيصلي الجمعة بها مع الناس ، أقام على ذلك زمانا ، و كان جميل الصحبة مكرما لأصحابه ، منصف المم ، كأنه واحد منهم ، أنشدني المحب بن أبي السعود البغدادي الحجازي، وكان من الملازمين خدمته قال: نظمت فيه لما توفي رحمه الله تعالى:

لئن غودرت تلك المحاسن في الشرى

بـــوال فما وجــدي عليك ببــال

ومــذغبــتعنــيمــاظفــرتبصـاحــب أخـــــيثقــــة إلآخطــــرتببــــالي

## ثم دخلت سنة خمس و عشرين و ستهائة

في دولة المستنصر بالله

ففي ثامن عشر صفر جاء منشور الولاية لداود من عمه الكامل محمد ابن أبي بكر، و كانت الفرنج لعنهم الله و خلطم قد تحركوا و انبثوا ببلاد الساحل، لأن الهدنة كانت قد تمت، وبقي المسلمون منهم في خوف، فرأيت في المنام ليلة الثلاثاء تاسع صفر كأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد جاء للنصرة و عليه برد يهان وفرجية مفتوحة، و قال: سنأمر من ينادي بالرحيل إلى الساحل، ووعد بأن يستخلف على الشام سنأمر من ينادي بالرحيل إلى الساحل، ووعد بأن يستخلف على الشام أواخر ربيع، وذلك في أيام عيدهم الذي بعد صيامهم أغار المسلمون على بلاد صور، فغنموا غنيمة كبيرة من إبل، و بقر، وغنم مقدار ستة آلاف رأس وغير ذلك، و خرج إليهم من الفرنج نحو مائتين، فكانوا بين قتيل و أسير و غريق في البحر، و ما نجا إلا القليل، و من جملة الأسرى ابن والي صور، و قيل الوالي، و قيل خلصه المركب، و خبرت أن بعد الوقعة خرج جماعة من الكفار لأخذ قتلاهم فأخذوا.

و في هذه السنة نزل العزيز عثمان بن أبي بكر بن أيوب على بعلبك ليأخذها ، و فيها ابن عمه الأمجد بهرامشاه بن فرخشاه بن شاهنشاه بن أيوب ، فأعان الناصر داوود الأمجد على العزيز ، و أمره بالرحيل عنها ، فرحل واشتد حنقه على الناصر .

قالوا: و كاتب العزيز الكامل و حثه على الإتيان إلى بلد دمشق - 295 -

ليتسلمه ، و أوهمه أنه في يـده ، فجاء الكـامـل و انضاف إليـه العزيـز، وجاءهم صاحب حص المجاهد أسد الدين شيركوه بن محمد بن شيركوه بن شادي ، و قد كانت له بمحاصرة والده ضغينة على عيسى ابن أبي بكر ، لأنه كان نازل بلده حمص و خرب ما حولها و نهبه، فأراد استيفاء ما جـري على بلـده بمحـاصرة ولـده ، فحسـن ذلـك في رأي ً الكامل، واستنجد الناصر بعمه الأشرف أبي الفتح موسى بن أبي بكر ، فجاءه و أكرمه غاية الأكرام، و ذلك في أواخر رمضان، ثم دخل الأشرف إلى الكامل و اجتمع به بالقدس فاتفقا على أحد البلاد من داوود بن عيسى، و أن دمشق تكون للأشرف وانضاف إليها من عسكر الناصر عمه الصالح اسماعيل بن أبي بكر ، و ابن عمه شهاب الدين محمود بن المغيث عمر بن أبي بكر بن أيبوب، و جماعة من الأمراء مثل عز الـدين أيـدمر ، و الكريـم الخلاطي و غيرهما ، و جـاء أخو الأشرف إلى المظفر شهاب الدين غازي بن أبي بكر و اجتمع الجميع بأرض فلسطين ، و قد كان الناصر خرج لأجل عمه الكامل و خدمته، وظن أن الأشرف عنده قد أصلح أمره، فوصل إلى الغور ، و سمع باجتماع أعهامه عليه وأنهم عازمون على القبض عليه، فرجع إلى دمشق وأخذ في الاستعداد خوف الحصار، و سنذكر ما جرى من ذلك في سنة ست وعشرين.

و في هذه السنة في المحرم توفي جمال الدين عبد الرحيم بن علي بن شيث بن اسحق الكاتب بدمشق ، ولد بأسنا من أعمال قوص سنة سبع و خمسين و خمسيائة ، و نشأ بقوص ، و تأدب فيها بفنون العلوم ، كان دينا حسن النثر و النظم، وتولى الديوان ببلاد قوص ، ثم بالاسكندرية، ثم ببيت المقدس ، ثم بكتابة الانشاء للملك المعظم عيسى ، حكى عنه القوصى في معجمه.

و في هذه السنة توفي الشيخ الصوفي هندولا في السابع و العشرين - 296 -

من أحد شهري ربيع ، و دفن بمقابر الصوفية ، و في أواخر جمادى الأولى توفي الشمس أحمد بن القواص ، و الشريف البهاء كاتب الحكم ودفنا بالجبل، و في أوائل رجب توفي الشيخ الفقيه الصالح أبو الحسن علي المراكشي المقيم بمدرسة المالكية ، و دفن بالمقبرة التي وقفها الرئيس خليل بن زويزان قبلي مقابر الصوفية، و كان أول من دفن بها، وفي سادس عشر رجب توفي المحب اللبلي المعروف بالمغربي، و دفن بمقبرة ابن زويزان أيضا، و في سادس عشر رمضان توفي الفقيه ضياء الدين ابن عبد الكافي ، و دفن بالجبل ، و في يوم عيد الفطر توفي التقي أبو المدرسة . و في مستهل ذي القعدة توفي القابسي عبد الرحيم ، الذي كان المدرسة . و في مستهل ذي القعدة توفي القابسي عبد الرحيم ، الذي كان يعفظ الوجيز و دفن بالجبل. وفي سادس عشر ذي الحجة توفي الجال ابن القفصي المعروف ، و دفن بالجبل.

وفي هذه السنة توفي الفقيه عبد المحسن الحنبلي ، و موسى الموصلي بمصر ، و معرفتنا شهوان السواق في الدقيق بدمشق، وخلق كثير غيرهم رحمهم الله.

و فيها: في صفر عزل الصدر بن البكري عن مشيخة الشيوخ بدمشق، ووليها العهاد بن صدر الدين شيخ الشيوخ ، و في سادس رمضان عزل ابن البكري عن الحسبة أيضا ، ووليها الرشيد بن عبد الهادي ،

و فيها: في شعبان توفي الأمين نفيس الدين أبو محمد الحسن بن علي ابن الحسن بن الحسن بن محمد الأسدي المعروف بابن اللين، حكى عن جده الحسن و غيره.

ولم يدخل ركب الحجاز في هذه السنة من طريق الشام .

#### - 9 77 8 -

و فيها: قدم قاضي البلقاء عبد الحق المالكي في أول رمضان واجتمعت به.

### ثم دخلت سنة ست و عشرين و ستمائة

في دولة المستنصر بن الظاهر بن الناصر ، و سلطان دمشق داوود بن عيسى.

ففي أواخر المحرم منها مات الشيخ شمس الدين الحسين بن هبة الله ابن محفوظ بن الحسن بن محمد بن صصرى التغلبي، و كان لـه روايات كثيرة و عمر وأجاز لي جميع ما يرويه و لم أسمع منه شيئا .

و فيها: في أواخر صفر عزل القاضي نجم الدين أحمد بن محمد بن خلف المقدسي ، و كان نائبا و تولى استقلالا مشاركا لشمس الدين الخوئي ، و تولى القاضي محيي الدين أبو الفضائل يحيى بن محمد بن يحيى القرشي، و جلس بالكلاسة في الشباك الذي يلي المحراب الشرقي منها اماماً.

قلت: كان ذلك يوم الثلاثاء الخامس و العشرين من صفر المذكور، ثم جلس في داره و كل من ذكرت من آبائه تولوا قضاء القضاة بدمشق، و كذا من قبله أخوه زكي الدين الطاهر بن محمد بن علي.

وفيها: في أول ربيع الآخر جاء الخبر بأن الكامل أخلى البيت المقدس من المسلمين و سلمه إلى الفرنج و صالحهم على ذلك ، و على تسليم جملة من القرى فتسلموه ودخلوه مع ملكهم الأنبروز ، و كانت هذه من الوصهات التي دخلت على المسلمين ، و كانت سببا في أن توغرت قلوب أهل دمشق على الكامل ومن معه. ووجد بها الناصر طريقاً في الشناعة عليهم .

وفي هذا الشهر تقدمت جيوش الكامل مع اخوته: الاشرف والمظفر والعزيز، و الصالح، و ابني أخيه: الجواد بن محمد. و داوود بن المغيث، و معهم صاحب حمص و عسكر حلب و حماة فنزلوا عند الجسور و راء مسجد القدم، و قطعوا عن دمشق أنهارها: بانياس والقنوات، ثم يزيد، و ثورا، و نهبت البساتين، و أحرقت الجواسق، وخربت رباع وبادت الأشجار بانقطاع الماء، و جرت وقعات، فقتل قوم و جرح آخرون، وهدم كثير من الرباع و الخانات حول البلد من خارج لا سيها على كل باب.

و لما كان يوم السبت الرابع و العشرون من جمادى الأولى وقعت بينهم وقعـة عظيمـة قتـل فيها خلـق كثير ، و جـرح جـم غفير ، و نهب قصر حجاج و الشاغور ، و أطلق فيهما النيران ، ووصلت خيل المحاصرين إلى دور البلـد من جـوانبه ، و دخلـوا الميدان الأخضر ،ثـم رجعو ا آخـر النهار إلى خيامهم و قلد كثرت القتلي و الجرحي في الفريقين، و كثر الحريق و النهب ، ثم تسلموا حصن عزتا (١٢٠) بها فيه من سلاح و غيره صلحا مع متوليه ، و في يوم الأحد تاسع جمادى الآخرة وصل الملك الكامل محمد بن أبي بكر بن أيوب إلى دمشق ، و نزل بالقرب من مسجد القدم ، وأمر بإجراء نهري يزيد، و ثورا لأجل سقي الأراضي ، و خرج إليه الفاضل أحمد بن عبد الـرحيم بأمان منهما ، و أنفـذ الناصر من جهته في أواخر النهار جماعة من كبار البلد من العلماء و خطيب الجامع جمال الدين الدولعي، وقاضى القضاة شمس الدين الخوئي ، و القاضي شمس الدين الجويني ابن الشيرازي، و جمال الدين الحصيري شيخ الحنفية، إلى الكامل نيابة عنه في الخدمة و السلام ، ثم عادوا من الغد ، و خبرج يوم الثبلاثاء حادي عشر الشهير عز البدين أيبك استاذ الدار إلى الكامل بإستدعائه ، وجرى الحديث في الصلح ، و عاد ليلا، و مضى و عاد مرات ، و كان يأتي إليه عماد الدين شيخ الشيوخ فلم ينظم صلح في الظاهر.

و لما كان خامس عشر جمادى يوم السبت ، وقعت بينهم وقعة قبالة باب الحديد و في الميدان و ما بين ذلك ، و كان النصر فيه لأهل البلد وفي الغد يوم الأحد وقع الحريق و النهب من ناحية باب توما ، و أحرقت الطاحونة الأحد عشرية و الخرشنية، و التي في مرج الشيخ ، و طاحونة الأشنان أحرق بعضها ثم أطفىء ، و نهبت الدور حول ذلك ، ووقع الجرح و القتل ، و في يوم الجمعة الحادي و العشرين من الشهر خربوا قريات من قرى الغوطة، و أخرجوا أهلها منها : جوبر ، و جديا، وزملكا، ثم خربت سقبا و غيرها ، و الأسعار كلما مرت تغلو ، و الخوف حول البلد ، و قد انقطع عنه الجلب ، و بلغت أوقية الأشنان تسعة أفلس.

و حكى لي والدي أن شخصا اشترى أوقية بأربعة عشر فلسا ، و بلغت أوقية الخبز نصف درهم ، و رطل اللحم ستة دراهم . و أما الخبز فكان بحمد الله موجودا كثيرا ، و كان أطيب شيء فيه ، و هو المثلث يباع رطله بثلاثة عشر قرطاسا ، و سمعت والدي و جماعة من المشايخ الذين شاهدوا الحصارات المتقدمة في دولة أولاد صلاح الدين يحكون أنهم ما رأوا أشد من هذا الحصار .

ووصل الخبر بأن نائب الناصر بحصن الكرك ، و هو الأمير سعد الدين بن صارم الدين أخرج الأجناد الذين معه مع من إنضاف إليهم من العرب، و كبس العسكر الذي نازلهم من جهة الكامل ، فأخذوهم برقابهم ، و فازوا بأسلابهم ، ثم أنهم زحفوا من ناحية الميادين مرارا و الكرة عليهم ، واتخذوا مسجد خاتون و مسجد الشيخ اسهاعيل و خانقاه الطاحون، و الجوسق ، الذي في الميدان الأخضر حصونا و ظهورا لهم ، و أحرق الناصر لأجل ذلك مدرسة أسد الدين و خانقاه خاتون و ما يليها من الخانات و الدور ، و بستان ابن يمن و الحمام ، و خربت ما يليها من الخانات و ذلك في أوائل رجب و زحفوا يوم الأحد تاسع خانقاه الطواويس، و ذلك في أوائل رجب و زحفوا يوم الأحد تاسع

رجب آخر النهار إلى أن وصلوا محاذاة الباب الحديد. و رأى شيخنا أبو الحسن على بن محمد السخاوي ليلة السبت خامس عشر رجب كأن قائلا يقول له: بعد شهر تكون دمشق كأنها الخلد جنة ، و كان تمام الشهر ليلة نصف شعبان ، و كان الناس فيها في أطيب عيش لأن الصلح انتظم أول شعبان و ما زال البلد و الناس في ترف من زوال الشعث ، و كثرت الخيرات ، و لهم في ليلة النصف من شعبان موسم معلوم يحتفلون فيه ويكثرون الوقيد في المساجد ، لكن عادتهم كل سنة تكثر الزحمة والضراب و النهب و العياط، و لم يكن في هذا النصف مثل ما كنا نعرف في غيره، بل كان الناس في سكون مع قلة زحمة ، و هم في سرور و الصلح و الرخص ، فقلت : هذه الجنة التي أشار إليها المنام.

و كان سبب الصلح أن الناصر خرج ليلة الأربعاء رابع عشر رجب إلى الكامل و اجتمع به ، ثم اجتمعا مرات حتى تقرر الصلح بينها على أن يبقى له مما كان في يده بلاد الكرك ، و بلد نابلس، و قرايا من الغور والبلقاء ، و دخل عسكر الكامل دمشق يوم الاثنين مستهل شهر شعبان، و رحل الناصر يوم الجمعة ثاني عشر شعبان من دمشق إلى بلاده التي بقيت عليه، و دخل الكامل و أخويه يوم الثلاثاء سادس عشر الشهر فزار قبر والده ، ثم خرج إلى مقامه بجوسق العادل ، ثم دخل هو و الأشر ف القلعة يوم الخميس ثامن عشر شعبان ، ثم صاحب حمص شيركوه والمظفر بن المنصور بن تقي الدين وهو أخو سلطانها حينئذ ، و تسلم الأشرف دمشق في أواخر شعبان ، و أعطى سلطانها حينئذ ، و تسلم الأشرف دمشق في أواخر شعبان ، و أعطى عين ، و الرقة، و الموزر

ثم رحل الكامل في تاسع رمضان صوب الشرق فنزل إلى خدمته صاحب حماة المحاصر بها حينتذ و هو الناصر صلاح المدين قليج أرسلان بن المنصور محمد بن المظفر تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب ، وتسلم نواب الكامل حماة في آخر رمضان ، و سار الكامل إلى بلاده التي جعلت له في الشرق ، و انتقل عسكره فنزل على بعلبك و رحل الأشرف من دمشق إليها و حاصروها.

و فيها : قدم الأمجد بن فرخشاه ، و هو ابن عم الكامل ، فتسلموا البلد، بقى الحصار على القلعة ، ثم رجع الأشرف إلى دمشق . و في هذه السنة أهين جماعة من المتجبرين ، ففي يوم الاثنين ثالث جمادى الآخرة علق هبة الله النصراني الذي كان متولي خزانة السلطان ، علق بيده اليمني على باب كنيسة مريم و في رجليه لبنة من حديد ، و كان قد عزل عن الخزانة و حبس، ثم أركب على بغل و أي به من الحبس مهانا و الحديد في رجليه و الناس حوله ليشهدوا عدابه ، فعلق على باب الكنيسة و طلب منه أموال عظيمة ، و هرب أهله و قبد كان الملعون تمكن من المسلمين و آذاهم و رفع منار النصارى ، و تسلطوا بجاهم على المسلمين ، و جدد لهم بناء كنيسة مريم ، و شيد بنيانها . و رفع بابها ، وحسن عمارتها ثم هدم ما زاده و أعيدت الكنيسة إلى ما كانت عليه في شعبان بأمر السلطان الكامل ، و حضر ذلك جماعة من العلماء ، والعدول، و الشيوخ و خلق كثير من العامة ، و تولى النصاري هدم ذلك بأنفسهم وكتب لهم بـذلك مكتوب و قـد كان اشتهر بـالاشتغال بعلوم الأوائل بدمشق في أواخر دولة المعظم بن أبي بكر ، و في دولة ابنه داوود و كثر ذلك حتى أخمده الله بالدولة الأشرفية .

وفيها: يوم الشلاثاء تاسع شعبان قدم علينا دمشق الشيخ الامام الزاهد الورع رشيد الدين عبد العزيز بن محمد بن الطاهر ، المعروف بابن عوف من ذرية عبد الرحمن بن عوف ، صاحب رسول الله صلى الله عليه و سلم ، من فقهاء الاسكندرية و مفتيها في مذهب مالك بن أنس رحمه الله ، لشغل عرض له ، و اجتمعت به الغد من مجيئه أنس رحمه الله ، لشغل عرض له ، و اجتمعت به الغد من مجيئه

بالمدرسة العادلية مع شيخنا أبي عمر ، و حكى لنا أن عمره إذ ذاك ستون سنة ؛ وكان يصوم يوما و يفطر يوما كصيام داوود عليه السلام، وأتى معه بدقيق من الاسكندرية فلم يزل يأكل منه حتى رجع و لا يناول من غيره.

و فيها: مات جماعة من أصحابنا و معارفنا و غيرهم فمنهم: سبعة كانوا من سكان مدرستنا، و جماعة من الفقهاء المالكية، و من جملة من توفي من أصحابنا إثنان كانا من أعزهم علي، و أكثرهم لي اجتماعا أحدهما: زين الدين بن أحمد بن يوسف الفرغاني، أصابته نشابة في كتفه يوم الجمعة الشالث و العشرين من جمادى الأولى، و مات يوم الاثنين السادس و العشرين منه، و دفن في مقابر الصوفية المشرفة على نهر بانياس. و كان رحمه الله فاضلا دينا خيرا حسن الأخلاق من أحسن ما رأينا من الاصحاب، وكان قد زار كثيرا من البلاد و هو في أحسن ما رأينا من الاصحاب، وكان قد حج من العراق، فلما قضى حجه أتى مصر، شم جاء إلى الشام، و كان رحمه الله قد عزم معي على المجاورة مصر، شم جاء إلى الشام، و كان رحمه الله قد عزم معي على المجاورة بالحجاز، وكنا على هذا العزم في هذه السنة، فاخترمته المنية، و كان مولعا بإنشاد الأشعار الرقيقة، أنشدني في عشية يوم أصابه السهم، قال سمعت الشيخ شهاب الدين السهروردي ينشده:

شربت الهوى والخمر صرف اكليها

فكان الهوى عندي أشدهما سكرا

أمـــاوالهوى لــوذقــت طعهامـــن الهوى

لماكنىت بعدالهوى تشرب الخمرا

و الثاني: ظهير الدين عبد الغني بن حسان بن عطية بن يخلف الكناني المصري النحوي ، توفي عاشر شوال و دفن الغد في مقابر ابن زويزان، وكان من خيار من صحبت من الأصحاب ، له أخلاق حسنة،

وتعصب و قيام في حق من يعرفه ولديه فضل ، وعبادة ، وأما كرمه وسخاؤه و جوده و أفضاله فشائع عنه مشتهر عرفه الخاص و العام رحمه الله و رضي عنه ، أردت في طريق الحجاز في رجوعي منه سنة اثنتين وعشرين و ستهائة أن أسير إليه كتابا في أوله:

منن ردذ لك فهدو عين معاند

عبد الغنبي ولسبت عبدا للغنبي

بحـــرالفــرائدحبركـــلفــوائد

و لم يكن لي صاحب أخص منه، كنت آنس به و بحديثه، و في أضيق ما أكون من الهم أجتمع به فيزول عني برحمة الله، و كان اشتغل بالعربية على شيخنا أبي عمرو، صحبه في الديار المصرية و في سفره إلى الشام و لم يزل يعلق عنه و يشتغل عليه بالعربية و الأصول إلى أن توفي، وكان كثير الأعتناء بكلامه علق عنه أشياء كثيرة لم يعلقها أحد، و قد حصلت و الحمد لله بخطه في ملكي

و من جملة من توفي من أصحابنا مؤذن مدرستنا الشيخ الصالح أبو . الحسن على المغربي المالقي، و كان لديه علم و عمل رحمه الله، توفي في الثالث و العشرين من شهر رمضان، و دفن بمقبرة ابن زويزان، و كان عازما على الرجوع إلى المغرب إلى أهله، ثم على الأقامة بمدينة رسول الله صلى الله عليه و سلم و الآذان في منارته .

و في التاسع و العشرين من شعبان توفي فخر الدين علي بن بكمش التركي النحوي، تلميذ الشيخ العلامة تاج الدين أبي اليمن الكندي، وقال غيره توفي الشيخ فخر الدين أبو الحسن علي بن بكمش بن عبد الله التركي النحوي البغدادي يوم الاثنين سلخ شعبان من السنة بدمشق والله أعلم، و في رابع عشر رمضان مات أبو الحسن علي بن أبي بكر الشاطبي التجيبي المقرىء ،و دفن بباب الفراديس، وكان كثير

التعبد، وكان قد اشتغل بالقراءات و النحو بالمغرب، ثم صحب بمصر الشيخ الامام الحافظ أبا القاسم بن فيرة الشاطبي، صاحب القصيدة، و كان يكرمه لأجل أنه من بلده. و في يوم الأربعاء السادس و العشرين من جمادى الآخرة مات الرجل الصالح محمد السبتي النجار، و دفن بالجبل، و كان الجمع في تشييعه متوفرا، و كان رحمه الله كثير الاحسان لاسيا في حق الغرباء و الواردين ساعيا في مصالحهم، و كان معبا لأهل الخير، متقربا إليهم، و جدد المسجد في أول الشارع الذي هو غربي دار الركوة على يسار الداخل إلى الشارع من ماله، و أخبرني صاحبنا أبو حفص عمر بن أبي محمد الموصلي. قال حدثني الشيخ أبو صاحبنا أبو حفص عمر بن أبي معدد الموصلي. قال حدثني الشيخ أبو الحسن علي المصمودي الضرير، أنه سمع الشيخ عبد الصمد الدكالي، كان مجاورا بالكلاسة، و كان معدودا من الصالحين، يقو ل كلاما ما معناه: ها هنا رجلا من الأبدال. يعني محمد السبتي، و لم يبينه المصمودي لعمر الموصلي إلا بعد موت السبتي، قال: و كان الشيخ عبد الصمد أوصاه أن لا يعلم به أحدا.

و في هذه السنة جاءنا الخبر بوفاة المسعود أطسيس بن الكامل صاحب مكة و اليمن ، و دفن بالمعلى، و كان عسوفا ، لكنه قمع . الخوارج ، و نفى الزيدية من مكة و أمن الحاج بها ، و كان الناس بمكة في أيام دولتهم في أمن وخصب ، و كان ملكها سنة تسع عشرة وستهائة ، و بنى القبة التي على المقام

و جاءنا الخبر من المدينة شرفها الله في آخر رمضان بموت الشيخ الصالح أبي عبد الله محمد الغماري ، و كان مجاورا بالحرمين من صغره ؟ و كان كثير الاحسان إلى الفقراء .

و جاءنا الخبر من مصر بوفاة أبي الحسن علي بن صالح القليني ، من قرية بمصر يقال لها قلين ، و كان من أصحاب الشيخ الشاطبي ، و حج

مع شيخنا أبي الحسن السخاوي ، و هو الذي أنشد النبي صلى الله عليه و سلم قصيدة شيخنا الميمية، و إياه عنى شيخنا بقوله:

و اغفر لمنشدنا على ذنبه

و انقطع الحاج هذه السنة أيضا من الشام و مصر

و فيها: توفي البهاء بن الحنبلي أخو الناصح، و الشهاب و هو الأكبر، والناصح بعده بتسع سنين، و الشهاب بعد الناصح بتسع سنين، ومات الشهاب سنة تسع عشرة و ستهائة في شهر ربيع الأول.

#### ثم دخلت

#### سنة سبع و عشرين و ستهائة

في خلافة المستنصر بالله أبي جعفر المنصور بن الظاهر بن الناصر ، وسلطان دمشق الأشرف أبو الفتح موسى بن العادل بن أيوب .

ففي ليلة الجمعة سادس عشر صفر توفي الشيخ أبو البركات الحسن الشافعي ابن محمد بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن الحسن الشافعي المعروف بزين الأمناء بن عساكر ، رحمه الله . و كان شيخا صالحا كثير الصلاة و الذكو، و عمره نحو ثلاث و ثمانين سنة إلا شهرا، و أربعة عشر يوما ، لأني رأيت بخطه أن مولده سلخ ربيع الأول سنة أربع و أربعين وخمسائة و كانت له روايات كثيرة لكتب الحديث، و غيرها عن غير الحافظ أبي القاسم علي، و الصائن أبي الحسن هبة الله بن الحسن و أمه أسهاء بنت أبي البركات محمد بن الحسن بن الدان خالة محيي الدين القاضي ، و لم يزل الناس ينتفعون عليه بالسهاعات حتى توفي ، و كان قد أقعد في أخر عمره و كان يحمل في محفة إلى الجامع، و إلى دار الحديث التي أنشأها نور الدين بن زنكي رحمه الله ليسمع عليه.

أجاز لي جميع ما يرويه ، و سمعت عليه طائفة من كتب الحديث، ودفن رحمه الله عند قبر أخيه الفقيه المفتي أبي منصور عبد الرحمن بن محمد ، المعروف بالفخر بن عساكر بالشرف القبلي ظاهر دمشق ، واجتمع في جنازته خلق كثير ، حضرت دفنه، و الصلاة عليه رحمه الله

و فيها: في ربيع الآخرة تسلم الأشرف بن العادل بن أيوب قلعة بعلبك من ابن عمه بهرام شاه بن فرخشاه بن شاهنشاه بن أيوب ، و قد كان حصارها قد طال، ثم رحل الأشرف إلى بلاد الشرق و استخلف على دمشق أخاه الصالح اسهاعيل بن أبي بكر بن أيوب.

و فيها: في حادي عشر شهر جمادى الأولى توفي الشيخ بيرم المارديني صليت عليه بجامع دمشق و خرجت في جنازته إلى الجبل، فدفن في شرقي مقبرة ابن شيث على تل هناك، و كان شيخا صالحا، محبا للعزلة والانفراد، صابرا على الفقر و الجوع، كثير الصوم و المجاهدة، و كان مقيا بالزاوية الغربية بجامع دمشق المعروفة بزاوية الدولعي ؛ و تعرف قبله بزاوية القطب النيسابوري، و قبله بزاوية نصر المقدسي، و اسمه: بيرم – أوله باء معجمة بواحدة من تحتها، و هي مفتوحة، و بعدها ياء ساكنة معجمة باثنتين من تحتها، و بعدها راء مفتوحة و في جمادى الآخرة جاء الخبر بأن خوارزم شاه ملك بلاد خلاط و استولى عليها، وقتل كثيرا من أهلها.

و جاء الخبر بأن الفرنج خذلهم الله استولوا على جزيرة ميورقة و قتلوا خلقا كثيرا، و أسروا كذلك، و قدموا ببعض الأسرى إلى ساحل الشام، فاستفك منهم طائفة فقدموا علينا دمشق و أخبروا بها جرى عليهم.

و في آخر شعبان المعظم حوط أحمد بن عبد الرحيم بن علي بن الحسن بن أحمد البيساني ، المعروف بابن القاضي الفاضل درابزينا شهالي بركة الكلاسة شهالي جامع دمشق ، و جعل داخله مكانا يقرأ فيه القرآن والسنة ، ووقف خزانة كتب في المقصورة التي تليها التي أنشأها والده، ثم خرب ذلك جميعه و أضيف إلى المسجد لما بنيت التربة الأشرفية، وبقى ذلك يقرأ فيه الحديث ، و فيه خزائن الكتب .

و في سابع عشر شهر شوال المكرم جاء كتاب الأشرف بن العادل بن أيوب ، بأنه التقى الخوارزمي و كسره ، و ذلك في أواخر رمضان ، وقد كان الخوارمي قد استولى على بلاط خلاط فسار الأشرف من دمشق، واتفق هو و ملك الروم على لقائه ، فجمعوا العساكر و التقوا معه والتقى الجمعان للقتال يوم السبت ثامن عشر رمضان.

و ذكر شيخنا ابن الأثير في تاريخه: أن ذلك كان في الشامن والعشرين، و انكسرت الخوارزمية ووقع منهم في واد خلق كثير فهلكوا، هبت عليهم رياح، و نهبوا و أخذوا و تتبعوا إلى يوم عيد الفطر، وانبثت البشائر في البلاد، لأن هذا الخوارزمي كان لا يأخذ بلد إلا قتل أهله و سبى وسلب الأموال، و فسقوا بنسائهم و أولاد هم، و قد كان الأشرف قد رأى قبل الكسرة النبي صلى الله عليه و سلم في المنام فوعده بالنصر عليهم، فقال: يا موسى أنت منصور عليهم، و مظفر بهم. او كما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم، ثم سار الأشرف، فاسترد كما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم، ثم سار الأشرف، فاسترد بلاد خلاط و أوغل في طلب الخوارزمي في بلاده ثم رجع (١١٢).

و انقطع الحاج هذه السنة أيضا من الشام فصارت ثلاث سنين متوالية ، لانقطاع الحاج من الشام .

### ثم دخلت

#### سنة ثمان و عشرين و ستمائة

في خلافة المستنصر بالله أبي جعفر بن الظاهر ، و سلطان دمشق الأشرف بن العادل بن أيوب، و نائبه فيها أخوه الصالح بن العادل

. ففي أولها: أحدثت الإمامة للصلوات الخمس بمشهد أبي بكر شرقي جامع دمشق ، جعل له إمام راتب.

و فيها: ظهر الغلاء بالديار المصرية، فإن نيلها نقص في شوال سنة سبع و عشرين، و هو الموافق لشهر مسرى من شهور القبط.

و فيها: في صفر توفي إلحكيم مهذب الدين عبد الرحيم بن علي بن حامد المعروف بالدخوار، شيخ الأطباء بدمشق في زمانه، و هو الذي وقف داره مدرسة للأطباء، و هي بنواحي الصاغة العتيقة، ومولده بدمشق سنة خمس و ستين وخمسائة. قال القوصي أنشدني الحكيم الفاضل أبو الحسن بن التلميذ في الاسرائيلي صاحب المعتبر:

لناصدي قيهودي حماقته

آذاتكلـــم تبـــدوفيـــهمـــنفيـــه يتيـــهوالكلـــبخيرمنــهمنـــزلِــة

ك\_أنـــه بعــدلم يخرج مـــن التيـــه

و في صفر هذه السنة توفي أيضا مجد الدين البهنسي ، و اسمه : الحارث بن مهلب بن حسن المهلبي حكى عن والده مقطعات من شعره و غير ذلك ، و كان والده نحويا أديبا فقيها ، و كان قد وزر للأشرف بالشرق ، ثم نكب بحران و اعتقل مدة ، و كشف عليه في حلب

نعمته، ثم أفرج عنه ، و أقام بـدمشق إلى أن تـوفي بها و دفن في التربـة التي وقفها عليه أخوه بجبل قاسيون.

و فيها: في آخر ربيع الآخر سافرت إلى الديار المصرية ، فدخلت دمياط في جمادى الأولى ، و القاهرة و مصر في جمادى الآخرة، والاسكندرية في ذي الحجة

وفيها: ولد أخي أبو محمد بن اسهاعيل ، و فيها: في مستهل ذي الحجة توفي الزين النحوي يحيى بن معطي الزواؤي رحمه الله بالقاهرة وأنا بها ، و صلي عليه بجنب القلعة عند سوق الدواب ، و حضر الصلاة عليه السلطان الكامل بن العادل ، و دفن بالقرافة في طريق قبة الشافعي رحمه الله ، على يسار المار إليها على حافة الطريق محاذيا لقبر أبي إبراهيم المزني رحمه الله ، حضرت دفنه ، و الصلاة عليه ، وكان آية في حفظ كلام النحويين .

و فيها توفي الزين الكردي أبو عبد الله محمد المقري ، و كان من أصحاب الشيخ أبي القاسم الشاطبي رحمه الله ، توفي بدمشق ، و أخذ مكانه في الجامع شيخنا اأبو عمرو بن الحاجب ، و حج بالناس في هذه السنة من الشام ، و مصر، و فيها حج شيخنا ابن الصلاح ثم انقطع الحاج بعد السنة وفيها توفي الملك القاهر تاج الملوك اسحق بن العادل ، والله أعلم .

### ثم دخلت

#### سنة تسع و عشرين و ستهائة

و أنا بالاسكندرية في خلافة المستنصر بن الظاهر بن الناصر، وسلطان دمشق الأشرف بن العادل ، و في الديار المصرية أخوه الكامل بن العادل .

ففيها: رجعت إلى دمشق في سابع ربيع الآخر ، فوجدت العهاد المحلي مريضا ، و مات في تلك الأيام ليلة الأربعاء عاشر شهر ربيع الآخر ، و اسمه: حسام بن غزي بن يونس ، و كان ظريفا شاعرا حسن المحاضرة ، و دفن في مقابر الصوفية ، حضرت دفنه ، و له ترجمة حسنة في معجم القوصي .

و في مستهل جمادى الأولى مات صاحبنا أبو القاسم بن ابراهيم ، المعروف بالعلم ابن النحاس، و دفن بالجبل حضرت الصلاة عليه ، و كان شابا حسنا دينا حسن الخلق ، و السمت رحمه الله.

و فيها: في تاسع جمادى الأولى توفي القاضي شرف الدين اسماعيل بن البراهيم بن أحمد الشيباني الحنفي ، المعروف بابن الموصلي ، و دفن بالجبل حضرت الصلاة عليه بجامع دمشق ،و مولده في رابع عشر شهر ربيع الآخر سنة أربع و خمسمائة ، و أجاز لي جميع ما يرويه ، و كان شيخا دينا لطيفا.

و فيها: في إحدى الجمادين عزل القاضيان الشمسان الخوئي و ابن سني الدولة، وولي مكانهما قاضي القضاة العماد عبد الكريم بن الحرستاني، و عزل في سنة إحدى و ثلاثين و ستمائة، و تولى ابن السني.

و فيها: وصل إلينا الخبر بوفاة الشيخ ابن عيسى بالاسكندرية، وكانت له مسموعات كثيرة على الحافظ السلفي ، و غيره و أجاز لي جميع.ما يرويه .

و فيها: توفي الجال بن الحافظ عبد الغني الحنبلي ، و دفن بالجبل، وفيها: توفي ضياء الدين عيسى بن الفقيه أبي الحسن بن سيدهم المصري و يعرف أبوه بصمد يعقوب ، بدمشق عند يوسف بن أبي الحسن ، و كان كما أخبرني أديبا فاضلا و من شعره: أرسلت من كبد لما رميت به أرسلت من كبد لما رميت به

و أجازني المستنصر بن الظاهر بـن الناصر و أنا بـدمشق. ففيها أنشئت دار تعرف أولا بـدار قايهاز النجمي وولي الاشتغال فيهـا مستهل رمضـان قدومـه من الحج، و لبـث إذ ذاك بمصر، و كـان قد أنشـدني

لأخيه :

القـــــوس ابنهـــافغــــدت بهن والأم قـــد تحنــو على الـــولـــد

من الأبيات الفائقة .

### ثم دخلت سنة ثلاثين و ستمائة

في خلافة المستنصر

و فيها: تم بناء دار الحديث الجديدة التي أنشأها الأشرف موسى بن أيوب.

و في هذه السنة توفي جماعة من السلاطين منهم: المغيث بن المغيث ابن العادل ، و العزيز عثمان بن العادل ، و ابنه . توفي العزيز عثمان ليلة الحادي عشر من رمضان، و توفي المغيث في حصار حصن كيفا في المحرم ، و مظفر الدين صاحب إربل و غيرهم ، مولد العزيز عثمان في ربيع الآخر سنة ست و تسعين و خمسمائة ، و مات بالنعيمة . (١٢٢)

# ثم دخلت سنة إحدى و ثلاثين و ستهائة

ففيها: تو في بهاء الدين بن أبي اليسر في خامس عشر المحرم، ومولده سنة خمس و ستين و خمسائة

و فيها مات الشيخ أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي المعروف بالسيف الآمدي، و دفن بجبل قاسيون رابع صفر وكان حسن الأخلاق، كبير القدر في معرفة الأصولين، و الجدل، والخلاف، و المنطق، و علوم الأوائل، و صنف فيها كتبا كثيرة.

و فيها: في شعبان توفي القاضي عبد الرحيم بن محمد بن عساكر ، روى عن محمد و غيره، و مولده سنة تسع و خسين و خسيائة بدمشق في رمضان المبارك .

و فيها: في شعبان أيضا توفي بالموصل العز علي بن محمد بن عبد الرحيم الجزري المعروف بابن الأثير المؤرخ ، صاحب المصنفات ولد سنة خمسين و خمسائة . و فيها: ولدت أم الحسن فاطمة بنت عبد الرحمن ابن اسهاعيل في الثالث و العشرين من شوال جعلها الله ذرية مباركة .

و فيها: جاءنا الخبر إلى دمشق بوفاة الشيخ العالم الزاهد أبي عبد الله محمد بن عمر بن يوسف القرطبي بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر صفر من هذه السنة ، و صلى عليه الشرف محمد بن أبي الفضل المرسي، و أخبرني بدمشق أن وفاته كانت مستهل شهر صفر سنة إحدى و ثلاثين و ستائة ، و دفن بالبقيع قريبا من قبر عثمان رضي الله عنه ، و كنت اجتمعت به بالمدينة و بمصر ، و أجاز لي رواية ما يصح عنه روايته ، و كان إماما قدوة له قبول عند أهل الآخرة ، و أهل الدنيا .

و فيها: تو في عندنا بدمشق النجم التفليسي ، و اسمه ثابت بن ناوان ، و كان كبير المحل ، حسن الأخلاق مشتغلا بعلم الشريعة والطريقة ، ودفن في مقابر الصوفية ، و فيها: توفي الزين بن قفرجل ، والشمس ابن قوام و كانا من خيار عدول البلد ، و في ليلة الجمعة خامس شوال توفي البرهان أبو الحسن اسماعيل بن أبي جعفر بن علي القرطبي إمام الكلاسة ، و دفن من الغد بجبل قاسيون عند قبر والده ، وكانت له جنازة عظيمة . سمع على الحافظ أبي القاسم بن علي و على غيره ، و حضرت دفنه والصلاة عليه ، و كان في حياته منقطعا بالمنارة و كان شيخا صالحا منقطعا بالجبل بعد البرهان بخمس عشرة ليلة او نحوها ، و كانت له جنازة حفلة رحمه الله . ثم جاءنا الخبر في هذه السنة من حلب بوفاة الفقيه العالم نجم الدين بن الخباز ، و كان مشهورا بالعلم ، و اللطف ، والتواضع رحمه الله .

و في هذه السنة أحدثت القيسارية التي وراء سوق النحاسين ، بفتح بابها إلى الزيادة ، و نقل إليها سوق الصاغة ، و كذلك ما أحدث من الدكاكين في وسط الزيادة ، كان في هذه السنة .

و فيها : وقعت وقعة بين سلطان الروم و بين ابن أيوب .

و لم يحيج في هذه السنة إلا من اليمن أو من ركب البحر من مصر .

### ثم دخلت

#### سنة اثنتين و ثلاثين و ستهائة

ففيها: توفي الشهاب ابن عصرون في ليلة الثامن و العشرين من المحرم و هو: أبو العباس عبد الله بن المطهر بن شرف الدين أبي سعد، و في المحرم توفي البدر الوكيل بمجلس الحكم، و اسمه: عبد المولى بن عبد السيد بن ابراهيم، و دفن بالجبل، روى عنه القوصي في معجمه.

و فيها: توفي القاضي بهاء الدين بن شداد بحلب ، و اسمه يوسف ابن رافع بن تميم ، و كان من رؤسائها و كان للناس به نفع ، و كنت قد اجتمعت بابن شداد بدمشق و أجاز لي جميع ما يرويه ، ثم سمعت عليه بمصر ، و عند قبة الشافعي رحمه الله تعالى سنة ثمان وعشرين وستمائة، وفي هذه السنة جاءنا الخبر بموت صاحبنا صفي الدين حسن ابن أبي طالب البغدادي المقيم بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان شابا فاضلا، أديبا . كتب لصاحب المدينة ثم وزر له . و اشتد على قمع المفسدين بها فوثب عليه ليلة العشر من ذي الحجة سنة إحدى و ثلاثين جماعة من سفهاء على باب مسجد المدينة ، على ساكنها السلام، قبيل العشاء الآخرة فضربوه بأسيافهم حتى قتلوه ، و هو داخل من قبيل العشاء الآخرة فضربوه بأسيافهم حتى قتلوه ، و هو داخل من باب المسجد ، أخبرني بذلك الشيخ أبو الفضل المرسي، قدم علينا في هذه السنة ، و كنت قد اجتمعت بهذا الشهيد رحمه الله بدمشق مرارا، وبالمدينة في حجتي سنة احدى و عشرين و اثنتين و عشرين و ستمائة.

و في مستهل سنة اثنتين و ثلاثين توفي الشهاب السهروردي ببغداد، وكان كبير القدر و الشأن، وله تصانيف في علم التصوف، وقدم دمشق مرارا و أنا بها صغير، وعقد بها مجلس الوعظ ولم أره رحمه الله،

ومولده سنة تسع و ثلاثين و خمسهائة ، و اسمه : عمر بن محمد بن عبد الله البكري .

و فيها: في ثالث جمادى الأولى ولد أخمي عبد الحليم بن اسهاعيل جعله الله مباركا.

و فيها: في سادس عشر شهر رجب المرجب، توفي الشيخ العدل أبو علي الحسن بن يحيى بن صباح المصري و دفن بالجبل، مضرت الصلاة عليه بظاهر دمشق خارج باب الفراديس، سمعت عليه أكثر الخلعيات، ولي منه إجازة، و مولده بمصر في جمادى الأولى سنة إحدى وأربعين وخمسائة، وكانت له ديانة ؛ وأصالة، وأمانة، وعدالة رحمه الله.

و في هذا الشهر خرب خان بالعقيبة ، كان كثير الفسق و الفساد ليجعل مسجدا تصلى فيه الجمعة ، فتم جامعا كبيرا حسنا سمي بجامع التوبة ، و ذلك في أيام الأشرف أبي الفتح موسى بن أبي بكر بن أيوب . و هو المجدد أيضا لمسجد جراح خارج باب الصغير .

و في ليلة الأحد تاسع شعبان توفي التقي بن ماسوية ، و اسمه : أبو الحسن علي بن أبي الفتح المبارك بن الحسن بن أحمد بن ماسوية ، بدمشق ، و دفن بباب الصغير ، و كنت مريضا تلك الأيام فلم يقدر لي شهود جنازته ، و كان شيخا خيرا حسن الأخلاق متواضعا لطيفا مشهورا بالقراءات ، سمع من الحازمي و غيره و أجاز لي رواية جميع ما يرويه ، وذكر لي أنه ولد سنة ست و خسين و خسائة رحمه الله .

## ثم دخلت سنة ثلاث و ثلاثي*ن* و ستهائة

ففيها: توفي أبو الخطاب عمر بن دحية المحدث في ليلة الشلاثاء رابع ربيع الأول بالديار المصرية ، و لي منه إجازة

و فيها: توفي البهاء الأراني ، و اسمه عبد الخالق بن الشافعي ، وكان شيخا متدينا عالما مشهورا ببلاده ، ثم انتقل إلى دمشق في آخر عمره ، ومات بها في خامس عشر شوال من هذه السنة و دفن بالجبل، حضرت الصلاة عليه وشيعته إلى المصلى بباب الفراديس.

و فيها: في ذي القعدة وصل إلينا خبر موت خطيب جامع مصر الشيخ الفقيه الدين ، أبو الطاهر محمد بن عبد الرحمن الجابري ، من ولد جابر بن عبد الله الأنصاري ، رضي الله عنه، و اشتهرت نسبته بالمحلي،

و كان من أصحاب الشيخين الشاطبي ، و القرشي، و كنت اجتمعت به في مصر غير مرة رحمة الله عليه، ولد سنة أربع و خمسين و خمسها تة .

و فيها: مات أبو على الحسن بن اسهاعيل المعروف بالقيلوي البغدادي ، ذكره القوصي في معجمه.

# ثم دخلت سنة أربع و ثلاثين و ستهائة

ففي ثالث منها توفي الناصح بن الحنبلي الواعظ ، و اسمه: عبد الرحمن بن نجم بن عبد الوهاب من ولد سعد بن عبادة الأنصاري، وكان واعظا متفننا، و له مصنفات . و له بنيت المدرسة التي بالجبل ، للحنابلة رحمه الله و مولده سنة أربع و خسين و خسيائة ، و مات أخوه شهاب الدين عبد الكريم بن نجم ثامن ربيع الأول سنة تسع و عشرين و ستهائة ، و مولده سنة سبع و خسين و خسيائة .

و فيها: جاءنا الخبر بموت أبي عمرو عثمان بن دحية بالقاهرة ، وهو أخو أبي الخطاب المقدم ذكره، رحمه الله.

و فيها: قدم دمشق الشيخ الفاضل الأصيل القاضي أبو مروان محمد ابن أحمد بن عبد الله بن عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن سريعة بن رفاعة بن صخر بن ساعة اللخمي الأندلسي الإشبيلي ، من بيت كبير من الأندلس ، يعرف ببيت الباجي مشهور به، كثير العلماء و الفضلاء . أصلهم من ناحية القيروان ، وليس منهم أبو الوليد الباجي الفقيه ، ذاك بيت آخر من ناحية الأندلس ، قدم أبو مروان حاجا من بلاده في البحر إلى عكا من ساحل دمشق ، ثم دخل دمشق سادس شهر رمضان من هذه السنة وزل عندنا بالمدرسة العادلية ، و جده الأعلى أحمد بن عبد الله بن محمد ابن علي قدم الديار المصرية و حج منها و معه ولده محمد بن أحمد، ويعرف بصاحب الوثائق ، و سمعوا بها جماعة من العلماء ، و ذكر أبو عبد الله الحميدي أحمد بن عبد الله هذا في تاريخه « جذوة المقتبس» عبد الله الحميدي أحمد بن عبد الله هذا في تاريخه « جذوة المقتبس» وكناه أبو عمر ، و ذكر أنه سكن اشبيلية و أثنى عليه كثيرا و قال: مات

في حدود الأربعمائة ، روى عنه أبو عمر بن عبد البر وغيره، و أبوه عبد الله بن محمد بن على يعرف بالراوية، و ذكره الحميدي أيضا، وذكر ابن بشكوال في كتاب الصلة: عبد الملك بن عبد العزيز جد هذا الشيخ القادم ، و أثنى عليه، و قال: تـوفي في سنة اثنتين و ثـلاثين وخمسمائة، (١٢٣) و كان هذا أبو مروان سلمه الله حسن الأخلاق ، فاضلا، متواضعًا ، محسنا، و سمعته يقول و قد سئل في إعارة شيء فبادر إليه بنفسه، ثم قال : أنا عندي في قوله تعالى : (و يمنعون المآعون) (١٢٤) هو كل شيء و استفدنا من هذا الباجي فائدة جليلة ، و هو معاينة قدر مد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه عندهم متوارث، و قد أخبر عن ذلك أبو محمد بن حزم في كتابه « المحلى» وعايرته الحمد لله أنا بدمشق حينئذ و هو الكيل الكبير فوجدت مدنا يسع صاعين إلاّيسيرا، ووجدته ممسوحا يسع صاعا و نصف أو شيئا فيكون مدان ممسوحان ثلاثة أصع زائدة ، عندي طاسة بيضاء صغيرة عايرتها بــه فوجدتها تسع مدين و هماً نصف صاع. قرأت في كتاب «المحلى» لابن حزم: و حرط لي مد على تحقيق المد المتوارث عند آل عبد الله بن على الباجي ، و هو عند أكبرهم لا يفارق داره ، أخرجه إلى - يعنى - الذّي كلفته ذلك عبد الله بن أحمد بن عبد عبد الله بن على المذكور، و ذكر أنه مد أبيه ؛ و أن جده أخذه و خرطه على مد أحمد بن خاله ، و أخبر أحمد بن خالد أنه خرطه على مد يحيى الـذي أعطاه إياه ابنه عبيـد الله بن يحيى ، و خـرطه يحيى على مد مالك ، قال أبو محمد : و لا شك أن أحمد بن خالم صححه أيضا على محمد بن وضاح ، الذي صححه ابن وضاح بالمدينة. قال أبو محمد : ثم كلته بالقمح ألطيب ثم وزنته فوجدته رطّ لا واحدا و نصف رطل بالفلفلي، لا يزيد حبة، و كلته بالشعير إلا أنه لم يكن بالطيب، فوجدته رطلًا واحدا ونصف أوقية ، وسألت عن الرطل الفلفلي فقيل لي هو سبت عشرة أوقية ، كل أوقية عشرة دراهم ، و في تقدير ابن حزم نظر، والله أعلم. توفي هذا الشيخ رحمه الله بمدينة القاهرة سنة خمس و ثلاثين بعد رجوعه من الحج ، أتانا خبره بدمشق. و في هذه السنة جاءنا الخبر بأن الكفار من الترك ، و هم التاتار خلطم الله ملكوا مدينة إربل و فعلوا فيها ما هي عادتهم في البلاد التي أخذوها قبل ، و كان دخولهم أيضا في التاسع و العشرين من شوال سنة أربع و ثلاثين ، ثم هزمهم الله وشردهم على يدي عسكر الخليفة المستنصر بالله أبي جعفر المنصور بن الظاهر بن الناصر .

و فيها: في الساعة الأولى من يوم الاثنين الخامس و العشرين من ذي القعدة سنة أربع و ثلاثين و ستائة ولد لي مولود سميته محمد، وكنيته أبا الحزم، جعله الله مباركا ذرية طيبة، ثم مات في أواخر جمادى الأولى سنة ثلاث و أربعين و ستهائة، و له ثماني سنين و نصف رحمه الله.

و في هذه السنة : توفي جماعة من الملوك منهم: ملك حلب وأعمالها الملك العزيز محمد بن الظاهر غازي بن صلاح الدين يوسف بن أيوب ، و منهم صاحب بلاد الروم علاء الدين في خامس شوال.

وانقطع الحاج هذه السنة من ناحية العراق ، و خرج الحاج من الشام، و جرت عليه نكبة شديدة من جهة العطش بأرض بسيط قبل وصولهم سجر (١٢٥) بنحو ثلاث مراحل

## ثم دخلت سنة خمس و ثلاثين و ستهائة

ففي رابع المحرم منها توفي بقلعة دمشق السلطان الملك الأشرف أبو الفتح موسى بن الملك العادل أبي بكر بن أيوب ، و دفن بالقلعة إلى أن بنيت تربته جوار كلاسة الجامع فنقل إليها ، و تولى دمشق بعده بعهد منه أخوه الملك الصالح اسماعيل بن أبي بكر بن أيوب .

و فيها: توفي الشمس محمد بن عبد الكريم بن رزمين البعلبكي النحوي فجأة ، رحمه الله و رضي عنه.

و في أواخر ربيع الأول حوصرت دمشق، و فيها الصالح اسهاعيل بن أي بكر بن أيوب ، حاصره الكامل أخوه و ابن أخيه الناصر داوود بن عيسى بن أبي بكر ، فجرى نحو الحصار المتقدم سنة ست و عشرين ، إلا أن هذا الحصار كان أكثر خرابا في ظاهر البلد و حريقا و مصادرة ، و أقل غلاء ، و لم تطل مدته فإن الصلح جرى في أوائل جمادى الأولى من السنة يوم الأربعاء، ووافق اليوم الذي كسرت فيه الفرنج على دمياط ، واليوم الذي فتحت فيه آمد . كل ذلك يوم الأربعاء

و في يوم الأحد الآي بعد يوم الصلح توفي خطيب دمشق جمال الدين محمد بن أبي الفضل بن ياسين الدولعي ، قلت: و توفي الدولعي يوم الأحد رابع عشر جمادى الأولى من السنة ، و دفن بجيرون في مدرسته التي أنشأها ، و تولى مكانه في التدريس بالزاوية الغربية الشيخ الفقيه عبد العزيز بن عبد السلام ، وولي الخطابة بعده الكمال بن طلحة في أواخر شعبان.

و فيها: في ليلة الخميس ثاني عشر جمادى الآخرة توفي القاضي - 324

شمس الدين محمد بن هبة الله بن الشيرازي ، و دفن من العد في الجبل، و قد بلغ من العمر ستا و ثمانين سنة أو نحوها ، و كان آخر المشهورين بالرواية عن الحافظ أبي القاسم بن عساكر، حضرت الصلاة عليه بجامع دمشق ، و شيعته إلى مصلى باب الفراديس عند مسجد فيروز رحمه الله و رضي عنه ، و لقد كان حسن الأخلاق ، طلق المحيا ، عالما بمذهب الشافعي مفتيا فيه ، تولى القضاء ببيت المقدس ، ثم بدمشق مرارا.

و في ليلة الاثنين سادس جمادى الآخرة أمر السلطان الملك الكامل أن لا تصلى في المسجد الجامع صلاة المغرب إلا خلف إمام واحد، و هو خطيب الجامع، و أبطل ما عداه من أثمة الحنفية، و الحنابلة والمشهدين و ذلك لما كان في إمامتهم من التشويش على المصلين في صلاة المغرب، لأنهم يسرعون في الصلاة جملة بخلاف غيرها من الصلوات، لأنهم يكونون فيها متروين.

وفيها: جاءنا الخبر بوفاة العزبن الماسح توفي ليلة التاسع من جمادى الأولى وهو: أبو الحسن علي بن نصر الله بن علي بن الحسن بن الحسن ابن أحمد الكلالي الدمشقي بمصر، و كان فقيها، فاضلا من أهل بيت علم دمشقي الأصل، و كان قد ولي التدريس بجامع السراجين بالقاهرة

و فيها: يوم الجمعة سادس رجب توفي أمين الدين بن قوام ، و كان من خيار عدول البلد ، و أصله من الرصافة ، و فيها: ليلة الخميس الثاني و العشرين من رجب توفي بقلعة دمشق السلطان الملك الكامل بن العادل محمد بن أبي بكر بن أبوب ، و كانت مدة ملكه بدمشق شهرين ونصف تقريبا ، و كان بينه و بين موت أخيه الملك الأشرف ستة أشهر وسبعة عشر يوما ، فسبحان من لا يزول ملكه ، و دفن بقلعة دمشق إلى

أن بنيت تربته جوار الجامع شهاليه بين دويرتي السميساطي (١٢٦) ، ونقل إليها ليلة الجمعة الحادي و العشريان من شهر ربيع الأول سنة سبع و ثلاثين و ستهائة ، و تولى دمشق و الديار المصرية بعده ولده العادل . وكان نائبه بدمشق الملك الجواد مظفر الدين يونس بن مودود ابن العادل بن أبي بكر بن أيوب ، و تولى بلاد الجزيرة ، و ديار بكر ، وربيعة ولد الكامل الملك الصالح نجم الدين أيوب بن محمد.

وفيها: في سادس شعبان توفي القاضي زين الدين عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن علوان الأسدي ، عرف بابن الأستاذ بحلب، وهو قاضيها يومئذ بعد القاضي بهاء الدين يوسف بن رافع بن تميم المعروف بابن شداد الموصلي رحمه الله ، و كان فاضلا ، علما ، رئيسا حسن السمت و الخلق عفيفا قدم دمشق مرات و كان أبوه من الصالحين.

و فيها: في خامس ذي القعدة توفي القاضي شمس الدين يحيى بن هبة الله المعروف بأبن سني الدولة ، قاضي قضاة دمشق يومئذ ، و دفن بالجبل ، و كان كبير السن و له جنازة حفلة ، حضرت الصلاة عليه بالجامع و شيعته إلى باب مصلى باب الفراديس رحمه الله ، و كان تولى القضاء بالقدس الشريف قديا ، ثم تولى نيابة القضاء بدمشق مرات من قبل الزكي الطاهر بن علي ، و من قبل الجال عبد الصمد بن الحرستاني ، ثم وليه شركة مع الشمس الخوئي مدة ، ثم عزلا وولي العاد عبد الكريم بن عبد الصمد بن الحرستاني، ثم عزل ابن الحرستاني وولى ابن سني الدولة استقلالا ، فلم يزل قاضيا حتى توفي في التاريخ المذكور، و تولى بعده استقلالا شمس الدين أحمد بن الخليل الخوئي، فعدل جماعة من أهل البلد منهم كاتب هذه الأحرف أي منشيء، الكتاب، تولى الخوئي يوم الاثنين سابع ذي القعدة المذكورة . و فيها : توفي الشيخ أبو العباس بن القسطلاني بمكة شرفها الله تعالى و دفن بالمعلاة رحمه الله .

و فيها: تولى كمال الديس بن طلحة الخطابة بجامع دمشق و خطب يوم الجمعة الحادي و العشرين من شعبان. و في آخر سنة خمس قبض على الصفي ابراهيم بن مرزوق ، و استصفي جميع ماله ، و أودع السجن، ثم نقل إلى سجن حمص ، و انقطع خبره إلى جمادى الأولى سنة تسع و ثلاثين و ستمائة ، ثم إنه أخرج من سجن حمص و قدم إلى دمشق .

وفيها: قدم دمشق أبو الفضل جعفر الهمذاني ، من أهل الاسكندرية من أصحاب السلفي و سمع عليه بها.

#### ثم دخلت

#### سنة ست و ثلاثين و ستمائة

وسلطان دمشق الجواد يونس بن مودود بن أبي بكر بن أيوب ، . وبالأراضي المقدسة و أعمالها الناصر داوود بن عيسى بن أبي بكر بن أيوب ، و بالديار المصرية العادل أبو بكر بن محمد بن أبي بكر بن أيوب.

و فيها: توفي شيخ أصحاب أبي حنيفة بدمشق جمال الدين محمود ابن أحمد بن عبد السيد البخاري، المعروف بالحصيري، وكان رحمه الله مسنا فقيها دينا متواضعا، مولده ببخارى في جمادى سنة ست و أربعين وخمسائة، و قدم دمشق فتولى تدريس النورية في سنة إحدى عشرة، وكان بها الشريف داوود بعد برهان الدين مسعود، و توفي ثامن صفر من هذه السنة و دفن بمقابر الصوفية على حافة الطريق، و بني قبره بحجارة، حضرت الصلاة عليه بجامع دمشق تحت النسر بصحن الجامع المعمور، و كانت له جنازة حفلة رحمه الله.

و فيها: في السادس و العشرين من صفر توفي بدمشق الشيخ أبو الفضل جعفر بن على بن أبي البركات بن جعفر بن يحيى الهمذاني المقرىء المحدث من أصحاب الشيخ الحافظ أبي الطاهر السلفي ، و كان قدم دمشق في صحبة الناصر داوود بن المعظم عيسى بن العادل أبي بكر ابن أيوب ، و بلغ رحمه الله من السن نحو تسعين سنة، و دفن بمقابر الصوفية قريبا من قبر النجم ثابت بن تاوان التفليسي رحمها الله، حضرت الصلاة عليه خارج باب النصر ، و شيعته إلى المقبرة المذكورة المطلة على وادي بردى ، و كنت قد رأيته بجامع الاسكندرية عمرها الله سنة كنت بها، و هي سنة ثمان و عشرين و ستمائة في آخرها ، ثم رأيته بدمشق و أجاز لي و لولدي محمد و فاطمة رواية جميع مروياته.

وفيها: في السادس و العشرين من جمادى الأولى توفي الشيخ عماد الدين عمر بن شيخ الشيوخ صدر الدين علي بن حموية ، قفز عليه ثلاثة نفر داخل قلعة دمشق، فقتله أحدهم ، و دفن في الغد بجبل قاسيون، حضرت الصلاة عليه بجامع دمشق و شيعته إلى مسرح سوق الخيل والغنم، و كانت له جنازة حفلة ، و كان من بيت علم و تصوف و إمرة رحمه الله ، و كان من أعيان المتعصبين لمذهب الأشعري ، ومولده يوم الاثنين سادس عشر شعبان سنة إحدى و ثمانين و خمسها ثة بدمشق .

وفيها: في مستهل جمادى الآخرة قدم دمشق مالكا لها السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب بن الملك الكامل محمد بن أبي بكر بن أيوب، و استوزر الصاحب جمال الدين علي بن حريز، و حاصر حمص و قصد الديار المصرية.

و فيها: توفي السديد أبو الفتيان بن عبد الرزاق الموصي إليّ في حق ولده عبد الله، يوم الأربعاء ثامن عشر جمادى الآخرة ، و دفن على أبيه بباب الصغير، و كان حج سنة عشر و ستائة صحبة والدي رحمه الله. وهي حجة والدي الأولى من أربع حجات، و مولده على ما رأيته بخط عمي أبي القاسم رحمه الله، قال: ولد أبو الفتيان بن الشيخ الأمين السديد أبي القاسم بن عبد الرزاق في العشر الأول من رجب سنة ثلاث و تسعين وخسائة . وفي الليلة المذكورة حج والده إلى مكة حرسها الله.

وفيها: يـوم الجمعة سابع و عشريـن جمادى الآخرة تـوفي الصاحب جمال الديـن علي بن سـلامة بن البطين بـن جرير الـرقي ، و كـان وزيرا للأشرف ، ثم وزر للصالح بن الكامل ، و دفن بمقابر الصوفية .

و فيسها ظهر بدمشق غلاء شديد لم يعهد بمثله قبلها على ما ذكره

المسايخ ، بلغت غرارة الحنطة خمسة و عشرين دينارا بالمصرية ، و ذلك مائتا درهم و خمسة و عشرون درهما ، و زاد رطل الخبز الخرجي على درهم ، و جميع أنواع المطعومات غلت ، ثم إن الأسعار أخذت في الارتخاء في أواخر هذه السنة و الحمد لله تعالى.

وفيها توفي الحافظ زكي الدين أبو عبد الله محمد بن يوسف بن محمد البرزالي الاشبيلي بحماة رابع عشر رمضان ، جاءنا خبره إلى دمشق، وكان رحمه الله معتنيا بعلم الحديث ، مفيدا لأصحابه ، متواضعا أقام بدمشق سنين كثيرة بمسجد فلوس و غيره ، و كان شيخ الزاوية بمشهد اببن عروة في الحديث ، ثم سافر في هذه السنة إلى حلب ، فلما رجع إلى حماة توفي رحمه الله.

## ثم دخلت سنة سبع و ثلاثين و ستهائة

وسلطان دمشق الملك الصالح أيوب بن محمد بن أبي بكر بن أيوب، وبمصر أخوه لأبيه العادل أبو بكر سيف الدين.

ففيها: في أولها مات الشيخ شمس الدين أبو طالب محمد بن عبد الله بن صابر السلمي. عرف بابن سيده، من أهل بيت كبير من دمشق من أهل العلم و الحديث و التصوف، و صحب الشيخ عتيقا و غيره رحمه الله، كان يخضب، و ليلة عاشوراء مات التقي محمد بن طرخان ابن أبي الحسن الصالحي الحنبلي، و كان من المشهورين برواية الحديث

وفيها: تـوفي الضياء بـن الأثير بالمورفة مـن بغداد و هـو مرسـل إليها، وهو صاحب «المثل السائر» و «الوشي المرقوم»، و كان قد وزر للأفضل.

وفيها: نقل الملك الكامل من مدفنه بقلعة دمشق إلى تربته شمالي الجامع، في ليلة الجمعة الحادي و العشرين من ربيع الأول.

وفيها: يوم الثلاثاء التاسع و العشرين من صفر قدم دمشق صاحب بعلبك و حمص الصالح اسهاعيل بن أبي بكر بن أيوب بن شاذي، والمجاهد شيركوه بن محمد بن شيركوه بن شاذي ، فدخلا بعسكر و جند عنوة من غير حصار ، و في الغد ملكا القلعة ، و خربت بذلك دار الحديث الأشرفية وغيرها من الدور و الحوانيت تحت القلعة، و كان بقلعة دمشق المغيث بن الصالح بن الكامل بن العادل بن أيوب، وكان أبوه الصالح ببلاد فلسطين نازلا بنابلس في عسكر له، تقدم أوله إلى غزة على عزم أخذ الديار المصرية من أخيه العادل بن الكامل ، فانفض عنه على عزم أخذ الديار المصرية من ولده، و رجعوا إلى دمشق و بقي في جمعه لما بلغهم أخذ دمشق من ولده، و رجعوا إلى دمشق و بقي في جمعه لما بلغهم أخذ دمشق من ولده، و رجعوا إلى دمشق و بقي في جمعه

قليل ، فأخله ابن عمه الناصر بن داوود بن عيسى بن أبي بكر فسجنه بقلعة الكرك إلى أواخر رمضان من هذه السنة ، فأخرجه الناصر و اتفقا وقصدا الديار المصرية فأخذاها و قبضا على العادل بن الكامل ، وكان دخولها مصر في ذي القعدة من هذه السنة ، ثم رجعوا إلى دمشق في ذي القعدة سنة اثنتين و أربعين و ستائة .

وفيها: توفي في المدرسة العادلية الفصيح محمد بن أبي النجم بن البطريق الشاعر الجزري الأديب ، و له شعر حسن فائق رحمه الله .

و فيها: في شهر رجب المرجب توفي صاحب حمص الملك المجاهد أسد الدين شيركوه بن ناصر الديـن محمد بن شيركوه بن شادي بحمص، و جاء الخبر إلى دمشق ، و عمـل له العزاء بها بجامـع دمشق في الحادي والعشرين من رجب رجمه الله

وفيها: تـوفي بعد صـلاة الظهر من يـوم السبت سـابع شعبـان قاضي القضاة بالشام يـومئذ شمس الدين أحمد بن الخليل بـن سعادة بن جعفر الخوئي الشافعي بالمدرسة العادلية، و دفن من الغد بجبل قاسيون، حضرت دفنه و الصلاة عليه ، و كان مولده سنة اثنتين و ثمانين وخمسائة فيما قرأته بخط ولده محمد ، و كان رحمه الله حسن الأخلاق لطيفًا ، كثير الانصاف ، عالمًا فاضلا في علوم متعددة جمة ، محققًا عفيفًا متواضعا كثير المداراة محببا إلى الناس ، و كانت له جنازة حفلة، وصنف تصانیف من جملتها عروض هو عندی بخطه فقلت فیه:

أحمد بين الخليل أرشده الله

لماأرشدالخليكارمد

ذاك مستخسرج العسروض وهسذا

مظهــــرالسر منـــه والعـــودأحمد

و من لطف ما قاله بالمئذنة الشرقية من اجتماع الفقر و القناعـة أنه

قال: ما أقدر على إمساك المناصب، و تولى القضاء بعده بدمشق والتدريس بالمدرسة العادلية رفيع الدين عبد العزيز بن عبد الواحد بن اسهاعيل بن عبد الهادي بن عبد الله الجيلي الشافعي، و كان قاضي بعلبك قبل ذلك لكن ظهر منه سوء سيرة و عسف وفسق وجور ومصادرة في الأموال لا سامحه الله.

و فيها: في العشر الآخر من ربيع الآخرة تولى الخطابة بدمشق أحق الناس بالأمانة يومئذ الشيخ الفقيه عز الدين أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي ، مفتي الشام يومئذ ، ناصر السنة ، قامع البدعة . قلت ذكر العز بن عساكر في المياومات أنه تولى ابن خلكان خطابة دمشق في يوم الأربعاء ثالث شهر ربيع الاخر سنة سبع وثلاثين وستهائة والله اعلم. وفي ربيع الآخر يوم الأحد رابع عشره كانت وقعة الهيجاوي مع الفرنج على غزة و قتل ابن علكان .

و فيها: توفي العلم العطار الإشبيلي المحدث ، و كان فاضلا دينا في شوال من هذه السنة ، و الصفي بن المركب في يـوم واحد ، و دفنا بمقبرة الصوفية ، حضرت دفنها و الصلاة عليهما .

و في سادس عشر ذي القعدة في شهر حزيران في أيام المشمش ، جاء مطر عظيم نهارا جرت منه سيول عظيمة هدمت كثيرا من الحيطان والبيوت ، و كنت يومئذ بأرض المزة.

و فيها : تـوفي بمكة الفقيـه علي الطبري خطيب مكـة ، و إمام المقـام رحمه الله تعالى .

# ثم دخلت

#### سنة ثمان و ثلاثين وستمائة

في خلافة المستنصر بالله ، و سلطان دمشق الصالح اسهاعيل بن أبي بكر بن أيوب ، و بمصر ابن أخيه الصالح أيوب بن محمد بن أبي بكر ابن أيوب.

ففيها: سلم حصن شقيف أرنون إلى الفرنج خذهم الله تعالى سلطان دمشق، و أنكر ذلك عليه شيخا الشافعية و المالكية بدمشق ابن عبد السلام، و أبو عمرو، فعزل ابن عبد السلام عن خطابة دمشق بذلك السبب، و سجنا بقلعة دمشق، و تولى الخطابة بجامع دمشق، والتدريس بالزاوية الغربية خطيب بيت الأبار عاد الدين داوود ابن يوسف المقدسي الشافعي.

و فيها في ثاني عشر ربيع الأول توفي الملك المظفر أبو الخطاب تقي المدين عمر بن الملك الأمجد صاحب بعلبك بأرض نوى، و حمل إلى دمشق ، و دفن بتربة والده و جده بالشرف الشمالي ، و كان له نظم حسن كأبيه، ذكره القوصى في معجمه .

وفيها: في ثالث عشر ربيع الأول توفي والدي رحمه الله و دفن على أبيه بباب الفراديس ، و فيها: في الثاني و العشرين من ربيع الآخر توفي بدمشق المحيي بن العربي و اسمه: محمد بن علي بن محمد بن العربي، أبو عبد الله الطائي الحاتمي ، قرأته من خطه و ذكره الزيني في تاريخه، ودفن بمقبرة القاضي محيي الدين بجبل قاسيون ، حضرت الصلاة عليه بجامع دمشق يوم الجمعة ، و شيعته إلى الميدان بسوق الغنم ، و كانت له جنازة حسنة ، و له تصانيف كثيرة ، و كانت عليه سهلة ، و له شعر له جنازة حسنة ، و له تصانيف كثيرة ، و كانت عليه سهلة ، و له شعر

حسن ، و كلام طويل على طريق التصوف و غيره ، و هو من بلاد الأندلس ، طاف البلاد شرقا و غربا ، و أقام بمكة مدة

و في ثالث شعبان كسرت الخوارزمية بنواحي حلب.

و فيها : أسمعت ولدي محمدا الحديث في مستهل ذي الحجة من هذه السنة .

وفيها: توفي القاضي نجم الدين أبو العباس أحمد بن خلف بن راجح المقدسي الشافعي ، المعروف بابن الحنبلي بدمشق في يوم الجمعة سادس شوال سنة ثمان و ثلاثين و ستمائة ، و دفن بجبل قاسيون ، حضرت الصلاة عليه بجامع دمشق ، و كان شيخا فاضلا ، دينا عارفا في علم الخلاف وفقه الطريقة ، حافظا للجميع بين الصحيحين للحميدي، وكانت له رحلة طويلة في طلب العلم إلى بلاد خراسان و العراق، وكان متواضعا حسن الخلق رحمه الله ، و كانت ولايته لقضاء دمشق نيابة عن يونس بن بدران المصري ، و أحمد بن الخليل الخوئي ، و عبد الكريم بن أبي الفضل الحرستاني ، و يحيى بن هبة الله بن سني الدولة ، و عبد العزيز الجيلي إلى أن مات ، و درس بالمدرسة العذراوية ، والصارمية والحسامية ، و الصالحية .

و فيها: توفي الشيخ سالم المغربي الهكوري الهيلاني ، هيلان نجد من قبيلة هكورة ، المقيم ببيت الأبار ، و دفن بها في الرابع و العشرين من ذي الحجة ، و كان من الصالحين .

و في آخر هذه السنة و أول التي بعدها ظهر نقصان المياه من السماء والأرض، نقصت الأنهار، ونقصت الآبار و هلك الزرع و الثمار.

### ثم دخلت سنة تسع و ثلاثين و ستهائة

في دولة المستنصر بالله ، و سلطان دمشق الصالح اسماعيل بن أبي بكر بن أيوب ، و بمصر الصالح أيوب بن محمد بن أبي بكر بن أيوب، وعلى الأرض المقدسة الناصر داوود بن عيسى بن أبي بكر بن أيوب

ففيها: توفي العفيف بن يسار بن خلف بن سراج الشاغوري ، و كان شيخا مسنا ، عدلا ، مرضيا ، فقيها رحمه الله، و ذلك في عاشر شهر صفر المظفر . و في ذلك اليوم أيضا توفي العفيف عرب بن عمر بن علي الشافعي ، و دفنا في مقبرة باب الصغير بعد صلاة الظهر ، حضرت دفنها والصلاة عليها .

و فيها: في نصف ربيع الآخر توفي المعلم الذي كان بمكتب جاروخ جوار المدرسة العادلية ، و كان يروي الثمانين للآجري عن الحافظ أبي الطاهر السلفي سماعا ، و قرأها لابني فسمعها عليه بقراءي ، و كان شيخا ، أديبا ، شاعرا ، له شعر لابأس به ، رحمه الله .

و فيها: في الثالث و العشرين من شهر جمادى الأولى توفي المجد سليهان بن سالم بن مفلح العدل الفقيه الشافعي ، و دفن بمقبرة الصوفية رحمه الله تعالى .

و فيها: وصل إلى الديار المصرية شيخنا عز الدين بن عبد السلام، وحصل له من سلطانها الصالح بن الكامل قبول عظيم على ما بلغنا، وتولى الخطابة و القضاء بمصر.

و فيها : تـوفى الشيخ أبو طـاهر إسهاعيـل بن ظفر بـن أحمد النابلسي

بجبل قاسيون في رابع شوال ، و كان رحمه الله عنده سند عن اللبان عن أبي علي الحداد ؛ و عنده عن أبي سعيد الصفار ، عن الفراوي ، أسمعت ولدي عليه من الطريقين من ثاني شوال، ثم توفي بعد الغد منه رحمه الله.

و فيها: توفي بالموصل الشمس بن الخباز النحوي الضرير في سابع رجب المرجب، و الكهال بن يونس الفقيه في النصف من شعبان رحمها الله ، و كانا فاضلى بلدهما في فنهها.

و فيها: توفي بدمشق عبد الواحد الصوفي الذي كان قسا راهبا بكنيسة مريم نحو سبعين سنة ، أسلم قبل موته بأيام ، ثم توفي شيخا كبيرا بعد أن أقام بخانقاة السميساطيي أياما ، و دفن بمقابر الصوفية، وكانت له جنازة حفلة حضرت دفنه و الصلاة عليه رحمه الله.

و فيها: في يوم عرفة تولى قاضي القضاة بمصر الشيخ عز الدين بن عبد السلام ؛ و جمع له بين الخطابة و القضاء ،و ذلك بعد وفاة القاضي شرف الدين الموقع ، ثم عزل نفسه مرتين و انقطع في بيته .

## ثم دخلت سنة أربعين و ستهائة

في خلافة المستنصر أبي جعفر المنصور بن الظاهر بن الناصر.

و سلطان دمشق الصالح اسهاعيل بن أبي بكر بن أيوب ،و بمصر أخيه الناصر داوود بن عيسى بن أبي بكر .

ففيها: في سابع عشر ربيع الأول توفيت الأتابكية زوجة الأشرف، واسمها: بركات خاتون ابنة عز الدين مسعود بن مودود بن زنكي، و في ليلة وفاتها كان وقف تربتها و المدرسة بالجبل.

وفيها: توفي الشيخ الصالح عز الدين أبو محمد عبد العزيز بن محمد بن الحسن، يعرف بابن الدجاجية ،و يعرف جده بابن أبيه، توفي ليلة الأحد الخامس و العشرين من المحرم، أحد الرواة عن الحافظ أبي القاسم ابن عساكر محدث الشام، سمع منه و هو ابن خمس و نحوها، سمعت منه أنا وولدي محمد أشياء من تصانيف الحافظ أبي القاسبم ومروياته بسماعه لها منه و لله الحمد . و في ثالث عشر صفر توفي كمال الدين بن أحمد بن شيخ الشيوخ صدر الدين بن حموية بأرض غزة، وكان مقدم العساكر الصالحية يومئذ ، جاءنا خبره إلى دمشق

و في يوم الجمعة سادس عشر رجب سنة أربعين و ستهائة خطب بدمشق للإمام المستعصم بالله أحمد بن المستنصر بالله أبي جعفر المنصور، لوفاة أبيه ، و عقد له مجلس العزاء يومئذ رحمه الله .

و فيها توفي زين الدين أبو زكريا المالقي بمدينة غزة رحمه الله، و كان أديبا فاضلا ،و أسمعت عليه ولدي محمد صحيح مسلم .

و فيها: توفي يوم الجمعة سلخ رجب الشيخ الزكي أبو اسحاق إبراهيم بن الشيخ المسند أبي طاهر بركات بن ابراهيم الخشوعي القرشي، و دفن بعد صلاة الجمعة بمقبرة باب الفراديس على أبيه و جده، حضرت الصلاة عليه و شيعته إلى قبره رحمه الله ، و كان شيخا، مسندا صالحا ، و لم يخلف بعده من يروي عن الصائن بن أبي الحسن هبة الله ابن الحسن بإجازة، ولا من يروي عن أحيه الحافظ أبي القاسم علي بن الحسن مثله في الكثرة . سمعت عليه أنا وولدي أبو الحزم محمد ، و أم الحسن فاطمة أشياء من آمالي الحافظ و غيرها ، و لله الحمد .

## ثم دخلت سنة إحدى و أربعين و ستهائة

#### في خلافة المستعصم بالله

ففيها استولت التاتار لعنهم الله على بلاد الروم ، سهل الله عودها إلى المسلمين .

و فيها خطب بدمشق يوم الجمعة الرابع و العشرين من ربيع الأول للسلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب بن الملك الكامل محمد بن أبي بكر بن أيوب ، ثم قطع ذلك من السنة المذكورة .

وفيها: في سابع عشر ربيع الآخر توفي الشمس بن المنجي و اسمه: أبو الفتوح عمر بن أسعد بن المنجي الحنبلي قاضي حران قديها، و كان فقيها يدرس بالمدرسة السمسارية، و تولى خدما ديوانية في الأيام المعظمية، و كان يروي عن أبي المعالي بن صابر. و القاضي الشهرزوري، وابن أبي عصرون، اسمعت عليه ولدي محمدا عنهم.

و فيها: في ثامن عشر ربيع الآخر توفي الشيخ أبو البركات ميمون الزموري المغربي الضرير ، و كان من عباد الله الصالحين ؛ فاضلا عالما بعلم الطريقة ، حسن المحاضرة ، و صلي عليه بجامع دمشق و دفن بجبل قاسيون شهالي مقبرة الشيخ عبد الصمد الدكالي في مغارة الدم، وتعرف تلك المقبرة بفقراء المغاربة ، حضرت الصلاة عليه رحمه الله .

وفيها: توفي العز بن المنجي أخو الشمس في ذي القعدة من السنة، ودفن بمدرسته بالجبل، ففيها: في خامس عشر جمادى الأولى توفي الشيخ الحافظ تقي الدين أبو اسحاق ابراهيم بن محمد بن الأزهر

الصريفيني رحمه الله و دفن بجبل قاسيون ، حضرت الصلاة عليه بجامع دمشق و شيعته إلى باب الفراديس ، و كان عالما بالحديث دينا ، متواضعا رحمه الله ، سمع عليه ابني محمد .

و فيها: توفيت الشيخة أم الفضل كريمة بنت عبد الوهاب في خامس عشر جمادى الآخرة . سمع عليها ابني محمد صحيح البخاري وغيره ، بقراءتي و قراءة غيري .

و فيها: في الحادي و العشرين من رجب توفي المخلص عبد الواحد ابن عبد الرحمن بن عبد الواحد بن هلال العدل الدمشقي بها، و كان أحد أصحاب الحافظ أبي القاسم، و توفي بجبل قاسيون سمع عليه ابني محمد أجزاء بقراءتي عليه و قراءة غيري.

و فيها: يوم الجمعة بعد الصلاة صبيحة عيد الأضحى قبض على أعوان القاضي الرفيع الجيلي الظلمة الأرجاس، و كبيرهم الموفق حسين ابن عمرو بن عبد الجبار الواسطي ، المعروف بابن الرواس لا رحمهم الله و سجنوا ثم عذبوا بالضرب ، و العصر ، و المصادرات، و لم يزل ابن الرواس في الحبس و العذاب إلى أن فقد في أواخر جمادى الأولى من سنة إثنتين و أربعين و ستهائة ، و بلغني أنه أخرج ليلا و خنق عند تل اليهود و النصارى و رمي ثم ، وفي يوم الجمعة ثامن عشر ذي الحجة تحقق صرف هذا القاضي الظالم و عزله ، ثم أخرج من داره و سجن بالمدرسة المقدمية بباب الفراديس ، ثم أخرج ليلا و ذهب به فسجن في مغارة افقه من نواحي البقاع ثم انقطع خبره، و ذكروا أنه توفي لا رحمه الله ، فمنهم من قال : خنق ، و في يوم الجمعة الآتي الخامس و العشرين من ذي القعدة قرىء منشور يوم الجمعة الآتي الخامس و العشرين من ذي القعدة قرىء منشور الشباك الكهالى .

## ثم دخلت سنة اثنتين و أربعين و ستهائة

#### في خلافة المستعصم بالله

ففيها: توفي شيخ الشيوخ أبو محمد عبد الله بن حمويه رحمه الله في سادس صفر، و دفن على أبيه في مقبرة الصوفية، حضرت دفنه و الصلاة عليه بجامع دمشق و كانت له جنازة حفلة، و كان رحمه الله سخيا، متواضعا، عالما، فاضلا، دينا صحيح الاعتقاد. سمع الحافظ أبا القاسم بن عساكر، و الفقيه مسعود النيسابوري و أبا الفرج الثقفي، وأبا طاهر الخشوعي و غيرهم، سمعت عليه أنا وابني محمد كثيراوأجاز لنا جميع ما يرويه رحمه الله.

و فيها تحقق موت القاضي الظالم الوضيع الملقب بالرفيع ، و أعوانه على ما سبق ذكره .

و فيها: مات جماعة من أصحابنا و معارفنا منهم: الكهال مسعود بن أحمد الحوراني الفقيه الشافعي ، توفي في خامس جمادى الأولى ، و دفن في مقبرة الصوفية ، و بعده بيومين توفي الشمس محمد بن الجابي، و دفن بمقبرة الصوفية أيضا ،حضرت دفنها و الصلاة عليها رحمها الله تعالى .

و في هذا الشهر من السنة المذكورة كسرت الأفرنج لعنهم الله و من انضم اليهم من منافقي المسلمين كسرة عظيمة من عسقلان و غزة، ووغنم منهم أموالا عظيمة، واسر من الفرنج خلق من ملوكهم وكبرائهم، وقتل منهم مقتلة عظيمة، و ذهب برؤوس المقتلين والمأسورين إلى مصر، ووقع الرعب في صاحب دمشق فتهيأ للحصار وخرب رباعا كثيرة حول البلد، و غرقت المساكن التي على حافة بردى

بين جسري بابي تـوما و السلامـة بسبب خـراب جسر باب توما و سده فـرجع الماء وارتفع وصار بحرا، فـوقع ماكاد، خلى حافته، واللـه المستعان.

قلت: كانت هذه الوقعة بين عسكر مصر و مقدمه ركن الدين بيبرس الصالحي، و بين عسكر الشام و مقدمه المنصور صاحب حمص و معهم افرنج الساحل يوم الاثنين ثاني عشر جمادى الأولى.

وفيها: في نحو النصف من شعبان توفي الجهال سليهان بن عبد الكريم ابن اخت عبد العزيز الشيباني ، و الشمس أحمد بن محمد بن عهارة البرجي ، رحمها الله .

و فيها: في خامس شهر رمضان توفي تاج الدين أبو العباس أحمد بن شيخنا القاضي شمس الدين أبي نصر محمد بن هبة الله بن الشيرازي رحمه الله ، و دفن بالجبل ، و كان خيرا متواضعا ، فاضلا ، أمينا ثقة ، سمع جده هبة الله بن محمد بن جميل ، و أبا عبد الله محمد بن علي بن الحسن بن صدقة الحراني و غيرهما ، و أجاز له الحافظ أبو طاهر السلفي، قرأت لولدي محمد عليه أشياء من ذلك ، فسمعها عليه ، و حضرت الصلاة عليه بجامع دمشق ، صلى الإمام عليه ؛ و على المؤذن المعروف بديك العرش ، مؤذن بيت المقدس في ساعة واحدة . و كان هذا المؤذن مسنا ، و ابتلي بمرض طويل رحمه الله ، و قبره بمقابر الصوفية . ومما سمعه ابني محمد على الشيرازي المذكور صحيح مسلم ، بساعه من الحراني ، عن أبي عبد الله الفراوي ، عن الفارسي ، عن الجلودي ، عن ابراهيم ، عن مسلم .

## ثم دخلت سنة ثلاث و أربعين و ستمائة

في خلافة المستعصم بن المستنصر بن الظاهر بن الناصر ، و مدينة دمشق يومئد محاصرة ، ففي الثامن من المحرم ضويقت مضايقة شديدة وقد اجتمع و استولى عليها عساكر عظيمة من المصريين والخوارزمية وغيرهم ، ففي تلك الليلة أحرق قصر حجاج ، و الشاغور ، واستولى الحريق على مساجد وخانات ، و دور عظيمة ومن ذلك مسجد جراح خارج باب الصغير ، و كان جامعا تقام فيه الجمعات ، شم نصبت على دمشق المجانيق و رميت به بين باب الجابية و الصغير ، ونصبت أيضا مجانيق داخل البلد ، و ترامى الفريقان ، و أمر بتخريب ونصبت أيضا مجانيق داخل البلد ، و ترامى الفريقان ، و أمر بتخريب وأحرق حكر السهاق خارج باب الفراديس ، و باب السلامة ، و باب الفرج ، وأحرق حكر السهاق خارج باب النصر ، واشتد الغلاء ، و عظم البلاء وزادت أوقية الخبز على نصف درهم ، و بلغ التبن أن بنع كل أوقية بقرطاس ، ثم أحرقت العقيبة في أول ربيع الأول .

وفيها: في يوم الجمعة الرابع و العشرين من صفر توفي صاحبنا المحدث شرف الدين أحمد بن الجوهري رحمه الله ؛ و كان فاضلا، خيرا، متواضعا مفضلا ، مفيدا، حريصا على تحصيل المسموعات، رحل في طلب الحديث ، و سمع و حصل الأصول ، ثم توفي رحمه الله ، و دفن بالجبل صلينا عليه بجامع دمشق و شيعناه إلى داخل باب الفرج، ولم يمكن الخروج لوجوود الحصار المذكور ، ثم توفي بعده في سادس شهر ربيع الأول القوام الأصبهاني ، و كان كاتبا ، فاضلا ، شاعرا، والمعين الأرموي، و كان شيخا ظريفا ، معمرا في ثامن ربيع الأول ، ثم توفي في ثالث عشر ربيع الأول المنتجب الهمذاني المقريء بالمدرسة الزنجبيلية رحمه الله وكان مقرئا مجودا، قرأ على الشيخ أبو الجود بمصر ، و انتفع بشيخنا أبي

الحسن في معرفة قصيدة الشاطبي ، ثم تعاطى شرح القصيدة فخاض بحرا عجز عن سباحته ، و جحد حق تعليم شيخنا له وإفادته، فالله يعفو عنا و عنه ، حضرت الصلاة عليه بجامع دمشق و شيعته إلى داخل باب الفرج، ولم يمكن الخروج معه لأجل حصار البلد ، ثم توفي في الثالث و العشرين منه التاج الأبهري الصوفي ،وكان من أهل الحديث ذو سماعات كثيرة و بخطه طباقات جمة ، و نسخ كثيرة من كتب الحديث والفقه أسمعت عليه ابنى محمدا وله إجازة .

وفي ذلك اليوم مات الصفي القارىء إمام الجنائز ، و قبلهما بيوم توفي الناصح سالم قيم دار الحديث النورية رحمهم الله ، ثم توفي الشيخ حسن الصقلي القزاز ، و كان من المشهورين بالصلاح كل ذلك في ربيع الأول،

و توفي في ربيع الآخر سابع عشره الشيخ الفقيه كهال الدين أبو العباس أحمد بن كاتب الزماري رحمه الله ، و كان شيخا ، صالحا، فقيها، مشهورا ، من أصحابنا الشافعيين ، متضلعا في نقل وجوم المذهب و فهم معانيه . وهمو أحد من قرأت المذهب عليه في صباي، وكان كثير الحج و الخير ، وقف جميع كتبه و فيها مصنفات جليلة تقبل الله منه ، و هو الذي ذكره شيخنا أبو الحسن في خطبة تفسيره و أثنى عليه و كان ملازم حلقة شيخنا وقت سماع التفسير ، و في أيام ختمات الطلبة رحمه الله .

و في يوم الاربعاء السادس والعشرين من ربيع الآخر توفي الشيخ الفقيه الامام مفتي الشام تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح رحمه الله بدار الحديث الأشرفية ، و حمل على الأصابع إلى الجامع فصلي عليه بعد صلاة الظهر ، و كانت على جنازته هيبة ووقار ، و جمع متوفر، رقة شديدة و إخبات و خشوع ، ثم خرج به إلى باب الفرج ، و رجع الناس بسبب الحصار ، و خرج معه نفر دون العشرة إلى مقابر الصوفية فدفن

بها رحمه الله ، و انضاف إليهم بعد ذلك جماعة حضرت الصلاة عليه بالجامع و شيعته إلى باب الفرج . و منه استفدت علمي الحديث والفقه صفيرا و كبيرا ، و سمع عليه ابني محمد جملة من تصانيفه ومعظم السنن الكبير للبيهقي ، و غير ذلك .

و بعده بيومين توفي التقي أحمد بن العز محمد بن الحافظ عبد الغني المقدسي الحنبلي ، بجبل قاسيون . و توفي قبله بنحو من شهرين ابن عمه أبو سليهان عبد الرحمن بن عبد الغني ، و كانا من أئمة الحنابلة بدمشق وبالجبل ، و كان أبو سليهان من الصالحين ، و في جمادى الأولى توفي شرف الدين بن قريش بدمشق ، و القاضي الأشرف بن الفاضل بمصر بينهها سبعة أيام ، وفي ثالث جمادى الأولى لما فتحت دمشق توفي العز محمد بن تاج بن الخيشي شاب من المشتغلين بالعلم المحصلين له المجتهدين فيه من أصحاب شيخنا أبي الحسن وأعزهم عليه رحمه الله ، المجتهدين فيه من أصحاب شيخنا أبي الحسن وأعزهم عليه رحمه الله ، الحبل ، و بابن عساكر إلى مقبرة جده بباب الصغير .

وفي خامسه يوم الجمعة توفي الشيخ المسند تاج الدين أبو الحسن محمد بن أبي جعفر إمام الكلاسة ، كان مسند وقته ذو سماعات جمة صحيحة ، و أصول جليلة . و كان متواضعا خيرا دينا رحمه الله .

سمعت عليه أنا وابني محمد كثيرا ، سمع من عبد المنعم الفراوي، وأبي البركات الخشوعي ، و أبي الفرج الثقفي . و الحافظ أبي محمد، وعبد الموهاب بن سكينة ، و ابن طبرزد ، و حنبل ، و القاضي أبي القاسم . وأبي اليمن الكندي و غيرهم ، حضرت الصلاة عليه بالجامع بعد صلاة الجمعة ، و شيعته إلى باب الفرج ، و كانت له جنازة حفلة، وهمل على الأيدي ، و دفن بجبل قاسيون عند أبيه و أخيه .وفي ثامنة تحقق الصلح وزال الحصر عن البلد ورحل ليلتئذ عن دمشق سلطانها

الصالح إساعيل بن العادل بن أبي بكر بن أيوب، وصاحبه المنصور إبراهيم بن أسد الدين إلى بعلبك و حمص ، و دخل البلد من الغد في تاسع الشهر نائب صاحب مصر و هو الصاحب معين الدين حسين بن شيخ الشيوخ صدر الدين ، و نزل في دار سامة و هي الدار المعظمية الناصرية . و زال الخوف و الظلم عن البلد و المصادرات و الوجل، جعله الله فتحا مباركا برحمته .

و في يوم الجمعة آخر جمعة في الشهر توفي ولدي أبو الحزم محمد جمعني الله و إياه في الجنة ، و دفنته عند امه بمقبرة ابن زويزان المجاورة لمقبرة الصوفية على حافة الطريق إليها رحمها الله و إيانا ، وأنا كنت قابله وغاسله وبلغ من العمر ثماني سنين و نصفا ، و سمع من كتب الحديث وأجزائه و من سائر العلوم شيئا كثيرا على جملة من المشايخ نحو مائة وأربعين شيخا ، ثم توفيت أخته زينب بعده بأربعة أيام، وفي ثالث جمادى الآخرة توفي الشهاب محمد بن علي بن منصور اليمني المعروف بابن الحجازي رحمه الله ، و كان من فضلاء الشبان . هو وأبوه من أصحاب شيخنا أبي الحسن المختصين به ، و دفن بجبل قاسيون، ولم أشهده لأني كنت مريضا

و فيها: ليلة الأحد ثاني عشر جمادى الآخرة توفي شيخنا أبو الحسن علي بن محمد السخاوي رحمه الله علامة زمانه ، و شيخ عصره و أوانه بمنزله بالتربة الصالحية، و صلي عليه بعد الظهر بجامع دمشق ، ثم خرج بجنازته بجمع متوفر إلى جبل قاسيون ، فدفن بتربته التي هي في ناحية تربة بني صصرى خلف دار ابن الهادي ، حضرت الصلاة عليه مرتين بالجامع ، و خارج باب الفرج ، و شيعته إلى سوق الغنم ، شم رجعت لضعف كان من أثر مرض قريب العهد ، و كان يوما مطيرا، وفي الأرض وحل كثير ، و كان على جنازته هيبة ، و جلالة ، و رقة ، وإخبات ، و ختم بموته موت مشايخ الشام يومئذ ، و فقد الناس بموته

علما كثيرا، و منه استفدت علوما جمة ، كالقراءات و التفسير ، وعلوم فنون العربية ، و مات وهو عني راض، و الحمد لله على ذلك رحمه الله و جمع بيننا و بينه في جنته آمين .

و في يوم الأربعاء خامس جمادى الآخرة تبوفي الفقيه زين الدين يوسف بن ابراهيم بن يوسف الكردي ، و الشيخ أيوب المعروف بالمراوحي، والعهاد علي بن الحجة الحنفي ، و الصدر ابراهيم بن الليث وغيرهم، وصليناعلى الجميع جملة بعد الظهر بالجامع، وشيعت جنازة الزين الكردي إلى نحو باب الصغير رحمهم الله، ثم تبوفي خطيب الجبل شرف الدين عبد الله بن الشيخ أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة، و الضياء محمد بن عبد اليوحد ، و الضياء محاسن ، والسيف أحمد بن عيسى بن شيخنا الموفق عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة، وغيرهم من مشايخ الجبل . تبوفي الضياء محمد يوم الاثنين سابع عشر جمادى من مشايخ الجبل . تبوفي الضياء محمد يوم الاثنين سابع عشر جمادى الآخرة من السنة ، و هو : محمد بن عبد الواحد بن أحمد المقدسي، وفي ليلة ثامن عشر شعبان تبوفي الفخر محمد بن عمرو بن عبد الكريم الحميري ،عرف بابن المالكي الساكن بالمنارة الشرقية في بيت أبي جعفر ، و دفن من الغد في مقبرة الصوفية رحمه الله .

و فيها: توفي النجم بن سلام ، و كان متولى ديوان دمشق بالقلعة بعد الشمس بن النفيس في سنة اثنتي عشرة و ستهائة ، و دام عليه و له احسان و خير ، و صدقة و تعصب ، و ضيافة ، و في شهر شعبان أيضا من سنة ثلاث و أربعين و ستهائة توفيت الصاحبة ربيعة خاتون ابنة نحم الدين أيوب ، أخت صلاح الدين و العادل و غيرهما من الملوك، وعمه الكامل ، و الأشرف ؛ و المعظم و غيرهم من الملوك . زوج مظفر الدين صاحب إربل رجمهم الله ، و دفنت بتربتها بالجهل . و توفي فيه أيضا الأمير سيف الدين قليج و دفن بمدرسته التي وقفها بمسكنه أيضا الفلوس.

و في السابع و العشرين من شهر شعبان توفي الفقيه الشيخ الصالح علاء الدين بن الكردي عمر بن أبي بكر بن جعفر ، و كان جاري بالمدرسة العادلية ، و دفن بمقابر ابن زويزان حضرت دفنه و الصلاة عليه رحمه الله، و في ليلة الأحد الثاني و العشرين من شهر رمضان توفي بدمشق الصاحب معين الدين ابن شيخ الشيوخ صدر الدين بن حمويه، و كان نائب السلطنة بها ، و هو الذي فتحها للمك الصالح أيوب بن الملك الكامل ، و أخذها من عمه اسهاعيل بن أبي بكر بن أيوب صاحب بعلبك ، و صلى عليه بجامع دمشق جمال الدين بن محيي الدين ابن الجوزي ، و دفن بالجبل عند أخيه عهاد الدين عمر بن شيخ الشيوخ، رحمه الله ، و مولد معين الدين في سنة ثمان و ثمانين وخمسائة، الشيوخ، رحمه الله ، و مولد معين الدين في سنة ثمان و ثمانين وخمسائة، وفي يوم الجمعة العشرين من رمضان توفي شرف الدين محمد بن القاضي شرف الدين أبي طالب عبد الله بن زين القضاة ، ودفن بالجيل، وفي شرف الدين أبي طالب عبد الله بن زين القضاي عمر بن ناصر الدين، ودفن بالجبل .

و فيها: اشتد الغلاء بسبب قطع الخوارزمية الطرقات ، ففي ثامن عشر شوال بلغت غرارة القمح ستائة درهم ناصرية نصفها بثلاثائة درهم ، و بيع الخبز كل رطل بثلاثة دراهم أو بأربعة دراهم على تفاوت الأخبار ، والله يكشف هذا الضر برحمته ، و كان ذلك في تاسع شهر آذار و بقيت الصعاليك مرميين في الطرقات ، و كانوا يطلبون لقمة ، ثم صاروا يطلبون فلسا يشترون به نخالة يبلونها و يأكلونها كها تطعم الدجاج ؛ و شاهدت ذلك بعيني ، ثم اشتد الغلاء زيادة على ذلك فبلغ في آخر شهر شوال المذكور كل غرارة حنطة بهائة دينار صورية، فبلغ في آخر شهر شوال المذكور كل غرارة حنطة بهائة دينار صورية، ثم سمعت أنه بيع عشرة غراثر بعشرة آلاف درهم وكتب بها وثيقة على المشتري إلى أجل شهرين ، و اشتريت أنا الخبز كل رطل بأربعة دراهم غير مرة ، ثم تفاقم الأمر في حادي عشر ذي القعدة فبيع بأربعة دراهم غير مرة ، ثم تفاقم الأمر في حادي عشر ذي القعدة فبيع الحبز الأسود كل أوقيتين بدرهم ، و خبز الشعير كل أوقتين و نصف الحبز الأسود كل أوقيتين بدرهم ، و خبز الشعير كل أوقتين و نصف - 349-

بدرهم، و بلغت الغرارة في ثاني عشر ذي القعدة ألفا و مائتي درهم وخمسين درهما فضة ناصرية ، و بيع الدقيق كل أوقية بدرهم، كل رطل بنحو عشرة دراهم، وبيع الشعير كل كيل خمسين درهما الغرارة بستمائة درهم ، و الزبيب كل أوقيتين بدرهم ، ثم بيع أوقية و نصف بدرهم، وكمذا الدبس بلغت الحلاوة الجوزية من الدبس كل أوقية بدرهم، وسمعت من ينادي عليها و قد نزل السعر بباب الجامع الغربي من باب البريد يقول أرخص الله أسعار المسلمين كل أوقية بستة عشر قرطاسا، فقال بعض السامعين: كنا نأخذها بعشرة فلوس الوقية ، و اليوم نفرح كيف وصلت إلى ستة عشر قرطاسا ، و بيع الباقلا الأخضر كل رطل بدرهم و ربع ، و الرز باللبن ثلاث أواق و نصف درهم ، و الأرز اليابس كل أوقيتين ، و الفحم الردي كل رطل بستة دراهم ، ولم تـزل الأسعار في اشتداد و ارتفاع إلى أن بيع مد الحنطة بعشرين درهما ونسحوها، و بلغت الغرارة ألفا و خمسهائة درهم، و بيع الخبز كل أوقيتين إلا ربع بدرهم، والرطل بسبعة دراهم يوم عيد النحر و قبله ؛ ثم إن الله تعالى نفس عن الناس بنزول السعر من بعد عيد الأضحى، ولم يزل يأخذ في النزول إلى أن بيع الخبز آخر السنة كل رطل بدرهمين ، واللحم كذلك، وفي سلخ المحرم بيع كل رطل و ثلث بدرهم، و في جمادي الآخرة رطل ونصف بدرهم.

#### ثم دخلت

سنة أربع و أربعين و ستهائة

أولها يوم الجمعة كسرت الخوارزمية أشد كسرة و قتلت ملوكهم ، وسبيت نساؤهم ، وغنمت أموالهم بين أرض بعلبك وحمص، و كسرهم الملك المنصور ابراهيم بن المجاهد أسد الدين شيركوه صاحب حمص ، و معه جيوش حلب و حماة و غيرها من البلاد ، و جاءنا الخبر بذلك يوم السبت ثاني الشهر إلى دمشق ، فبيع الخبز كل رطل بدرهم و نصف ، والحمد لله على هذه النعمة ، و نسأله المزيد بفضله، ثم تسلمت قلعة بعلبك من نواب الصالح اسماعيل ، ثم تسلمت قلعة بصرى منهم . وممن قتل في تلك المعركة بركة خان مقدم الخوارزمية ، وسلطانهم وحمل رأسه إلى حلب .

و في حادي عشر صفر توفي الملك المنصور ابراهيم بن المجاهد صاحب حمص بالبستان الأشرفي بالنيرب ظاهر دمشق و نقل إلى حمص و قبله بأيام توفي الضياء محمد بن حسان بن رافع العامري بقصر حجاج، وكانت له سهاعات كثيرة بالحديث ، سمع الخشوعي ، والحافظ أبا محمد، و أبا اليمن الكندي، و القاضي أبا القاسم، وأبا حفص بن طبرزد، وحنبلا و غيرهم ، و سمع شيء من حديثه رحمه الله تعالى ثم توفي الركن بن سلطان الحنفي ، والقاضي شرف الدين الحنفي الحوراني ، و الكهال ابراهيم بن البانياسي، وغيرهم في العشر الأسط من صفر

و في ثامن عشر ربيع الأول توفي العز الإربلي عبد العزيز بن عثمان بن أبي طاهر إمام دار الحديث النورية بدمشق بقرية جوبر ، و حمل إلى مقابر الصوفية ، و كان شيخا حسنا مسنا مكثرا عن أبي طاهر الخشوعي، و أبي محمد ، و أبي اليمن الكندي ، و أبي حفص بن طبرزد،

و أبي القاسم القاضي، و فاطمة بنت سعد الخير و غيرهم، اسمعت عليه ابني محمداً كثيرا من الكتب و الأجزاء .

و في ربيع الآخر توفي الفقيه الحنفي المغروف بالعز عرفة، مدرس الصادرية ، و المجد بن البعلبكي ، و الجهال بن البلان، و في أول جمادى الآخرة توفي الحكيم سعد الدين الطبيب ، و بعده بثلاثية أيام توفي البدر العلائي الأشرفي الخادم ، و في الخامس و العشرين من جمادى الآخرة توفي الفقيه الإمام تقي الدين محمد بن محمود بن عبد المنعم المراتبي الحنبلي رحمه الله و دفن بالجبل ، حضرت الصلاة عليه ، و شيعته إلى خارج باب الفرج ؛ و كان عالما ؛ فاضلا ، ذا فنون و لي به صحبة قديمة ، و بعده لم يبق في مذهب أحمد مثله بدمشق .

وفي رجب ولد بمنزلي عبد العزيز بن أحمد بن عبد الجبار الزيني أخو ابنتي من أمها جعله الله موفقا سعيدا ، و في أول شعبان توفي الضياء عبد الرحمن المالكي العادي الذي جلس مكان الشيخ أبي عمر ، و في حلقته بالجامع ، و في زاوية المالكية و مدرستهم رحمه الله ، و كان كريا شاعرا ، و قبله الأمير عاد الدين داوود بن موسك بن جكر ، و جاءنا الخبر بوفاة الفقيه تاج الدين اسماعيل بن جهبل رحمه الله بحلب ، وكان فقيها دينا كريا سليم الصدر ، و توفي في ثامن عشر شعبان الشيخ اسماعيل الكوراني المقيم بمقصورة ابن سنان الحنفية ، و جمال الدين عمد القلعي ، و المخلص أبو بكر بن حماد الحنبلي ، و في ذي القعدة توفي الناسخ أحمد الصيداوي المشتغل بعلوم الفقه و الحديث و الرقائق .

و في تاسع عشر ذي القعدة يوم الخميس سابع ساعة فيه دخل دمشق صاحبها الصالح نجم الدين أيوب بن محمد بن أبي بكر بن أيوب، و كان يوما عظيها بكثرة الخلق و الزينة ، و نزل عندنا بالمدرسة العادلية الشيخ الفاضل الأمير ضياء الدين أبو الحسين محمد بن اسهاعيل

ابن عبد الجبار، يعرف بابن أبي الحجاج المقدسي؛ و صهره الأمير العالم الفاضل شمس الدين بن الجناب فأقام بها خمسة عشر يوما، شم رحل إلى بعلبك فكشفها، شم رجع و مضى نحو صرخد و تسلمها من صاحبها عز الدين أيبك المعظمي، و رحل إلى بلاد بانياس و تسلم حصن الصبيبة من الملك السعيد بن العزيز بن العادل و هو ابن عم السلطان وفي خدمته، ثم تسلم حصن الصلت من ابن عمه داوود بن عيسى بن أبي بكر بن أيوب، و فرق بدمشق نحو تسعين ألف درهم على الفقراء، فخان فيها المفرقون، فنظمت فيهم قصيدة نحو اربعائة بيت في شرح حالهم فيها.

#### ثم دخلت سنة خمس و أربعين و ستهائة

أولها يوم الاربعاء ، فرجع السلطان الصالح أيـوب إلى مصر ، و أبقى العسكر بالساحل محاصرين لبلاد الفرنج خذلهم الله تعالى بعسقلان وطبرية ، فجاء الخبر بفتح طبرية في عاشر صفر من هذه السنة ، و جاء الخبر بفتح عسقلان في أواخر جمادى الآخرة .

وفيها : توفى النظام عبد الله بن زين الأمناء بن عساكر ، و في العام قبله توفى أخوه الركن عبد اللطيف و كان متزهدا ذا وسواس.

و فيها: عزل الخطيب عهاد الدين داوود بن خطيب بيت الأبار من خطابة جامع دمشق و إمامته و من التدريس بزاويته الغربية، وولي ذلك القاضي عهاد الدين عبد الكريم بن الحرستاني ، و ذلك في أواخر رجب، وفي سلخه توفي المجد بن نظيف ، و في شعبان توفي الشمس ابن هلال، وفي رمضان توفي الكمال على بن يعقوب الدولبي القاضي الشافعي، وكان فقيها أديبا ، تولى القضاء ببعلبك ، ثم بصرخد ثم برزة و بها توفي. قلت : وجدت بخط الدولبي المذكور أنه على بن يعقوب بن اسحاق ابن عبد الله بن أبي الحسن - هـ و كردي - الجوزقاني، رحمه الله تعالى ، وكان شيخا في الفقه .

و في رمضان تـوفي الشيخ على المعروف بـالحريري ، المقيم بقـرية بصر في زاويته ،و كان يتردد إلى دمشق ، و تبعمه طائفة من الفقراء و هم المعروفون بالحريرية ، أصحاب الزي المنافي للشريعة ، و باطنهم شر من ظاهرهم إلا من رجع إلى الله منهم، و كان عند هذا الحريري من الاستهزاء بأمور الشزيعة و التهاون بها من إظهار شعار أهل الفسق والعصيان شيء كثير ، و انفسد بسببه جماعة كثيرة من أولاد كبراء دمشق، و صاروا على زي أصحابه، و تبعوه بسبب أنه كان خليع العذار ويجمع مجلسه الغناء الدائم، و الرقص و المردان، وترك الاحتجار على أحد فيها يفعله، وترك الصلوات، وكثرة النفقات فأضل خلقا كثيرا وأفسد جمعا غفيرا، وقد أفتى في قتله جماعة من علماء المسلمين، ثم أراح الله منه.

#### ثم دخلت سنة ست و أربعين و ستهائة

ففيها: استولى صاحب حلب على حمص.

و في يوم الجمعة سادس عشر ربيع الآخر صلب مملوك تركبي صبي بالغ ، كان لبعض الأمراء الصالحية النجمية يدعى السقسقيني زعموا أنه قتل سيده لأمر ما ، فصلب على حافة نهر بردى تحت القلعة في آخر سوق الدواب ، و جعل وجهه مقابل الشرق ، و سمرت يداه، وعضداه، و رجلاه ،و بقي من ظهر يوم الجمعة إلى ظهر يـوم الأحد ، ثـم مات، وكان يـوصف بشجاعـة ، و شهامة ، و ديـن و أنه غزا بعسقـلان و قتل جماعـة من الفرنج ، و قتـل أسدا على صغـر سنه و كـان منه في صلبــه عجائب ، فمن ذلك أنه جاد بنفسه للصلب غير ممتنع ولا جازع، بل مـد يديـه فسمـرتـا ؛ ثم سمـرت رجـلاه و هـو ينظر لم يتـأوه و لم يتغير وجهه، ولا حرك شيئًا من أعضائه ، أخبرني من شاهد ذلك منه جماعة، وبقى إلى أن مات صابرا ساكنا لم يئن ؛ و لم ينزد على نظره إلى رجليه وجانبيه ، تارة يمينا و تارة شهالا ، و تارة ينظر إلى الناس . قيل أنه استسقى ماء فلم يسقى؛ وتألمت قلوب من عندهم رحمة و شفقة على خلق الله تعالى من أنه صبي صغير ، و قد ابتلي بمثل هذا البلاء، و المياه تتدفق بجوانبه ، و هو ينظُّر إليها ، و يتحسَّر على قطرة منها ، و هـو صابر على ذلك فسبحان من له الأمر والحكم ، و أخبرت أنه رؤيت له منامات صالحة و نور غشاه قبل موته ، و أن شكواه للعطش كان في أول يـوم ثم سكـن ذلك ، فقـواه الله تعـالى وثبته و صبره ، وأخبرني مـن سمعه يقول في اليوم الثاني: سقيت البارحة ما أذهب عني العطش، ثم لم يطلب الماء حتى مات ، و صار يبصق بصقة رجل ريان الكبد، حذف بها بعيدا ، و بقي بعد موته معلقا تمام يوم الأحد و أنزل ضحوة يوم الاثنين من الغد، رأيته اتفاقا و أنا مار إلى المدرسة الحسامية حالة انزاله، فشاهدته و قد السودت أعضاؤه، وغيرت محاسنه و كثر الترجم والدعاء له. و لعله كان شهيدا رحمه الله، فإني أخبرت أنه دافع عن نفسه أمرا لم يرض وقوعه به و الله يغفر لنا أجمعين، و منها: أنه أسرع إليه الموت تخفيفا من الله تعالى عليه، فانه بقي يومين و ليلتين. وأخبرت أن جماعة من الرجال جرى لهم مثل هذا الصلب والتسمير وأن المنية تأخرت عنهم أياما زيادة في عذابهم، و كان قد أصابه في اليوم الثاني اختلال فلم يبق أياما زيادة في عذابهم، و كان قد أصابه في اليوم الثاني اختلال فلم يبق اختلاله، خفف الله تعالى بذلك عنه، قد كان يغفى أحيانا، ثم ينتبه مرعوبا لشدة الألم فتنقطع لذلك قلوب الناظرين إليه، غير أنه يذكر الله تعالى.

و أخبرت أن بعض الموكلين به سأله عن حاله في غداة يوم الأحد أو السبت، و كان جوابه أن قال :طيب مع الله ، و بلغني لما سمر لم يسمع منه سوى كلمة واحدة ، و ذلك أن الذي سمره لما وضع المسار في العضد صادف العظم ، فقال له : يا فتى تجنب العظم، وبلغني ان الذي سمره توفي في ذلك اليوم أو الذي بعده ، و هذا من عجائب ما اتفق ، فأخبر الصبي بذلك إرادة اعلامه ان الله تعالى جازاه بفعله. فقال الصبي و هو في تلك الشدة : هو في حل لا ذنب له ، لكن الذنب لمن أمره بذلك، و كان رحمة الله من أجمل الصبيان و أحسنهم وجها وأطولهم شعرا، قد كان ثمنه ألوفا من الدراهم ، و كان في قتله مكشوف وأطولهم شعرا، قد كان ثمنه ألوفا من الدراهم ، و كان في قتله مكشوف الرأس و الذؤابة من شعره مسترسلة خلفه ، و لعبت به الرياح فأدارتها إلى صدره فبقي يتناولها يولع بها و يتشاغل بالعبث بها ، و بلغني أنه قال: لي يومان ما صليت كالمتأسف على ما فاته من الصلاة ، و بعضهم قال يوم علقوه كان صائما، و أخبرني من أثبق به أنه سمعه يلتمس من قال يوم علقوه كان صائما، و أخبرني من أثبق به أنه سمعه يلتمس من النظرين إليه أن يبعدوا عنه ليريق الماء ففعلوا فأراقه ، و كانت له نفس

أبية ، و قوة شديدة، أخبرني جماعة أنه كان يحرك رجليه و هما مسمرتان، فلم يـزل يولـع بتحريكها إلى ان اتسـع نخش المسهاريـن عليهما و صار يديرهما بمساميرهما لولا شدة تعلق المسامير بالخشب لقلعهما البتة ومما قيل فيه:

ومتفردمين فروق أعروا دحتفه

يجود بنف ـــس صــانها خـــوف ربــه

تسمرت الأعضاء منه فلم يطيق

سج وداف أوم ألسج ودبقلب

تمكنيت الآلام منه مسمرا

كئيب اوكالوت أيسر خطب

يرى واحدا والناس من حوله جاعة

وعطشان والأماوا تجري بتحتا

فيـــاحسرة منــه على شرب قطـــرا

لقـــدطـارذيـاكالشراببلبــه

وعـــريــانإلافيغـــلالــةحسنـــه

ومكشـــوف رأس ســائبــات بــرحبـــه

تجول ريساح الجو فيسه وتعصصف السس

وافعليه كسل تسرب بقسرب

وتشرق شمسس الصيف مسن حروجهسه

لقد زال ذاك الحسين مد أشرقت به

مغيرة تلك المحساسين اذغسدا

أحسق بهامنها فنادت بحسربه

فيالك ممنوعامن الماءضلة

تفتت الأكباد من عظم كربه

ويالك مصلوب ابظله وقسوة تقطعت الأحشاء من سوء صلبه

ويبرد في الليــــل البهيــــم فيشتكــــي

نهاراف للسلى المقر بدلنسه

فيا عجبا محسن أشار بصلبه ألااعجب وأخبر عسن قساوة قلبه

صبي صغير فانق الحسن نساسك شجاع لسه الاقدام في يوم حسربه صبور على هسذي الشدائد كلها الموت قساض لنحبسه إلى أن أتساه الموت قساض لنحبسه

و في سنة ست و أربعين و ستهائة سقطت قنطرة عظيمة رومية، كانت على علو سوق الرقيق بالسوق الكبير، فانهدم بسببها حوانيت ودور كثيرة كانت عليها و متصلة بها وقعت نهارا، و في ليلة الأحد الخامس والعشرين من رجب وقع الحريق في المئذنة الشرقية بجامع دمشق فأحرق أعلاها و جميع ما فيها من البيوت و المطلع جميعه ، فإنه كان سقالات من خشب، و سلم الجامع بفضل الله تعالى و رحمته، وبعده بأيام يسيرة قدم السلطان الصالح أيوب بن الكامل مدينة دمشق فأقام بها و جهز العساكر إلى حمص .

و في شعبان توفي القاضي عز الدين محمد بن أبي الكرم الحنفي السخاوي ، و كان نائبا في الحكم زمن الجهال المصري قاضي القضاة إلى أن مات . و في الخامس من شهر رمضان توفي بمصر الأفضل الخويجي قاضي قضاة مصر ، و كان حكيها منطقيا ، و كان الحديث عنه في مدة ولايته القضاء حسنا ، سمعت الشيخ ابن أبي الفضل و غيره يثني عليه في ذلك ، رحمه الله . و جاءنا الخبر في ذي القعدة أن الشيخ أبا عمرو عثمان بن الحاجب رحمه الله توفي بالاسكندرية في شعبان ، فساء ذلك من سمعه من البرية فإنه رحمه الله كان ركنا من أركان الدين في العلم والعمل ، بارعا في العلوم الأصولية و تحقيق علم العربية ، متقنا لمذهب مالك بن أنس رحمه الله ، و كان من أذكى الأمة قريحة ، و كان ثقة حجة متواضعا ، عفيفا ، كثير الحياء منصفا ، مجبا للعلم و أهله ناشرا

له، محتملا للأذى ، صبورا على البلوى . قدم دمشق مرارا آخرها سنة سبع عشرة ، فأقام بها مدرسا للهالكية ، و شيخا للمستفيدين عليه في علمي القراءات والعربية ، ثم خرج هو و الشيخ ابن عبد السلام بسبب تغير الوقت عليها فسكنا مصر ، و كان خروجها من دمشق سنة ثهان و عشرين و ستهائة ، و أخبرني صهره الكهال أحمد بن سليهان أنه دفن خارج الاسكندرية في المقبرة التي بين المنارة ، قرب قبر الشيخ ابن أبي شامة رحمه الله .

# ثم دخلت سنة سبع و أربعين و ستهائة

في خلافة المستعصم، و سلطان دمشق الصالح أيوب بن الكامل مقيم بها، قدم إليها في أول شعبان من سنة ست فأقام بها خمسة أشهر ورحل منها يوم الاثنين رابع المحرم طالبا الديار المصرية، و أمر ببناء المنارة الشرقية بالجامع، و هي التي احترقت فعمرت على ما هي عليه الآن، وفي ذلك العام وصلت الفرنج خلهم الله تعالى إليها في البحر ونزلوا على ساحلها من جهة بر دمياط، و استشهد من المسلمين جماعة منهم النجم ابن شيخ الاسلام، و دخل الأمير جمال الدين موسى بن يغمور دمشق نائبا للسلطنة في عاشر ربيع الأول منها، و نزل بدرب يغمور دمشق نائبا للسلطنة في عاشر ربيع الأول منها، و نزل بدرب الشعارين ووصل الخبر بإخلاء دمياط من المسلمين و دخول الفرنج خلهم الله إليها في البحر واستيلائهم على ما كان فيها من المؤونة والاقامة. و جرت وقعة عظيمة هلك فيها داوية الفرنج ؛ ثم ورد كتاب من مصر إلى بعض أصحابنا تاريخه حادي عشر ربيع الأول قرأت فيه: وصل الفرنج في العشرين من صفو، نزلوا في الحادي و العشرين إلى البن وفي الثاني و العشرين أخليت دمياط، و دخلها الفرنج و هم فيها إلى وفي الثاني و العشرين أخليت دمياط، و دخلها الفرنج و هم فيها إلى

و في ربيع الآخر توفي العدل صفي الدين عمر بن محمد بن عبد الوهاب يعرف بابن البرادعي ، و كان أحد من يروي عن الحافظ أبي القاسم بن عساكر رحمه الله ، و توفي فيه أيضا الشيخ اسهاعيل مقدم الخدام النبوية ، و جاءنا الخبر بوفاة ابن أمية العبدري بالقاهرة رحمه الله، وفي خامس جمادى الأولى توفي بدمشق الشريف عبد الصمد الحجازي الزاهد المقيم بالمسجد الذي بين القصاعين و الفسقار (١٢٧) رحمه الله وشهد جنازته خلق كثير ، و حمل على أيدي الرجال و أصابعهم، وكان

على طوية حسنة . حضرت الصلاة عليه بعد الظهر بالجامع و شيعته إلى المقبرة بين باب الجابية و باب الصغير رحمه الله، وعبر بسببه الأمير جمال الدين بباب البريد ، و شاهد ما أحدث من الحوانيت بطريق المسلمين في رحبة الجامع ، فأمر بإزالته و الاقتصار على الصفين المجاورين للحائطين من الجانبيين ، و كان قد أزيل ذلك مرة أخرى في زمن الملك العادل أبي بكر بن أيوب ، ثم رد بعد ، ثم أزيل هذا الوقت المذكور و الله تعالى يجري الخير على يد من يشاء من عباده .

و فيها: شرع في بناء المسجد خارج دمشق على نهر يزيد عند جسر ابن البعلبكي المسامت للجسر الأبيض، و في ليلة النصف من شعبان من هذه السنة توفي بمصر السلطان الملك الصالح أيوب بن محمد بن أبي بكر بن أيوب و أخفي بها، و أرسل إلى ولده المقيم بحصن كيفا و هو الملك المعظم توران شاه بن أيوب فتنكر وقدم مع النجابين على زيهم وعبر على البلاد، و لم يزل ملوك الأطراف حوله حتى وصل عانة وعدا الفرات، و دخل البرية، و دخل دمشق يوم الثلاثاء التاسع و العشرين من رمضان، فنزل بالقلعة و أقام بها و أحسن إلى أهلها، ثم سافر إلى مصر يوم الاثنين في السادس و العشرين من شوال فوصل المنصورة ثامن عشر ذي القعدة، و بها عساكر المسلمين سحرا في قبالة الفرنج وحملوا على دمياط، و قبل وصول السلطان بأيام ركب الفرنج وحملوا على المسلمين سحرا على غرة فدهموهم في بيوتهم و خيامهم وتفرقوا في أزقة المنصورة و بين بيوتها، و أيقظ الله تعالى المسلمين فاجتمعوا عليهم فقتل منهم مقتلة عظيمة منها ألف و خمسائة فارس، فالمقد من المسلمين المعروفين سوى ثلاثين نفسا.

و فيها: قتل فخر الدين يوسف ابن شيخ الشيوخ و هو آخر أخوته موتا، وقتل أيضا صاحبنا الشيخ الفاضل ضياء الدين محمد بن أبي الحجاج صاحب ديوان الجيش رحمه الله ختم الله له بالحسنى، وهي

الشهادة على ما كان فيه من فضل و تواضع، و لم ألق أحدا يعرف علم التاريخ مثله، و حصل كتبا عظيمة و كانت له همة عظيمة في تحصيل الكتب، و الفوائد و الفضائل إلى آخر عمره رحمه الله، و قدم دمشق مرات في زمان شبيبته و حياة والده، و في زمان شيخوخته، و كان قدم بغداد و سمع العلامة تاج الدين الكندي، و أبا حفص عمر بن طبرزد، والقاضي أبا القا سم الحرستاني و غيرهم و أنشدني لنفسه و لغيره.

# ثم دخلت سنة ثمان و أربعين و ستمائة

ففي ثاني المحرم، وهو يوم الأربعاء كسر السلطان المعظم توران شاه ابن الصالح بن الكامل الفرنج الذين كانوا استولوا على دمياط، وحاصروه بالمنصورة كسرة عظيمة قتل فيها و أسر قريب من ثلاثين ألفا و أسر ملك الفرنسيس، و أخوه و جماعة من خواصه كانوا اختفوا في منية عبد الله من ناحية شار مساح فأخذوا برقابهم، و في سادس عشر المحرم وصل إلى دمشق غفارة الملك فرنسيس المأسور أرسلها السلطان المعظم إلى نائبه بدمشق الأمير جمال الدين موسى بن يغمور، فلبسها و رأيتها عليه و هي أشكر لاط أحمر، تحته فرو سنجاب، و فيها بكلة ذهب، فنظم صاحبنا الفاضل الزاهد نجم الدين محمد بن اسرائيل مقطعات ثلاثا ارتجالا، كل مقطعة بيتين في مدح السلطان و الأمير مقطعات ثلاثا ارتجالا، كل مقطعة بيتين في مدح السلطان و الأمير أحدهما:

إن غف ارة الف رنسي سالت ي جساء ت حباء لسي دالأم راء جساء القصول الأم القصول القصول الكرين المسلم ال

و الثانية مخاطبة للأمير:
ياواحددالعصر الذي لم يسزل
يحوز في ني للعسل المعسل الم

#### فــــلازال مــولانـــايبيـــح حمى العـــدى ويلبـــس أســــلاب الملـــوك عبيـــده

و في العشرين من المحرم دخل الناس كنيسة مريم بفرحة و سرور، ومعهم مغاني و مطربون فرحا بها جرى و هموا بهدم الكنيسة ، و بلغني أن النصارى ببعلبك سودوا و سخموا وجوه الصور في كنيستهم حزنا على ما جرى على الفرنج ، فعلم الوالي فجناهم جناية شديدة، وأمر اليهود بصفعهم و ضربهم و إهانتهم .

وفي صفر سنة ثمان وأربعين وستمائة وصل الخبر بقتل المعظم توران شاه بن الصالح أيوب بن الكامل بن العادل في دهليز الخيمة، بعد مده السماط ضرب بسيف فانهزم ودخل برج الخشب فأحرق، فرمى نفسه الى ناحية النيل فأدرك وقطع ثم بقرية فارسكور، وكان ذلك من غلمان ابيه البحرية واستبدوا بالآمر بعده، وامروا عليهم أم ولد لأبيه الصالح، وأخبرني من شاهد قتله انه ضرب اولاً فتلقى الضربة بالسيف فجرحت يده، وآختبط الناس، وذلك بعد فراغهم من الاكل على السماط، فأظهر ان ذلك من بعض الحشيشية فأشار بعضهم على الباقين باتمام الامر فيه، وقالوا: بعد جرح الحية لاينبغي إلا قتلها. فركبوا ولبسوا السلاح واحاطوا بخيمته وبرجه الخشب لانه كان في الصحراء بإزاء الفرنج، خُدْلهم الله، فدخل البرج خوفاً منهم، فأمروا زراقاً باحراق البرج، فامتنع فضربت عنقه، ثم أمروا زراقاً اخر فرمي البرج بنفط فأحرقه، فخرج من بابه وناشدهم الله في الكف عنه والاقلاع عما نقموا عليه، وطلب تخلية سبيله، فلم يجب الى شيء من ذلك، فدخل في البحر الى ان وصل الماء الى حلقه فرجع فضربه البندقداري بالسيف فوقع في الماء ثم ضربه بالسيف ضربة آخري على عاتقه فنزل السيف من تحت ابط اليد الاخرى فوقع قطعتين، وكان قتله في أواخر المحرم يوم الاثنين، فبقى مكانه ذلك

اليوم والغد الى ليلة الاربعاء ونقل الى الجانب الاحر من النيل مجروراً بطرف ثوبه في الماء، فحفر له في الرمل ودفن وتغيب قبره، فانظر الى هاتين الوقعتين العظيمتين الغريبتين، كيف اتفقتا في شهر واحد احداهما في اوله: وهي الكسرة العظمى الذي استأصلتهم والثانية: قتل السلطان على هذا الوجه الشنيع المسلمة المسلمة

واخبرنا السيف بن الشهاب جلدك والي القاهرة، كان أبوه: أنه لما قتل رمي في جرف على حافة البحر، واردم عليه التراب، فبقي هناك ثلاثة أيام، ثم كشفه الماء، فنقل الى الجانب الاخر من البحر، فدفن هناك الماء،

وحكى قصة قتله عجباً وهو: انبه جر في الماء بصنارة، والجار له راكب في مركب، والصنارة بيده تجره في الماء كأنه حوت الى ان عدا به الى الجانب الآخر فدفنه هناك، فكان قتله والناس في غفلة وبهتة من أمرهم، وعوجل فلم يجد ناصراً، ولقد حكى لي المذكور انه بقى يستغيث من أعلى البرج برسول الخليفة يا أبا عز اللهين ادركني، وتكرر ذلك فركب في أمره و كلُّمهم فيه ، فتركوه وخوفوه من القتـل وخرق حرمة الخلافة فرجع، فلما فرغ من قتله نادوا: لابأس، الناس على ما هم عليه انها كانت حاجة فقضيناها، واستبدوا بالامر، وامروا عليهم عن الدين أيبك التركماني الملقب بالملك المعز صاحب الديار المصرية وهو واحد منهم ورجعوا الى القاهرة وكاتب امراء الشام باتباعهم فجرت في ذلك فصول استقرت آخراً على ان قدمت العساكر الحلبية بمن معهم من الملوك من بني أيوب مع سلطانهم الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن العزيز محمد بن الظاهر بن صلاح الدين يوسف بن أيوب، رحمه الله، لأخذ البلاد، والانتقام ممن افسد هذا الامر، وقتل السلطان، فنزلوا على المغوطة والبلد في أوائل ربيع الآخر، وفي يوم الأحد سابع ربيع الآخر دخل العسكر الحلبي مدينة دمشق ضحوة النهار، وفي يوم الاربعاء عاشر الشهر، دخل السلطان، وأمن الناس، وأزال عنهم البأس، وهو الملك الناصر صلاح

الدين يوسف بن العزيز محمد بن الظاهر غازي بن السلطان الكبير المجاهد صلاح الدين يوسف بن أيوب فاتح بيت المقدس، ثم ارسل الى القالاع المجاورة لها فسلمت كبعلبك، وبصرى، وصرحد، واعمالها، شم سلمت عجلون والسلط، وتقدمت العساكر الى صوب غزة، وامتنع حصنا الكرك والشوبك بالمغيث بن العادل بن الكامل، وكان قبل ذلك في حبس الصالح أيوب بن الكامل بحصن الشوبك وأطلق في أيام هذه الفتنة وتسلم الحصنين، وبلغني انه طلب فأبى وخاف مما جري على ابن عمه المعظم بن الصالح، ثم سار الملك الناصر يوسف الأخذ الديار المصرية، ووصل سلخ شوال الى العريش، وخرج اليه عسكر الترك الذين بمصر، فوقعت بينهم وقعة بسموط بين الخشبي والعباسة فانهزم منها العسكر المصري ونهب، ثم انقطعت منهم طائفة، وانهزم الشامي وذلك في ذي القعدة وسلم السلطان، وفقد جماعة كثيرة من اقاربه وأمرائه بين قتل وأسر وهرب، ووصلوا الينا في أواخر الشهر، وعمن قتل ضياء المدين القيمري، وشمس المدين لؤلؤ، وحسام الدين القيمري، وتاج الملوك، وأسر المعظم، والنصرة ابنا صلاح الدين، والصالح بن العادل، والاشرف بن المنصور بن أسد الدين، ثم خلص المأسورون وفقد الصالح اسهاعيل ليلة الاحد عشرين ذي القعدة سنة ثهان واربعين وستهائة، ومولده سنة ثمان وتسعين وخمسمائة •

وفي تاسع عشر من ذي القعدة توفي المجد الاسفرائيني قارىء دار الحديث الأشرفية من أول ما فتحت وإلى الآن، وهو: أبو عبد الله محمد ابن محمد بن عمر بن الصفار من أهل بيت كبير باسفرائين، وكان المجد رحمه الله من اهل العلم والدين مقيهاً بخانقاه السيمساطي، سمع المؤيد الطوسي وغيره، حضرت جنازته والصلاة عليه ظاهر باب النصر، ومضوا به الى مقابر الصوفية رحمه الله، ورجعت لأني كنت ناقهاً من مرض، والحمد لله على العافية، وعلى كل حال،

وفي الثالث والعشرين من ذي القعدة توفي عندنا بالمدرسة العادلية بدمشق الشيخ الصالح العالم أبو الحسن علي بن عبد الله بن الهادي الضرير الاندلسي الاشبيلي رحمه الله، وكان ساكناً بالبيت الملاصق لباب السقاية وكان رجلاً صالحاً تقياً، فاضلاً في علوم شتى، مقبلاً على شأنه مشتغلاً بأوراده رحمه الله ودفن بمقبرة الصوفية، حضرت دفنه والصلاة عليه، وكان ذلك بعد العصر من يوم الخميس، ورد من الاندلس في سنة إحدى وعشرين وستهائة في البحر، فأسرته الفرنج، ثم نجاه الله منهم، ووصل الى الديار المصرية وحبج وجاور وسافر الى بلاد اليمن، ثم ورد مكة، ومنها الى الشام، وسكن دمشق واقرأ بها القزآن، وحفظ التنبيه في مذهب الشافعي، وفهمه وعمل بعلمه رحمه الله،

## ثم دخلت سنة تسع و أربعين و ستهائة

في خلافة المستعصم، و سلطان دمشق الملك الناصر يوسف بن محمد ابن غازي بن يوسف بن أيوب

ففيها: توفي سعيد بن عبد الله بن جهير القرشي ، صاحبنا في ربيع الأول ، و نجم الدين عثمان بن عمر المراغي ، الشيخ الصالح ، في ربيع الآخر و دفنا بمقابر الصوفية رحمهما الله.

و فيها مات الموفق الخوئي في خامس شعبان و دفن بالجبل ، و فيها: في الشاني و العشرين من ذي القعدة توفي الحسام أبو بكر الحموي الواعظ، بلغ الحسام نيفا و تسعين سنة ، و في ذي الحجة مات الشيخ شمس الدين محمد بن عبد الكافي الربعي ، و كان قد درس بالكلاسة و الأمينية ، و ناب في القضاء مدة بدمشق و حمص ، و دفن بالجبل .

و فيها: ولـدت ابنتي رقية في جمادى الأول بالنصف منه، و فيها: فرغ اسماعي التاريخ و الروضتين.

و فيها: مات بالديار المصرية خطيب القاهرة الشيخ بهاء الدين على ابن هبة الله ، و كان أولا معيدا لشهاب الدين الطوسي بمنازل ، ودرس بزاوية الإمام الشافعي بجامع مصر ، و هو ابن بنت الفقيه أبي الفوارس ابن الجميزي رحمه الله ، و كان سمع من الحافظين ابن عساكر والسلفي بالشام و مصر. و من شهدة ببغداد.

و فيها مبات صاحبنا العفيف يعقوب المهيوني بمنية ابن خصيب، وكان قاضيها و مدرسها ، و فيها : مات الرشيد عبد الظاهر المقيم بمسجد باب الزهومة رحمه الله.

# ثم دخلت سنة خمسين و ستهائة

ففيها: توفي الرشيد بن مسلمة في ثامن عشر ذي القعدة و دفن بالجبل.

و فيها: توفي بمصر ابن مطروح ، و في الشالث و العشرين من ذي القعدة توفي الشريف عدنان ، و الفقيه كمال الدين اسحاق بن أحمد المقرىء المقيم ، كان بالمدرسة الرواحية ، و كان رحمه الله جامعا بين العلم و العمل ، زاهدا ، مؤثرا ، متواضعا حسن الأخلاق ، و دفن عند قبر شيخه تقي الدين بن الصلاح رحمه الله بالصوفية بالشرف القبلي بدمشق.

#### ثم دخلت

### سنة احدى و خمسين و ستهائة

ففي سادس المحرم توفي الفقيه كهال الدين أبو المكارم عبد الواحد خطيب زملكا رحمه الله ، و كان فاضلا، عالما، خيرا، متميزا في علوم متعددة ، و تولى قضاء صرخد ، و درس ببعلبك ثم توفي بدمشق ، ودفن بمقابر الصوفية رحمه الله.

و فيها: في شوال توفيت ابنتي رقية رحمها الله و عمرها سنتان وخمسة أشهر و دفنت بمقابر الصوفية عند قبر أبي الزهر خال أمها، و كان أبوه الخطيب يعني أبوه كمال الدين يسمى عبد الكريم، هو ابن خلف بن نبهان بن سلطان بن أحمد بن خليل بن حسن بن سعيد الأنصاري السماكي، توفي الخطيب المذكور في ذي الحجة سنة ثلاث و ثلاثين وستائة، و هكذا وجدت في تاريخ وفاته، وقيل في سنة خمس وثلاثين وستائة.

### ثم دخلت

#### سنة اثنتين و خمسين و ستهائة

ففيها: توفي السديد بن علان، و هو آخر من روى عن الحافظ أبي القاسم سهاعا بدمشق.

و فيها: توفى بحلب النصرة بن صلاح الدين ، و الشيخ كال الدين ابن طلحة و كان فاضلا ، عالما ، تولى القضاء ببلاد بصرى ، و الخطابة بدمشق ، ثم طلب لمنصب الوزارة فأيقظه الله تعالى ، و زهد في رئاسات الدنيا ، و تزهد و انقطع و حج في هذه السنة ، و لما رجع من الحج أقام بدمشق قليلا ، و سمع عليه فيها رسالة القشيري ، ثم سافر إلى حلب فتوفي بها في السابع و العشرين من رجب من السنة المذكورة رحمه الله ، و فيها : توفى فارس الدين يوسف بن السلار بدمشق.

و قتل بمصر فارس الدين أقطاي الذي تغلب على البلاد و قهر أهلها، و تقدم على البحرية الذين أهلكوا الناس ، و استقر ملك الديار المصرية لأيبك التركماني ، و يلقب بالملك المعز .

و فيها: توفي العفيف أحمد الصيداوي ، و كان شيخا مشتغلا بالبحث في أخبار النبي صلى الله عليه و سلم ، و الفقه ، و كتب الرقائق إلى أن مات رحمه الله في شعبان . و فيها : توفي الكمال بن تميم، و فيها : في رابع شوال توفي الناصح فرج بن عبد الله الحسيني المعروف بفتى الشيخ أبي جعفر ، رحمه الله ، و كان يسند ، كثير السماع ، خيرا، صالحا ، مواظبا على سماع الحديث و إسماعه إلى أن مات بدار الحديث النورية .

و فيها: في الخامس و العشرين من شوال توفي بدمشق الشيخ شمس الدين عبد الحميد بن عيسى بن أبي بكر بن أيوب، و كان شيخا نبيها، فاضلا، متواضعا حسن الظاهر.

# ثم دخلت سنة ثلاث و خمسون و ستمائة

تخرج منه جالشرع فـــلاتكونسن لـــه صاحبا فــــان نفــــا فـــان نفــــا

و له معجم حكي فيه عن شيوخه و عمل فيه بعض الفضلاء: كممعجم طالعته مقلتبي فبدا للحظها منه فضل غير منقوص فلاسمعت ولاعاينت في زمني أتم في فضله مصن معجم القوصي

قلت: طالعته فرأيت فيه أغاليظ كثيرة، وتصحيف أسهاء وتبديلها، وأول ذلك في نسب نفسه بأنه انتسب الى سعد بن عبادة الانصاري، وظن أن عبادة هذا هو عبادة بن الصامت، وإنها هو عبادة بن دليم، وعبادة بن الصامت صاحب كبير غير هذا، وصحف في سند خرقة التصوف حبيباً أبا محمد حسيناً كل ذلك بخطه،

وفيها: يوم الاثنين سابع عشر ربيع الأول توفي الشهاب القوصي بدمشق أبو العرب اسهاعيل بن حامد بن عبد الرحمن الأنصاري، ودفن بداره بالقرب من الرحبة، وكان قد وقفها دار حديث رحمه الله. وكان ظريفاً حسن المحاضرة،

وفيها: في الثالث والعشرين من شوال توفي الشمس محمد بن عبد العزيز بن خلدون الشاعر الكاتب ، ولجده ذكر في تاريخ دمشق رحمه الله.

وفيها: بعد صلاة الصبح من يوم السبت الخامس والعشرين من شوال ولد لي ولد ذكر وأمه قريشية من بني عبد الدار بن قصي فأسميته أحمد، وكنيته أبا الهدى جعله الله بفضله هادياً مهدياً، وجاءني بعد خمس مرضات فدعوت الله أن يرزقني ولداً ذكراً.

وجاءنا الخبر من حلب بوفاة الشريف المرتضى نقيب الأشراف بها رحمه الله، ومن مصر بموت العباس بن ثابت المقرىء.

# ثم دخلت سنة أربع وخمسين وستهائة

ففيها: توفي الشيخ عهاد الدين عبد الله بن الحسن بن الحسين المعروف بابن النحاس بمسكنه بالجبل رحمه الله، وكان زاهداً، خيراً من كبار الناس ونبلائهم، وكان في أذنيه صمم فانتفع بذلك وخلص من استهاع أحاديث الناس، فانتفع بالعبادة معتكفاً بمسجده، تالياً في مصحفه، وكانت وفاته يوم الثلاثاء الثاني والعشرين من صفر رحمه الله تعالى.

وفيها: في ربيع الآخر توفي الزكي بن الفويرة أحد المعدلين بدمشق يوم الجمعة، وفي غد يوم السبت توفي الشمس عبد الرحمن بن نوح بن محمد ابن ابراهيم المقدسي الشافعي مذرس الرواحية بعد شيخه التقي بن الصلاح، ودفن في أول مقابر الصوفية في ثامن الشهر المذكور، وبلغني أنه كان له جنازة حفلة وكنت غائباً عنها رحمه الله. وكثر موت الفجأة في تلك الأيام فهات بها جماعة منهم: مؤذن مدرستنا العادلية الشمس الخوارزمي وغيره.

وفيها: توفي صاحبنا الأمير مظفر الدين ابراهيم بن الأمير عز الدين أيبك المعظمى، أستاذ الدار لصاحب صرحد رحمه الله، وتوفى أبوه قبله بالديار المصرية، ثم نقل الى تربته في القبة التي بناها بمدرسته التي على طريق الميدان الأخضر الكبير الشهالي، وله مدرسة أخرى داخل دمشق بالكشك تعرف قديماً بدار ابن منقذ.

وفيها: ليلة السادس عشر من جمادى الآخرة خسف القمر أول الليل، وكان شديد الحمرة، ثم انجلى، وكسفت الشمس في غده احمرت وقت - 376 -

طلوعها وقريب غروبها وبقيت كذلك أياماً متغيرة اللون ضعيفة النور والله تعالى على كل شيء قدير، واتضح بذلك ماصوره الشافعي رحمه الله من اجتهاع الكسوف والعيد واستبعده أهل النجامة.

وجاء الى دمشق كتب من المدينة على ساكنها السلام بخروج نار عندهم في خامس رجب والنار بحالها، ووصلت الكتب الينا في عاشر شعبان.

وفي أول يوم رمضان شنق العز الخلاطي نفسه. في بيته بالمدرسة العادلية، أعاذنا الله تعالى من البلاء.

#### بسم الله الرحمن الرحيم

ورد الى مدينة دمشق حرسها الله تعالى في أوائل شعبان من سنة أربع وخمسين وستهائة كتب من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها شرح عظيم حدث بها، فيه تصديق لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لاتقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الابل ببصرى»، فأخبرني بعض من أثق به ممن شاهدها بالمدينة بلغه أنه كتب بتيهاء على ضوئها الكتب، قال وكنا في بيوتنا تلك الليالي، وكان في دار كل واحد منا سراجا ولم يكن لها ضوء بقدر عظمها، وإنها كانت آية من آيات الله تعالى، وهذه صورة ماوقفت عليه من الكتب الواردة فيها: لما كانت ليلة الأربعاء ثالث ماوقفت عليه من الكتب الواردة فيها: لما كانت ليلة الأربعاء ثالث بأدرت سنة أربع وخمسين وستهائة ظهر بالمدينة دوى عظيم، ثم زلزلة عظيمة رجفت منها المدينة، والحيطان، والسقوف، والأخشاب، والأبواب ساعة بعد ساعة الى يوم الجمعة الخامس من الشهر المذكور، ثم ظهرت نار عظيمة في الحرة قريباً من قريظة نبصرها من دورنا بداخل ظهرت نار عظيمة في الحرة قريباً من قريظة نبصرها من دورنا بداخل المدينة كأنها عندنا، وهى نار عظيمة اشعالها أكثر من ثلاث منائر، المدينة كأنها عندنا، وهى نار عظيمة اشعالها أكثر من ثلاث منائر، المدينة كأنها عندنا، وهى نار عظيمة اشعالها أكثر من ثلاث منائر، المدينة كأنها عندنا، وهى نار عظيمة اشعالها أكثر من ثلاث منائر،

وقدسالت أودية منها بالنار الى وادي شظاةسيل(١٢٨) الماء. وقد سدت سبيل شظاة وما عاد بسبيل، والله لقد طلعنا جماعة نبصرها فإذا الجبال تسير نيرانا، وقد سدت الحرة طريق الحاج العراقي فسارت الى أن وصلت الحرة فوقفت بعد أن أشفقنا أن تجيء إلينا ورجعت تسير في الشرق ويخرج من وسطها سهول وجبال نيران تأكل الحجارة، فيها أنموذج عها أخبر الله تعالى في كتابه العزيز فقال عز من قائل: (انها ترمي بشرر كالقصر. كأنه جمالات صفر)(١٢٩).

وقد أكلت الأرض، وقد كتبت هذا الكتاب يوم خامس رجب سنة أربع وخسين وستهائة، والنار في زيادة ماتغيرت، وقد عادت الى الحرار في قريظة طريق عير الحاج العراقي الى الحرة كلها نيران تشتعل نبصرها في الليل من المدينة كأنها مشاعيل الحاج، وأما أم النار الكبيرة فهي جبال نيران حمر، والأم الكبيرة التي سالت النيران منها من قريظة، وقد زادت، وماعاد الناس يرون أي شيء بعدذلك والله يجعل العاقبة الى خير، وما أقدر أن أصف هذه النار.

وفي كتاب آخر: ظهر في أول جمعة من جمادى الآخرة سنة أربع وخمسين وستهائة في شرقي المدينة نار عظيمة، بينها وبين المدينة نصف يوم انفجرت من الأرض، وسال منها واد من نار حتى حاذى جبل أحد، شم وقفت وعادت وإلى الساعة لاندري ماذا نفعل، ووقت ماظهرت دخل أهل المدينة الى نبيهم عليه الصلاة والسلام مستغفرين تائبين الى رجم، وهذه دلائل القيامة.

وفي كتاب آخر: لما كان يوم الاثنين مستهل جمادى الآخرة سنة أربع وخمسين وستهائة وقع صوت يشبه الرعد البعيد تارة وتارة، أقام على هذه الحال يومين، فلما كان ليلمة الأربعاء ثالث الشهر المذكور تعقب الصوت الذي كنا نسمعه زلازل فتقيم على هذه الحالمة ثلاثمة أيام يقع في اليوم

والليلة أربع عشرة زلزلة، فلما كان في يوم الجمعة خامس الشهر المذكور انبجست الحرة بنار عظيمة يكون قدرها مثل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي برأي العين من المدينة نشاهدها، وهي (ترمي بشرر كالقصر) كما قال الله تعالى، وهي بموضع يقال له أحيلين(١٣٠)، وقد سال من هذه النار واد يكون مقداره أربع فراسخ، وعرضه أربعة أميال، وعمقه قامة ونصف، وهي تجري على وجه الأرض، ويخرج منها أمهاد وجبال صغار يسير على الأرض وهو صخر يذوب حتى يبقى مثل وجبال صغار يسير على الأرض وهو صخر يذوب حتى يبقى مثل الآنك(١٣١)، فاذا خمد صار أسود، وقبل الخمود لونه أحمر، وقد حصل بطريق هذه النار اقلاع عن المعاصي والتقرب الى الله تعالى بالطاعات، وخرج أمير المدينة عن مظالم كثيرة الى أهلها.

ومن كتاب شمس الدين سنان بن عبد الوهاب بن تميلة الحسيني قاضي المدينة الى بعض أصحابه: لما كان ليلة الأربعاء ثالث شهر جمادي الآخرة، حدث بالمدينة في الثلث الأخير من الليل زلزلة عظيمة أشفقنا منها وباتت باقى تلك الليلة تزلزل كل يوم وليلة قدر عشر نوبات، والله لقد زلزلت مرة ونحن حول حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم اضطرب لها المنبر الى أن أوجسنا منه صوتاً للحديد الذي فيه واضطربت قناديل الحرم الشريف النبوي، ودامت الزلزلة الى يوم الجمعة ضحى، ولها دوي مثل دوي الرعد القاصف، ثم طلع يوم الجمعة في طريـق الحرة في رأس أحيلين نار مثل المدينة العظيمـة، وما بأنـت لنا إلا ليلة السبت وأشفقنا منها وخفنا خوفاً عظيها، وطلعت الى الأمير وكلمته، وقلت له: قد أحاط بنا العذاب أرجع إلى الله فاعتق كل مماليكه، ورد على جماعة أموالهم، فلما فعل هذا قلت له: أهبط الساعة معنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهبط وبتنا ليلة السبت والناس جميعهم، والنسوان وأولادهم ولابقي أحد لافي النخيل ولافي المدينة إلا عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأشفقنا منها وظهر ضوءها إلى أن أبصرت من مكة ومن الفلاة جميعها، ثم سال منها نهر من نار وأخذ في وادى أحيلين وسد

الأربعاء الثالث من جمادي الآخرة، ومن قبلها بيومين عاد الناس يسمعون صوتاً مثل الرعد ساعة بعد ساعة، ومافي السهاء غيم حتى نقول إنه منه، يومين إلى ليلة الأربعاء، ثم ظهر الصوت حتى سمعه الناس، وتزلزلت الأرض ورجفت بنا رجفة لها صوت كـدوى الرعـد فانزعج لها الناس كلهم، وانتبهوا من مراقدهم، وضبح الناس بالاستغفار إلى الله تعالى وفزعوا إلى المسجد وصلوا فيه ودامت ترجف بالناس ساعة بعد ساعة إلى الصبح، وذلك اليوم كله يوم الأربعاء وليلة الخميس كلها، ويؤم الخميس وليلة الجمعة، وصبح يوم الجمعة الخامس من الشهر ارتجت الأرض رجة قوية إلى أن اضطرب منار المسجد بعضه ببعض، وسمع لسقف المسجد صرير عظيم، وأشفق الناس من ذنوبهم، وسكنت الزلزلة بعد صبح يوم الجمعة إلى قبل الظهر، ثم ظهرت عندنا بالحرة وراء قريظة على طريق السوارقية بالمقاعد مسيرة من الصبح الى الظهر نار عظيمة تنفجر من الأرض، فارتباع الناس لها روعة عظيمة. ثم ظهر لها دخان عظيم في السماء ينعقد حتى يبقى كالسحاب الأبيض إلى قبل مغيب الشمس من يـوم الجمعة، ثم ظهرت لها ألسـن تصعد في الهواء إلى السماء حمراء كأنها العلقة، وعظمت وفزع الناس إلى المسجد النبوي، وأقروا بذنوبهم، وابتهلوا إلى الله سبحانه، واستجاروا بنبيه عليه السلام، وأتى الناس إلى المسجد من كل فج ومن النخل، وخرج النساء من البيوت، والصبيان، واجتمعوا كلهم فأخلصوا لله وغطى حمرة النار السهاء كلها حتى بقى الناس في مثل ضوء القمر، وبقيت السماء كالعلقة، وأيقن الناس بالهلاك منها أو العذاب، وبات الناس تلك الليلة بين مصل، وتال للقرآن، وراكع، وساجد، وداع إلى الله، ومتنصل من ذنبه، ومستغفر وتائب، ولزمت النار مكانها، وتناقص تضاعفها ذلك ولهيبها، وصعد الفقيه والقاضي إلى الأمير يعظونه، فطرح المكس، وأعتق مماليك كلهم ٠ وعبيده، ورد علَّينا كل مالنا تحت يـده وعلى غيرنا، وبقيت تلك النار على أ حالتها تلتهـب التهابأ، وهي كالجبـل العظيم، وكالمدينة العظيمـة ارتفاعاً الطريق شم طلع الى بحرة الحجاج وهو بحر نار بحري وفوقه جمر يسير إلى أن قطعت النار الوادي وادي الشظاة، وماعاد يجيء في الوادي سيل قط لأنها حرة تجيء قامتين وثلث علوها، وبالله ياأخي إن عيشتنا اليوم مكدرة، والمدينة قد تاب جميع أهلها ولابقي تسمع فيها رباب، ولادف، ولاشرب، وتحت النار تسير إلى أن سدت بعض طريق الحاج وبعض بحرة الحاج، وجاء في الوادي منها الينا قتير، وخفنا أنها تجيئنا، واجتمع الناس ودخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وباتوا عنده جميعهم ليلة الجمعة، وأما قتيرها الذي مما يلينا فقد طفيء بقدرة الله سبحانه وتعالى، وإنها إلى الساعة مانقصت إلا ترمى مثل الجمال حجارة من نار، ولها دوي مايدعنا نرقد، ولانأكل، ولانشرب، وما أقدر أصف لك عظمها، ولامافيها من الأهوال، وأبصرها أهل ينبع وندبوا قاضيهم ابن أسعد وجاء وعدا إليها وما أصبح يقدر أن يصفها من عظمها، وكتب الكتاب يوم وعدا إليها وما أصبح يقدر أن يصفها من عظمها، وكتب الكتاب يوم والقمر من يوم طلعت ما تطلعان إلا كاسفين فنسأل الله العافية.

قلت: بان عندنا بدمشق أثر الكسوف من ضعف نورها على الحيطان، وكنا حيارى من ذلك إلى أن جاءنا الخبر عن هذه النار.

ومن كتاب آخر من بعض بني القاشاني بالمدينة يقول فيه: وصل الينا في جمادى الآخرة نجابة من العراق وأخبروا عن بغداد أنه أصابها غرق عظيم حتى دخل الماء من أسوار بغداد إلى البلد، وغرق كثيرمن البلد، ودخل الماء دار الخليفة وسط البلد، وانهدمت دار الوزير وثلاثائة وثمانون داراً، وانهدم مخزن الخليفة، وهلك من خزانة السلاح شيء كثير، بل تلف كله، وأشرف الناس على الهلاك، وعادت السفن تدخل إلى وسط البلد وتخترق أزقة بغداد.

قال: وأما نحن فإنه جرى عندنا أمر عظيم لما كان بتاريخ ليلة

وعرضاً، تخرِج منها حصى يصعد في السهاء ويهوي فيها، ويخرج منها كالجبل العظيم نار تـرمي كالرعد وبقيت كذلك أياماً، ثـم سالت سيلاناً في وادي أحيلين تنحدر مع الوادي إلى الشظاة حتى كادت تقارب حرة العريض، ثم سكنت ووقفت أياماً، ثم عادت النار تخرِج وترمي بحجارة خلفها وأمامها حتى بنت لها جبلين خلفها وأمامها، ومابقى تخرج منها من بين الجبلين لسان لها أياماً، ثم أنها عظمت الآن وسناها إلى الآن وهي تتقد كأعظم مايكون، ولها كل يوم صوت عظيم من آخر الليل إلى ضحوة، ولها عجائب ماأقدر أن أشرحها لك على الكمال، وإنها هذا طرف منها كبير يكفي، والشمس والقمر كأنها منكسفان إلى الآن، وكتبت هـذا الكتاب ولهّا شهـر وهي في مكـانها ماتتقـدم ولاتتأخـر حتى قال فيها بعضهم أبياتاً:

ياكاشف الضرصفحاعين جرائمنا

لقد أحاطت بنايارب بأساء

نشكواليك خطوب ألانطي قلما

حملاً ونحـــن بهاحقـــأحقـــاء

زلازلاتخشع الصمالصلاب لها

وكيف يقوى على السزلسزال شماء

أقام سبعاً ترج الأرض فانصدعت

عين منظر منه عين الشميس عشواء

بحرمن النارتجري فوقسه سفن

م المضاب لها في الأرض الساء

يرى لهاشرر كالقصر طائشة

ك\_\_\_أنها ديم\_\_\_ة تنص\_\_ب هط\_\_لاء

تنشق منها قلوب الصخر إن زفرت رعباً وترعد مثل السيف أضواء

منهاتكائهف في الجوالدخان إلى أنع\_ادت الشم\_س منه وهي دهماء

قدأثر تسفعة في النار لفحتها قليلة الترم بعدالنورليلاء تحدث النيرات السبيع ألسنها بمأيك القريب المقسري بهاتحت الشري الماء وقد دأحاط لظام أن كساديلحقهاب الأرض إهسواء فيسالهاآيسة مسن معجسزات رسسول اللس \_\_\_\_هيعقله\_االق\_ومالألباء فباسماك الأعظم المكنون إن عظمت منااللذنوب وساء القلب أسرواء فاسمح وهب وتفضل وأمح واعف وجد واصفح فكل لفرط الجهل خطاء فقــوم يــونــس لما آمنــوا كشــف الــــ \_\_\_عذاب عنه\_م وعصم القصوم نعماء ونحسن أمة هسداا لصطفسي ولنسا منه الى عفروك المرجرودعراء فارحم وصل على المختار ماخطبت 

ونظم بعضهم في هذه النار وغرق بغداد بيتين:

سبحان مان مان أصبحات مشيئته و السوادي بمقاد المسلم المسل

كثيراً، فالصواب أن يقال: في سنة أغرق العراق وقد أُحـــرق أرض الحجــاز بــالنــار

وفيها: في ليلة الجمعة أول ليلة من شهر رمضان هذه السنة، وهي سنية أربع وخمسين وستهاتة احترق مسجد المدينة على ساكنها السلام، ابتدأ الحريق من زاويته الغربية من الشمال، وكان دخل أحد القومة إلى خزانة ثم ومعه نار فعلقت في الآت ثم واتصلت بالسقف بسرعة، ثم دبت في السقوف آخذة قبلة فأعجلت الناس عن قطعها، فما كان إلا ساعة حتى احترقت سقوف المسجد جميعها، ووقعت أساطينه وذاب رصاصها وكل ذلك قبل أن ينام الناس، واحترق سقف الحجرة النبوية على ساكنها السلام، ووقع ماوقع منه في الحجرة، وبقى على حاله لما شرع في عمارة سقفه وسقف آلمسجد، وكان ذلك ليلة الجمعة وأصبح الناس فعزلوا مواضع للصلاة وعدوا ماوقع من تلك النار الخارجة وحريق المسجد من جملة الآيات وكمأنها منذرة بها يعقبها في السنة الآتية من الكائنات على ماسنذكره إنشاء الله تعالى، ونظمت في حريق مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم:

لم يحترق حـــرم النبـــي لحادث يخشــــي عليـــه ولادهـــاه العـــار لكنكماأيدي الروافيض لامست

ذاك الجناب فطهرتسه النسار

وقلت أيضاً لسبب السنة: بعــــدســـت مــــن المثين وخمسين لـــدىأربــع جــرى في العــالم نـــار أرض الحجــاز مـــع حــرق المسجد مسع غسريسق دار السسلام

أحدالتاربغدادفي أولء مربعددالالعام أخيام مربعددالالعام أولء مربعددالالعام أولء مربعددالالعام أولء مربع الميعام أولء مربع الميعام أولء منها المنافقة منها المنافقة منها المنافقة منها مربسلم وصرب وعاف بقيايا وصرب وعاف بقيايا المدني المنافعة منها المدني المنافعة منها المنافعة منافعة م

وفي ذي القعدة توفي مجير الدين يعقوب بن الملك العادل أبي بكر بن أيوب في يوم الأربعاء سادس عشر الشهر المذكور، ودفن بمقبرة والده بالمدرسة العادلية.

وفي الخامس والعشرين من ذي القعدة توفي معين الدين محمد بن عبد الله بن عصرون، وكان أيضاً شاباً حسناً فاضلاً متميزاً، أحد من اشتخل علي رحمه الله، ومات قبله بأيام ابن عمه مجير الدين بن محيي الدين ابن عصرون. وكان أيضاً شاباً حسناً من أولاد الأكابر بدمشق.

وفي يوم الجمعة ثالث ذي الحجة توفي العز بن أبي طالب بن عبد الغفار التغلبي، يعرف بابن الحثوي وجده لأمه هو القاضي جمال الدين أبو القاسم الحرستاني الأنصاري، رحمه الله تعالى.

وفي يوم الخميس تاسع ذي الحجة وهو يوم عرفة توفي شمس الدين محمد بن المبارك السنجاري، وكان سخياً فاضلاً، سمع معي كثيراً من كتب الحديث وغيرها، لما أسمعت ولدي محمداً رحمه الله. واسمه معه في

طباق كثيرة، ثم سافر إلى مصر، وحج وجاور سنين كثيرة بالحرمين، ثم قدم دمشق، فأقام بها نحو عامين، وتوفي رحمه الله تعالى.

وفيها: ليلة الشلاثاء الحادي والعشرين من ذي الحجة توفي الشيخ شمس الدين يوسف سبط الإمام أبي الفرج بن الجوزي الواعظ رحمه الله بمنزله بالجبل، ودفن هناك وحضر جنازته خلق عظيم، سلطان البلد فمن دونه، وكنت مريضاً حيئة فلم يقدر لي حضورها، ورأيت موته مناماً تلك الليلة قبل أن أسمع به يقظة إلا أني رأيته في حالة منكرة، ورأى غيري كذلك نسأل الله العافية. ودرس بالمدرسة الشبلية مدة كان سكنه يومئذ بالتربة البدرية الحسنية قبالتها على ثورا، وكان فاضلا، عمره سنين كثيرة ركوب الحمار طالعاً عليه إلى منزله بالجبل ونازلاً عليه عمره سنين كثيرة ركوب الحمار طالعاً عليه إلى منزله بالجبل ونازلاً عليه مواظباً على المطالعة والاشتغال والجمع والتصنيف ،منصفاً لأهل العلم والفضل مباينا لأولى الجبرية والجهل، يأتي الملوك وأرباب الدول إليه والفضل مباينا لأولى الجبرية والجهل، يأتي الملوك وأرباب الدول إليه زائرين وقاصدين، وربي طول زمانه في جاه عريض عند الملوك، والعوالم نحو خسين سنة، وكان مجلس وعظه مطربا، وصوته فيما يورده فيه حسنا نحو خسين سنة، وكان مجلس وعظه مطربا، وصوته فيما يورده فيه حسنا نحو

وفيها: يوم الأربعاء الثاني والعشرين من ذي الحجة توفي الشيخ بدر الدين المراغي شيخ خانقاه الطاحون، وقع به سلم من أعلاه إلى الوادي، وكان شخصاً حسناً صالحاً فقيها، تولى العقود مدة، والقضاء بوادي بردى، ثم انقطع في هذه الخانقاه في آخر عمره إلى أن توفي بها رحمه الله ورضي عنه.

### ثم دخلت

### سنة خمس وخمسين وستهائة

ففي أول ربيع الأول توفي الأمير بدر الدين بن الحسن المغربي الميروقي، وكانت له بنت عندنا بالمدرسة العادلية، ودفن بالجبل بمقبرة ابن يغمور رحمه الله وهو من أقارب الميروقي الملك المشهور ببلاد الغرب.

وفيها: في ثامن ربيع الأول توفي الشيخ تقي الدين عبد الرحمن بن أبي الفهم اليلداني، بقرية يلدا(١٣٢) ودفن بها، وكان شيخاً صالحاً مشتغلاً بالحديث سهاعا إلى أن توفي، وله نحو من مائة سنة، أخبرني أنه كان مراهقاً في سنة سبع وستين رحمه الله حين طهر نور الدين بن زنكي ولده، وأنه حضر الطهور، ولعب الأمراء بالميدان في فرشة مع الصبيان، وأخبرني أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يارسول الله بالله ماأنا رجل جيد؟ فقال: بلى أنت رجل جيد، أسمعت عليه ولدي أبا الحزم محمداً رحمه الله كثيراً بقراءي عليه وقراءة غيري، وأجاز لابني أبي الهدى أحمد أنشأه الله صالحاً رواية جميع ما يجوز له عنه روايته رحمه الله.

وفيها: في منتصف ربيع الأول توفي الشيخ شرف الدين محمد بن أبي الفضل المرسي رحمه الله، في طريقه من مصر إلى الشام، ودفن بمنزله بين العريش والداروم، وكان شيخاً فاضلاً متقياً كثير الحج محقق البحث مقتصداً في أموره، كثير الكتب معتنياً بالنفيس منها محصلاً لها، وقد كان أعطي قبولاً بالبلاد الاسلامية، لايحل في بلد إلا ويكرمه رؤساؤها وأهلها، وأكثر مقامه بالحجاز ومصر والشام، وفي أوائل شهر ربيع الآخر جاءنا الخبر من ديار مصر بموت ملكها حينئذ عز الدين أيبك التركهاني أحد ماليك نجم الدين أيوب، وهو الذي غلب عليها بعد قتل ابنه المعظم بن الصالح بن الكامل، وتلقب بالملك غلب عليها بعد قتل ابنه المعظم بن الصالح بن الكامل، وتلقب بالملك

المعز، وكثر الظلم والقتل بتلك الديار من الماليك المعروفين بالبحرية في أموال المسلمين ونسائهم، وأولادهم إلى أن قتل رفيقه فارس الدين أقطاي، ثم مات هذا التركماني بداره بغتة ولايعلم سبب موته، وتعصب أصحابه لإقامة ابنه مقامه، ولقبوه بالملك المنصور نور الدين على، وضرب الدراهم باسمه واتهموا زوجة التركهاني أنها قتلته، فأعدموها وكانت جارية لسيدهم الملك الصالح أيوب بن الكامل، تكنى أم خليل بابن له منها درج، وتلقب شجر الدرّ، الله يصلح أمور المسلمين، وكانت أيضاً قد خنقت وزيرها القاضي الأسعد شرف الدين الفائزي

وفي هذه السنة نظمت قصيدتين في أم ولدي أحمد ست العرب ابنة شرف الدين محمد بن علي بن دنو القرشي العبدري الأندلسي المرسق، وكان من أهل الفضل والرئاسة في الدنيا ومن وجوه بلده:

ت\_زوج\_ت م\_ن أولاد دنو عقيلة

بهامسن خصال الخيرماحير العقللا

مكملة الأوصاف خلقا وخلقه

فأهلكم اأهلك وسهلكم اسهلا

ولـــود ودود حــرة قــرشيــة

مخدرة مصع حسنها تكرم البعدلا وباذلة نظيفة ولطيفة

من أظرف انسان وأحسنهم شكلا

. صبــــورشكــــورحلـــوةوفصيحـــــــــ

ومتقنة أي تتقنن القرول والفعللا

وتحفيظ مال الزوج والنفسس والأهلا

حصان رزان ليسس فيها تكبر

قنوع فللشرب يدوم ولأأكللا

مطاوعة للبعل يقظي أديبة

م وافقة قولاً وفع لا فما أعلا

صغيرة سين في الكلم كبيرة نهاهايريبالهاالحلم والجهلا يشرن عليهابابالتفرج مرج فت أب ي وقع رالبيت في عينها أحلى مدارية للهدلإهداريت وإن أحبت فلاعقد المهاولاغلا رقيقة قلب مسع سلامة دينها فلست ترى شبها فالنساأصلا خددوم بقلب في جميع أمرورها مباشرة للكرامادق أوجالا مسلازمة للشغسل في البيت دائما على صغر من سنها لاتني فعللا مطرزة خياطة ذهبية مفصلة خطاطة تحكم الغزلا تنقسل في الأشغال مسن ذا وذا وذا وتفعل حتي الكنس والطبخ والغسلا وماذاك من عدم فلم يخل بيتها من امرأة تكفي إذا شاءت الفعلا ولكنهااعتادت نظافة شغلها فعافت فعال الكل واحتملت فعلا فتفهم مايلقى لديها ومايتلى وانظ رت مالم تعرف مصممت عليه إلى أن تحترويه ومااختلا لهاهمة علياتطول روحها على صعب الأشغال تتركسه سهلا م\_\_\_\_ خــانـــة ذات رحمة فكل يتيم واحدعندها فضلا

نفرور إذا ارتبابست ألروف أهلها فمه لرَّإذا قيس النساء بهامه لل ك\_ذلكك\_انالحظلاتع\_رضت له حاصلاً فيهاصحيحاً ومااعتلا سريعـــة دمـــع العين مـــن رقــة بها فيابعدان تلقى لمافى النسامشلا عديمة لفظ والتفات إذا مشت صم وت ف لا قطع ا ت رد ولا وصلا ولم ينكشف منهابنان يحارمن مشيء معهافي حفظها يدهاقب الا يعرز على من يطرق الباب لفظها ج واباف لاعقدت راه ولاحلا عليها كالمالأجنبي وإن قللا تميز حتى في الكلام فلاترى لهالفظة إلا وقد وقعت فصلا ولست تسرى من لثغنة في كسلامها ف ألف اظه ادرينض داوأغلى إذا أبصرت مافيه عيسه فأبست وتفعل ماتهوى طريقتها المثلي وحافظة للغيب صالحة أتبت لحق إذاكانت مناقبها تتلى وقانية صوامة ومدلة بعقل وتدبير تراه العدابخل يقر لهاب الفضل في العقل كل من يسراهسامسن النسسوان مساتعسرف الهزلا من المحصنات الغاف الات فمن رمي حصانتها يلعنن وذاك بسه أولى

تجمسع فيهاعفة ونزاهة وعزة نفسس فهسي تكلا ولاتقلا وأحسين مين ذاكليه ان هيده الخصائل طبع لم تكلف لها حملا فلاتعلالي في محبتها علالا بنيت بهابنت الأربع عشرة وأوصافها في كل عام ترايدت ولم تتغير قصصيرتها الأولى وحسبك عشر من سنين لها انقضت معسي لم أقسل أف لديها ولاكسلا ولقدد جملت لاغير الله ميابها عشيرتها والأمسر مسن بعسدذاأعلى فلل\_\_\_\_ه حمد دائم ونس\_ائل\_\_\_ه مسزيداللذي أسدى وتتميسم مساأولي ولك ن فيه انف رة وتغيض وسرعة غيظ عندلفظ لهايعلا فـــوالله مــا أدري أذلك مسقط مناقبهاعندالجحوطاأم لا

و خامس عشر جمادى الآخرة توفي بدمشق الشيخ أبو العباس أحمد ابن يوسف التلمساني المقيم بالمنارة الشرقية بالجامع من سنين كثيرة، وكان شيخاً معمراً منقطعاً عن الناس محباً للعزلة، ودفن بالجبل، وكان يروي كتاب الأحكام الصغرى لعبد الحق الاشبيلي عن البرهان بن غلوش، مدرس المالكية بدمشق عن المصنف رحمه الله.

وفي يوم الأربعاء ثامن عشر ذي الحجة عمل صلاة الغائب عن الشيخ نجم الدين البادرائي هو:

أبو محمد عبد الله بن أبي الوفاء محمد بن الحسن بن عبد الله بن عثمان ابن أبي الحسن حسون، مولده يوم الجمعة بعد العصر سلخ المحرم سنة أربع وتسعين وخمسيائة، وتوفي يوم السبت مستهل ذي الحجة سنة خمس وخمسين وستهائة ببغداد، ودفين قريباً من الجنيد رضي الله عنه، درس بالنظامية وبمدرسته التي أنشأها بدمشق في موضع دار سامة، وكان شيخاً فاضلاً صالحاً، فقيهاً، كريها، متواضعاً وكان يقدم الشام والديار المصرية رسولا من قبل آخر خلفاء بغداد وهو: المستعصم بن الظاهر بن المستفيء، وبنى بدمشق المدرسة المذكورة وهي مدرسة حسنة المنقهاء الشافعية، ووقف عليها وقوفاً حسنة، وجعل بها خزانة كتب طيدة، ثم رجع إلى بغداد في هذه السنة فولي قضاة القضاء بها على كره منه لذلك، وأخبرني من حضر موته ببغداد أن وفاته كانت أول يوم من وبعد موت البادرائي بأيام قلائل نزلت التاتار خدلهم الله على بغداد، واعدموت البادرائي بأيام قلائل نزلت التاتار خدلهم الله على بغداد، والمتولوا عليها في السنة الآتية كها سيأتي ذكره.

وفي ذي الحجة من هذه السنة توفي الشيخ يوسف الواسطي الأعرج المقرىء، كان بجامع دمشق تحت قبة النسر، وكان أحد القراء بالتربة الأشرفية، وكان أحد الشيوخ الصلحاء الصابرين على البلاء، كان مصاباً بيديه ورجله، ومع ذلك هو مرابط على الطهارة، والصلاة، وقراءة القرآن وايثار الفقراء، وهو من أصحاب الطائفة الرفاعية الواسطية، ومن مشايخهم بدمشق، وكانت وفاته بالمدرسة الصادرية بحضرة باب الجامع من جهة باب البريد رحمه الله، ومات سيف الدين المشد علي بن عمر بن قزل الشاعر صاحب الديوان في تاسع المحرم.

### ثم دخلت

#### سنة ست وخمسين وستهائة

ففي أولها في المحرم استولى التاتار خذلهم الله على بغداد، فقتلوا ونهبوا وفعلوا ما جرت عادتهم عند استيلائهم على بلاد العجم، على ما ذكرناه في كتاب السيرة العلائية والجلالية والأخبار في تفصيل ذلك كثيرة، استولي على الخليفة وأهله بمكيدة دبرت مع وزير بغداد فمن أحسن ماأنشد في ذلك بيت لابن التعاويذي:

بادت وأهل وهامع أفبي وتهم ببقاء مولانا الوزير خراب (١٣٣)

وجاء كتاب من بعض من سلم منهم ببغداد يقول: والأمر أعظم مما بلغكم من الأخبار، اللهم عافنا وبلادنا من كل سوء.

وفي صفر توفي صاحبنا الشيخ شمس الدين محمود النابلسي، وكان شيخاً صالحاً مرتاضاً حسن الصحبة والأخلاق، فقيراً فاضلاً ناب عني في الصلاة بالمدرسة العادلية مدة في مرضي، وفي غيبتي زمن الخروج إلى البساتين، ثم قرأ القرآن بجامع التوبة بالعقيبة إلى أن توفي، ودفن بمقبرة ابن زويزان حضرت دفنه والصلاة عليه رحمه الله.

وفي صفر أيضاً توفي الشيخ الصالح خليل، يعرف بالشيخ يوسف الكردي، كان مقامه بمسجد الربوة ويدخل إلى الجامع بدمشق ويخرج إلى الربوة عشية منفرداً، دائم الذكر والصلاة والانقطاع عن الناس، وكان الله قد ألبسه الهيبة والوقار وذلك من علامات الأبرار رحمه الله ورضي عنا مه و بأمثاله.

وفي أوائل ربيع الأول توفي علاء الدين حمزة بن الحجاج، أحد الشهود

المعدلين بدمشق من أهل البيوتات، وكان فقيها ديناً بقي عندنا بالمدرسة العادلية مدة بعد مقامه بحلب، ثم صار من الشهود المرتبين بباب الجامع رحمه الله، وفي هذا الشهر توفي الموفق محمدابن بنت البكري شاب شريف حسني صالح فقيه بار بوالديه رحمه الله.

وفيها: توفي عون الدين بن العجمي ناظر ديوان الجيش، والنور الأسعردي الشاعر، والمجير الكتبي وعبد الله البعلبكي، أحد رجال الحكم، وكان يبذل نفسه لقضاء حاجة من يندبه بالمدرسة رحمه الله، وفي أول ربيع الأول توفي الشمس علي بن النشبي نائب الحسبة، كان في زمن ولاية الصدر البكري لها، وكان من أهل سماع الحديث واسماعه، وقرأ منه كثيراً على شيوخ ابن عساكر العمادبن الحافظ، وشيخينا الآخران:

الفخر، وزين الأمناء وغيرهم، ومات أيضاً القاضي أحمد من باب شرقي، والبرهان السويدي، بمدرسة العادلية ووقف كتبه بمدرسة ابن رواحة، ومات النجم أخو البدر؛ وكان يسمع برواية ابن الفاضل بالكلاسة باجازته من السلفي، وفي يوم الجمعة ثاني عشر ربيع الآخر توفي الخطيب بدر الدين يحيى بن الشيخ عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام خطيب جامع التوبة بالعقيبة، ودفن بباب الصغير على قبر جده وكان الجمع في جنازته كثيراً، وفي ذلك اليوم مات الفخر بن عوضة.

وجاءنا الخبر من حلب بموت الشيخ أبي عبد الله الفاسي، وكان صالحاً، عالماً، فاضلاً، وشرح قصيدة الشيخ الشاطبي شرحاً حسناً، وفي شهر جمادى الأول توفي الشمس أبو القاسم بن اللهيب متولي الحشرية بدمشق ودفن بجبل قاسيون حادي عشره، وقال فيه صاحبنا الكهال علي ابن الظهر لما كان ينال منه:

اليـــوم زار ابـــن اللهيــب أبــاه ورأى الــــذي قــدقــدمتــه يــداه لم ينتف\_\_\_ع بــالظلــم لكــن ضره إذكــان حسـب الظــالمين الله

وفي ثاني عشره توفي الكهال بن الأريسي، أحد متولى الدواوين السلطانية بقلعة دمشق، كان مشكوراً فيها، وفي ثالث عشر توفي الفخر الياس عتيق الشيخ تاج الدين الكندي، وكان مشرفاً بالجامع على فرشه وزيته، وكان لنا رفيقاً عام حجنا سنة اثنتين وعشرين وستهائة رحمه الله، ووقع وباء كثير في زمن الربيع وهو من أعجب مايؤرخ، فعم الناس المرض وكثير الموت. فممن مات فيه الفقيه البغدادي المعروف بالنكرة الشافعي، والزين بن عبد الملك المقدسي الحنبلي وكيل المجير بن صارم الدين، والمنتجب عباس الحنفي الساكن بالمدرسة الصادرية، ومكي الدين، والمنتجب عباس الحنفي الساكن بالمدرسة الصادرية، ومكي خطيب زملكا، وسيف الدين بن صبرة والي شرطة دمشق، وذكروا أن حية عظيمة خرجت عليه عند موته فضربته بين أفخاذه، وقيل غير ذلك. وقيل انها اندرجت معه في أكفانه. وسألت عنه فقيل لي كان نصيريا، وقيل انجا اندرجت معه في أكفانه. وسألت عنه فقيل لي كان نصيريا،

ومات أيضاً أبو كامل محمد الحوراني جارنا بحارة الخاطب، ومحمد بن النين خالد، والشيخ ابراهيم الأسود خادم قبر الشيخ رسلان

والملك الصالح ابن أخي صاحب الجزيرة المعظم سنجر شاه، وكان أبوه يلقب الناصر سنجر شاه بن مودود بن زنكي. والملك الناصر داود ابن المعظم عيسى بن العادل أبي بكر بن أيوب، وكان سلطان دمشق بعد أبيه نحواً من سنة ثم اقتصر له على الكرك وأعاله، ثم سلب ذلك كله، وصار منتقلاً في البلاد موكلاً عليه، وتارة في البراري إلى أن مات موكلاً عليه بالبويضا قرية قبلي دمشق، كانت تكون لعمه مجير الدين بن العادل، وحمل منها فصلي عليه عند باب النصر، ودفن بجبل قاسيون عند أبيه بالمقبرة المعظمية بدير مران، وخلف أولاداً كثيرة وأتباعاً من أهله.

ومات أيضاً النجم بن أخي نقيب الأشراف يومئذ، بهاء الدين علي وكان متجاهراً بالرفض.

وفي مستهل جمادى الآخرة تـوفي محتسب دمشق فتح الديـن بن العدل بمنزلـه بالجبل، وكـان خيراً وقوراً متواضعـاً رحمه الله، وتولى مكانـه الحسبة أخـوه ناصر الـدين، وفي ذلـك اليوم أيضـاً توفي سعـد الديـن محمد بن الشيخ محيي الدين محمد بن العربي رحمه الله، وكان من الفضلاء العقلاء، كتب إليّ من نظمه يستعير منى الروضتين الذي صنفته:

بك ملة الاسلام عتاد شبابها

يامن بفتياه استبان صوابها

وجبت عليك غداة تمنصابها

فـــامنــامنامناها جتلى العلى اجتلى

ثمرات علم راحتاك سحابها

وأناالكفيل بحفظها وبحفظها

ويكسون أسرع مسن نسداك إيسابها

وأجــــلقــــل قـــــدرك أن أرى متحيراً

طلب ألها وتكرون أنت شهابها

وفي ثالث جمادى الآخرة توفي نظام الدين المولى الحلبي، وكان كاتب الانشاء لدمشق وحلب للناصر يوسف بن العزيز محمد بن الظاهر غازي بن السلطان الكبير صلاح الدين يوسف بن أيوب، كان كاتبه وصاحب سره، وكان عاقلاً، ثابتاً متواضعاً مشكوراً فيها كان فيه ودفن بالجبل.

ومات في الشهر الماضي جمادى الأول شخص زنديق يعرف بالشهاب النقاش، وكان يتعانى الكلام على طريقة الحكماء، وانكار النبوات والازراء بها أهل الاسلام عليه، وكان يسكن بالمدرسة النورية، ويجلس

كثيراً على باب مشهد على في قبة يزيد بالجامع ويجتمع اليه عدد من جنسه الزنادقة لارحمه الله.

وفي سادس جمادى الآخرة تـوفي النجيب بـن الشقيشقة، أبو الفتح نصر الله بن أبي العز بن أبي طالب الشيباني المعروف بابن الصفار أيضاً، كان قد سمع كثيراً، لكنه لم يكن بحال أن يـؤخذ عنه، كان مشهـوراً بالكذب ورقة الدين وغير ذلك، نعـوذ بالله من شرور أنفسنا، وهـو أحد الشهود المقدوح فيهم: فممن استشهده أحمد بن يحيى بـن هبة الله الملقب بالصـدر بن سني الدولة في حال ولايته قضاء القضاة بدمشـق، وكان مراعيـاً لأرباب الجاهـات كثيراً، فإنها استشهده لأجـل جاه كـان النجيب متصلاً به، وميزه بـأن جعله عاقداً للأنكحة بباب جـامع دمشق، فعجب الناس منه وأنكروا مافعلـه وأنشدني البهاء الحافـظ لنفسه في ذلك أبياتاً منها:

جلّ سالشقیشق قالشق ی لیشه دا بسأبیکهام اذاعدایم ابیکها مساذاعدایم ابیکها همل زلزل الرزل الرزل الم قداخرج الد دجسال أم عدم السرجال ذووالهدی عجباً لمحلول العقیدة جساهال بسالشرع قداذنواله أن يعقد دا

وفي سادس عشر جمادى الآخرة توفي النجم محمد بن خضر المعروف بابن طاووس، كان نقيب القاضي صدر الدين بن سني الدولة فأثرى بعد فقر كحال مخدومه. ومات الشيخ يوسف النوزري الذي كان مقياً بشرقي الكلاسة، ويقرأ عليه القرآن، وكان منسوباً إلى الصلاح رحمه الله.

وفي أواخر شهر رمضان توفي جمال اللدين ابراهيم المعروف بصهر المكرم، وكان يومئذ خطيب دومة توفي بها وحمل إلى جامع التوبة فصلي عليه به، وذهب به الى الجبل، وكان شيخاً بهياً متودداً رحمه الله، وفي آخر

رمضان توفي العرزين القيسراني متولي ديوان المظالم بالقلعة بدمشق، ومات أيضاً الرشيد النهاوندي الصوفي الذي كان مقيماً بالكلاسة قديماً زماناً طويلاً. وفي ثالث ذي القعدة توفي الشرف الإربلي واسمه الحسين ابسن ابراهيم، وكان شيخاً مسنداً له سماعات كثيرة عن الخشوعي، والحرستاني، والكندي والحافظ البهاء وغيرهم، وفي رابع ذي القعدة توفي الحافظ زكي الدين عبد العظيم المنذري بالقاهرة رحمه الله ورضي عنه. وفي العشرين منه توفي الأمير سيف الدين استاذ الدار الناصري. والتاج الساوي بعده بيومين. وجاءنا الخبر من مصر بموت صدر الدين الحسني ابن محمد البكري توفي في حادي عشر ذي الحجة. وبهاء الدين زهير الكاتب. والمعين بن وردان.

وكثرت الرجفات بقصد التاتار بلاد الشام، ونزولهم على الفرات إلى بلاد آمد وغيرها. وفتك فيهم صاحب ميافارقين الكامل بن شهاب الدين غازي بن العادل أيده الله بنصره لما حاصروها، وصبر على مجاهدتهم أكثر من سنة ونصف، ورحلوا عنها بالخيبة والعجز.

### ثم دخلت

# سنة سبع وخمسين وستهائة

ففي رابع المحرم توفي البهاء بن الحافظ المعروف بابن الدجاجية، وكان شيخاً فاضلاً؛ شاعراً رحمه الله، وفي سابع صفر توفي المعين المؤذن المعادلي، وكان معمراً ممن أدرك دولة نور الدين زنكي رحمه الله، وخدم صلاح الدين فمن بعده من الملوك إلى أن قعد في بيته زمناً قبل موته بسنين، ثم توفي وقد جاوز المائة.

وفي خامس عشر صفر توفي المجد الإربلي النحوي المعروف بالمحلي، وكان يشهد بباب الجامع ويقرىء في حلقة ابن طاووس جوار البرادة بالجامع، وهو الموضع الذي كان يقرىء فيه قبله الفخر بن المالكي وقبله الجهال الشاطبي، وقبله الوجيه بن البوني رحمه الله وكان موته فجأة، اللهم عافنا من بلائك. وفي سابع عشر صفر توفي الشمس أبو الفتح الذي كان يقرأ بالتربة الصالحية، هو: الشمس أبو الفتح محمد بن علي بن موسي بن معمر الأنصاري الدمشقي، مولده سنة خمس عشرة وستهائة تقريباً، ودفن من الغد رحمه الله، وفي العشرين من صفر توفي العهاد يحيى ابن عمر الحموي إمام مسجد حارة الخاطب، وكان قرأ معي القرآن العظيم علي الشرف أبي منصور الضرير في سنة ثلاث عشرة وستهائة ونحوها رحمها الله، وتولى اشراف السبع مرة.

وتوفي أيضاً شخص زنديق يتعاطى الفلسفة والنظر في علوم الأوائل، ويسكن مدارس فقهاء المسلمين، وقد أفسد عقائد جماعة من الشباب المشتغلين فيا بلغني، وكان يتجاهر باستنقاص الأنبياء عليهم السلام لارحمه الله ولارضي عنه ولاعن أمثاله، وهو يعرف بالفخر بن البديع البندهي، كان أبوه يزعم انه من تلامذة الفخر الرازي إبن خطيب الري، صاحب المصنفات، وفي حياة والده مات.

وفي عاشر جمادى الأولى توفي الزين بن مزهر الساكن بجبل قاسيون قبالة المدرسة البهنسية رحمه الله، وكان قبل ذلك هو وأخوه المجد تاجرين معروفين، وكان له لسان وبيان وقوة جنان وحسن توصل إلى أغراضه، وفي خامس عشره توفي التقي يونس الأسود إمام مسجد درب الحبالين، وكان فقيها بالشامية ويتولى القرايا الموقوفة على المدينة النبوية، واشتغل بعلم الفقه والنحو، ودفن بباب الصغير رحمه الله، وفي جمادى الآخرة مات النجم بن القيلوي. وجدت بخط الحافظ اليغموري: سألت النجم أبا القاسم على بن القيلوي عن مولده فقال: يوم السبت ثاني المحرم سنة تسع وتسعين وخمسهائة بالمأمونية من أعمال بغداد والمجد الواسطي، والنجم الكنجي المولد، وكلاهما من سكان المدرسة العادلية؛ والمخلص الصوفي بخانقاه السميساطي مات فجأة، ونظمت في آخر جمادى الآخرة:

التـــوب واللقمــة والعـافيــة لقــانــع مــن عيشــة راضيــة ومـايــزد فـالنفــس ليسـت بــه وإن تكـــن مملكــة راضيــة

وفي شهر رجب تولى القاضي محيي الدين بغزة تدريس المدرسة الناصرية بالقدس الشريف (١٣٤)، وتولى شهاب الدين محمد بن القاضي شمس الدين أحمد بن الخليل الخوئي قضاء القدس الشريف، وسافرا من دمشق إلى ولايتها.

وفي سادس عشر شعبان توفي بدمشق شخص يعرف بيوسف القميني، كان يأوي دائماً إلى القهامين والمزابل، وغالب مأواه قمين حمام نور الدين الذي بسوق القمح العتيق بدمشق ويلبس ثياباً طوالاً تكنس الأرض وهو حاف حاسر طويل الصمت قليل استعمال الماء، وللناس فيه اعتقاد صلاح ويحكون عنه عجائب، لم يظهر لي أنا منه شيء غير

ملازمته لهذه الطريقة الشاقة على النفس مدة سنين كثيرة، وعقله ثابت، وعوام الناس يتقربون إليه بالمأكول والمشروب فيتناول بعد جهد مقدار حاجته ويترنح في مشيته مسبلاً أكهامه مع طولها، وفي الجملة كان أمره عجيباً، اللهم انفعنا بعبادك الصالحين، وتوفنا مسلمين، ودفن رحمه الله بالجبل بمقبرة المولمين.

وفي أول شهر رمضان جاء الخبر بموت صاحب الموصل بدر المدين لؤلؤ مملوك بيت أتابك زنكي، وفي تاسع عشر رمضان توفي سيف الدين ابن الغرس خليل، وكان أحد حجاب السلطان، مشكوراً في ذلك، وكان أبوه والي شرطة دمشق في زمن المعظم عيسى بن أبي بكر بن أيوب، وفي ذلك اليوم أيضاً توفي صدر الدين أسعد بن المنجا الحنبلي أحد عدول دمشق المتمولين بها، وبنى مدرسة للحنابلة بدمشق مقابلة لتربة سيف الدين قليج مجاورة لتربة القاضي جمال الدين المصري، وفي عاشر شوال توفي الجمال عثمان بن يوسف، والقاضي عز الدين محمد ابن القاضي الأشرف أحمد ابن القاضي عبد الرحيم البيساني رحمهما الله، وفي رابع عشره تـوفي الفخر بـن هــُلال رحمه الله تعـالي، وفي رابع ذي الحجـة تـوفي الرضا بن النجار أحد أعوان القضاة المذكور في قصيدة الصدقات منهم ابن النجار الأعرج سمسار القضايا في دار قاضي القضاة، وفي سابع عشر ذي الحجة توفي الشيخ صالح الأمشاطي أبو سعيد صهر الشيخ عثمان الرومي، الساكن بالجبل رحمه الله، وفي سلَّخ ذي الحجمة توفي نجم الدين المظفر بن محمد بن الياس الشيرجي أحد العدول الكبار من الدمشقيين، وتولى الحسبة بها، ونظر الجامع رحمه الله.

وفيها: ورد الخبر من مصر بالقبض على ملكها الصبي نور الدين على الملقب بالمعز بن التركماني، واستيلاء مملوك أبيه قطز على الملك، وفي هذه السنة كثرت الأراجيف بدمشق بسبب التاتار أهلكهم الله، وردت الأخبار بأنهم قطعوا الفرات، وأغاروا على بلاد حلب، فهرب كثير من

الدمشقيين، وباعوا حواصلهم وخرجوا على وجوههم متفرقين في البراري والجبال والحصون، وصادف ذلك أيام الشتاء وقوة البرد، فهات كثير منهم، ونهب آخرون، وثبت في البلد من قوى الله قلبه وإيهانه، وبالله التوفيق.

# ثم دخلت

#### سنة ثمان وخمسين وستمائة

يوم الخميس. ففي يـوم الأحد بعـد العصر ثامـن عشر المحرم ولـد لي مولـود ذكر سميته باسم والـدي اسهاعيل، وكنيته أبا العـرب، جعله الله مباركاً، ووافق يوم مولـده كانون الثاني في قوة البرد، وكانت تلـك الأيام كثيرة الأراجيف والتخويف من جهة التاتار خلهم الله.

وفي منتصف صفر ورد الخبر إلى دمشق باستيلاء التاتار على حلب بالسيف، وهرب صاحبها من دمشق بأمرائه الموافقين له على سوء تدبيره، وزال ملكه عن تلك البلاد، وكان نزول التاتار على حلب في ثاني صفر واستولوا عليها بعد سبعة أيام في تاسع صفر وأمنوهم، ثم غدروا بهم، فقتلوهم وكان رسل التاتار عندنا بقرية حرستا، فأدخلوا دمشق ليلة الاثنين سابع عشر صفر وقرىء في غدها يوم الاثنين بعد صلاة الظهر بالجامع فرمان جاء من عند ملكهم معهم، فيه أمان أهل دمشق وماحولها، وشرع أكابر أهل دمشق نتدبير أمرهم معهم، وفي يوم قرىء الفرمان صلي بالجامع على جنازة الشريف ابن عصرون، وفي سابع عشر ربيع الأول وصل إلى دمشق نواب التاتار، ولقيهم كبراء البلد بأحسن ملقى، وقرىء مامعهم من الفرمان المتضمن للأمان بالميدان الأخضر، ووصلت عساكرهم من جهة الغوطة مارين من وراء الغوطة إلى جهة الكسوة وأهلكوا في مرهم جماعة كانوا تجمعوا وتحزبوا، وأعدم بسبب ذلك غيرهم، منهم: جماعة من أهل قرية حزرما (١٣٥)، وشجاع أبو ذلك غيرهم، منهم: جماعة من أهل قرية حزرما (١٣٥)، وشجاع أبو ذلك غيرهم، منهم: وصالح، وقاسم وغيرهم.

وفي السادس والعشرين جاء منشور من هولاكو ملك التاتار للقاضي - 403 -

كمال الدين عمر بن بندار التفليسي بتفويض قضاء القضاة إليه بمدائن الشام، والموصل، وماردين، وميافارقين، والأكراد وغيره، كتب له بحلب في خامس عشر الشهر، وقرىء المنشور المذكور بالميدان الأخضر، وفيه تفويض جميع الوقف إلى نظره، وخاصة وقف الجامع المعمور بدمشق المحروسة، وكان قاضي قضاة دمشق وأعمالها قبله أحمد بن السني وليه من جمادى سنة ثلاث وأربعين إلى الآن، وذلك خمس عشرة سنة إلا شهرين أو نحوها.

وكان كمال الدين هذا نائبه، ويفعل الله في خلقه مايشاء.

وفي الثالث والعشرين من ربيع الأول توفي بالجبل الشيخ عهاد الدين عبد المجيد بن عبد الهادي بن يوسف بن محمد بن قدامه المقدسي، رحمه الله، وكان شيخاً حسناً لطيفاً، علم جماعة كثيرة كتاب الله العزيز، وابتلي بمرض مزمن في آخر عمره، وكان له رواية للحديث عن الثقفي وغيره، وقد أجاز أولادي رواية ما يجوز له عنه روايته، وهم محمد رحمه الله، وأحمد، واسماعيل، وفاطمة جبرهم الله.

وفي الخامس والعشرين توفي الجهال بن الحظيري الذي كان مصاهراً المحيي القاضي، وجاءنا الخبر بوفاة جمال الدين بن قوام، قتلته التاتار بأرض الغور رحمه الله، وفي أوائل ربيع الآخر في العشرين من آذار توفي الأوحد الدوثي بحلب الذي كان قبل مدرساً بمنبج، وقاضياً، وكان مشهوراً.

وفي ربيع الآخر رجعت عساكر التاتار التي كانت عبرت على دمشق بعدما عاثت في بلاد حوران، وأرض نابلس وماحولها وقيل بلغت غاراتهم أرض غزة وبيت جبريل، والخليل، والصلت، وبركة زيزياء، وموجب الكرك ونجو ذلك فقتلوا على عادتهم الرجال، وسبوا الصبيان

والنساء، واستاقوا من الأسارى والغنائم من البقر والغنم والأسلاب شيئاً كثيراً، ووصلوا بذلك إلى دمشق، فاشتري من الأسرى شيء كثير، وهرب بعضهم واستحيوا خلقاً كثيراً، والله تعالى يديم علينا ستره وعافيته بمحمد وآله، الحمد لله الذي عافانا مما ابتلي به غيرنا.

وممن قتل في هذه الكرة بنابلس الأمير مجير الدين بن سيف الدين بن أبي زكرى، وكان شجاعاً بلغني أنه قتل من التاتار قبل أن يقتل جماعة بسيف ومازال يضرب بـ حتى خطف النصل من يده فصار يقاتلهم بنفسه يضرب بالدبوس، ويتقى به الضرب ويرفس برجله من يصل إليه من الفرسان حتى قتل سبعة عشر أو تسعة عشر، ثم قتل رحمه الله، وكان التاتار يتعجبون منه وأتوا بنصل سيفه إلى دمشق، ووقف عليه أمراؤهم، وقد كانت قلعة دمشق امتنع بها الوالي والنقيب في جمع كثير بها، فاحتيج إلى حصارها، فجاءها من التاتار خلق كثير، وصلوا يـوم الأحد ثاني عشر جمادى الأولى، فباتوا تلك الليلة حتى قطعوا من الأخشاب مااحتاجوا إليه وكانوا استصحبوا معهم المجانيق تجرها الخيل وهم ركاب عليها، وقدموا قبل ذلك أسلحة تجرها البقر على العجل، وأصبحوا يوم الاثنين يجمعون الحجارة لرمى المجانيق، فأخربوا حيطاناً كثيرة، وأخذوا الحجارة من أساسها، وأخربوا طرقاً من القنوات بسبب الحجارة وهيأوها للرمى، ونصبت المجانيق في ليلة الثلاثاء، وكانت أكثر من عشرين منجنيقاً، وأصبحوا يـرمون بها رميـاً متتابعـاً كالمطـر، فأخـرب كثيراً من القلعـة من غربها فما أمسوا حتى طلبوا الأمان فأومنوا وخرجوا من الغد، ونهب مافي القلعة، وأحرق فيها مواضع كثيرة وهدم من أبراجها أعاليها، ثم ساروا إلى بعلبك فتسلموها وحاصروا القلعة وأخذوها، وساروا إلى نابلس وغيرها، ووكلوا بخراب كل مدينة بين برجين من قلعة دمشق ففعل ذلك. الحكم لله العلى الكبير.

وأما السلطان الملك الناصر يوسف كان بعساكره بغزة، فلما بلغه خبر

نابلس توجه إلى مصر فنزل العريش ثم قطيا، ثم تفرق عسكره، فتوجه الترك إلى مصر مع الأثقال، وتوجه هو مع خواصه إلى وادي موسى، ثم نزل بركة زيزياء وكبسه نائب التاتار كتبغا بها، فهرب ثم استأمن له بعض أصحابه هو حسين الطبردار، وصار إليهم، وكان معهم في ذل وهوان، ثم قتلوه ببلادهم.

وجاءنا الخبر عن الهاربين من دمشق إلى مصر بموت الجهال يوسف الدبابيسي، أحد المعدلين؛ وشرف الدين بن العز المؤذن، وقبض على خواص السلطان، وفي يوم الاثنين السابع والعشرين من جمادى الأولى طيف بدمشق برأس مقطوع مرفوع على رمح قصير معلق بشعره فوق قطعة شبكة زعموا أنه رأس الكامل محمد بن شهاب الدين غازي بن العادل صاحب ميافارقين، الذي دام التاتار على حصاره أكثر من سنة ونصف، ولم يزل ظاهراً عليهم إلى أن فني أهل البلد لفناء زادهم، وبلغني أنه دخل عليه البلد فوجد مع من بقي من أصحابه موتى أو مرضى، فقطع رأسه وحمل إلى البلاد، فطيف به بدمشق، ثم علق على مرضى، فقطع رأسه وحمل إلى البلاد، فطيف به بدمشق، ثم علق على باب الفراديس الخارج رحمه الله ،وقلت في ذلك:

ابىن غىلاغىزاوجىلىدى فيا

لله قــــوافي المشرقين المسرآغــالبــأوبهامــا

ت شهيداً بعدد صبر عليه معامين لمين المين المين

فلـــه أســوة بــرأس الحسين

وافـــق السبــط في الشهـــادة والحمــــ

\_\_\_\_لقـــدحــازأجـــرهمـــرتين

جمع الله حسن دين الشي

ميدين على قبح ذينك الفعلين

شم واروا في مشهد الرأس ذاك الس

\_\_\_\_رأس ف\_استعجبوام\_نالحالتين

#### وارتجو أنـــه يحيــي لــدى البعــــ

فرفي قرالحسنين

رضي الله عنه، ثم وقع من الاتفاق العجب أن دفن في مسجد الرأس داخل باب الفراديس شرقى المحراب في أصل الجدار، وغربي المحراب طاقة يقال إن رأس الحسين رحمه الله دفن بها، وفي غده يوم الأربعاء قرىء فرمان القاضي محيى الدين بالجامع تحت قبة النسر، وفيه توليته القضاء من قنسرين إلى العريش، ونائبة أخوه لأمه شهاب الدين اسهاعيل بن أسعد بن حبش، وحضر قراءة الفرمان نائب ملك التاتار من المغيل «ايل سبان» وزوجته قعدت معمه على طراحة نصبت لها بين زوجها والقاضي إلى جانب العامود الشرقى الكبير الأوسط من أبواب النسر بالجامع، وشرع القاضي في جمر الأشياء إلى نفسه وأولاده ومن يتعلق به عدم الأهلية، وأضاف إلى نفسه، وأولاده وأخيه ونحوهم عدة من المدارس، كالعذراوية، والسلطانية، والفلكية، والركنية، والقيمرية، والكلاسة انتزعها من الشمس الكردي، وانتزع منه أيضاً الصالحية، وسلمها إلى العماد بن العربي، ونزع الأمينية من العلم القاسم وسلمها إلى ولده عيسى، ونزع الشومانية من الفخر النقجواني، وسلمها إلى الكمال ابن النجار، ونزع الربوة من الجمال محمد اليمني وسلمها إلى الشهاب محمود بن القاضي شرف الدين عبد الله بن زين القضاة عبد الرحمن بن سلطان، وهو ابن عمه كل هذا مع ماعرف منه من التقصير في حق الفقهاء في المدرستين اللتين كانتا بيده من قديم الزمان: العزيزية والتقوية، وعدم انصافه فيهما، وولى ابنه عيسى مشيخة الشيوخ بخوانق الصوفية، واستناب أخاه لأمه في القضاء، ومعه من المدارس: الرواحية، والشامية البرانية، مع أن شرط واقفها أن لايجمع المدرس بينها وبين غيرها، وبقى كذلك إلى أن ملك المسلمون في أواخر رمضان، فبذل أموالاً كثيرة على أن يقر القضاء والمدارس المذكورة في يده ويد أخيه وولديه، ففعل ذلك فبقي نحو شهر، ثم سافر مع السلطان إلى مصر، وتولى القضاء نجم الدين أبو بكر بن صدر الدين رحمه الله ابن سني الدولة، وقرىء منشوره بشاك الحكم بالجامع يوم الجمعة الحادي و العشرين من ذي القعدة، سنة ثمان وخمسين وستمائة.

وفي عاشر جمادي الآخرة تـوفي الفقيه شرف الـديـن عبد الـواحد بـن الحسام الواعظ المعروف بابن الحموي، ودفن من الغد بـالجبل رحمه الله، وفي يـوم الاثنين صبيحة الأحـد جـاءنا الخبر مـن بعلبك بـوفاة القـاضي صدر الدين أحمد بن يحيى بن هبة الله المعروف بابن سني الدولة، وكان قد سافر مع القاضي محيي الدين المذكور إلى ملك التاتار، ثم رجعا على طريق بعلبك، فمرض صدر الدين فأقام بها وتوفي بعد صلاة الجمعة ثامن جمادى الآخرة رحمنا الله وإياه، وأخبرني العلاء على بن الشيرازي أنه رآه في المنام، فسأله عن حاله فقال: لما وصلت قيل هاتوا الدرة، اللهم عفوك، وعمل عزاؤه بالجامع يوم الثالث عشر من جمادى الآخرة، ووصل الخبر باستيلاء التاتار على قلاع الصلت، وعجلون، وصرحد، وبصرى والصبيبة، وهدم الجميع، ووقعوا على العرب عند زيرياء وحسبان، فهزموهم وغنموا أولادهم، ونساءهم، وأنعامهم شيئاً كثيراً، واستاقوا الجميع وهرب سلطان البلاد الناصر يوسف بن محمد إلى البراري، فساقوا خلفه فأخذوه وقد بلغ شربة الماء نحو مائة دينار، وأتوا به إلى ناتب التاتار كتبغا فوقفه وأهانه وقرعه، ثم أتوا به دمشق مع من قدم من الكرك من الدمشقيين الذين كانوا هربوا إليها، قدم بهم القاضي كمال الدين التفليسي بعد مشقة شديدة وجدوها في الطريق من ترددهم مع التاتار كيفها داروا، فبقوا في الطريق من الكرك إلى دمشق نحواً من خَسة وثلاثين يومـاً، ثهم وصلوا في سادس رجب، وسار جماعـة من التاتار بالملك الناصر صاحب الشام إلى هولاكو، وذلك في رابع عشر رجب، ومعه ابنه العزيز، فأقام عندهم إلى أن قتلوه في سنة تسع وخمسين الآي ذكرها، لما بلغ هولاكو كسرة التاتار اللذين كانوا بالشام مع ملكهم كتبغا، فضربوا رقبته، ورقبة أخيه، والصالح بن شيركوه وغيرهم على مابلغنا.

وفي أواخر جمادى الآخرة توفي النجيب بن النحاس نائب القاضي نجم الدين بن الصدر سني الدولة، ثم توفي سيف الدين غلام النظام ابن المولى.

وفي نصف شعبان أغارت العرب على خيل الجشار التي للتاتار، ومن يتعلق بهم فاستاقوها وكانت ترعى بالمرج بتل راهط وماحوله، وخرج التاتار من دمشق وماحولها خلفها، وكان قد وصل دمشق الأشرف بن المنصور بن المجاهد شيركوه بن محمد بن شيركوه بن شادي، صاحب حمص، كان نزل في داره وقرىء فرمانه بتسليم نظره في البلاد، فخرج مع التاتار خلف خيل الجشار، ثم رجعوا ولم يقعوا عليها.

وفي شعبان ضربت رقبة وإلى قلعة دمشق بدر الدين بن قراجا، ورقبة النقيب جمال الدين بن الصير في الحلبي بالمعسكر وغيرهما.

وجاءنا الخبر من مصر في شهر رمضان بوفاة الحكيم جمال الدين بن الرحبي الطبيب ابن الطبيب، وكان ديناً خيراً فاضلاً في المعالجة الطبية مصلياً جيد العقيدة رحمه الله.

وفي خامس رمضان توفي الشيخ محمد المعروف بالأكال، قلت: هو محمد بن خليل بن عبد الوهاب بن بدر البيطار من جبل بني هلال، مولده بقصر حجاج، خارج دمشق سنة ستائة كها ذكر، وهو الذي كان يأكل من أطعمة الناس بالأجرة، وكان يتم له في ذلك نوادر وعجائب، قد ذكرت طرفاً منها في موضع غير هذا، وكان حسن الأخلاق محسناً إلى الفقراء صالحاً رحمه الله. وتوفي أيضاً النجم بن الوجيه بن البوني، وكان رجلاً حسناً، صالحاً، وأبوه شيخ مشهور بالقراءات، قرأت عليه في رحلاً حسناً، صالحاً، وأبوه شيخ مشهور بالقراءات، قرأت عليه في

صغري الجزء الأول من سورة البقرة، وكان إمام مقصورة الحنفية التي خلف مقصورة الخضر رحمها الله، ومات أيضاً في رابع رمضان الشيخ سليان المعري المقيم بالكلاسة في زاوية الشيخ عبد الصمد الدكالي، شيخ المغاربة، وكانا من أهل الخير رحمها الله.

ووصل الخبر في ثامن رمضان باستيلاء التاتار على صيدا من بلاد الفرنج ونهبها وثلاثهائة أسير منها، وفي أواخر شهر رمضان مات الرشيد من بني الحنبلي، وجاءنا الخبر من بعلبك بوفاة الشيخ محمد اليونيني شيخ الحنابلة ببعلبك، وكان شيخاً ضخها، واسع الوجه، كبير اللحية، يلبس على رأسه قبع فرو أسود صوفه إلى الخارج بلا عهامة، ونفق على يلبس على رأسه قبع فرو أسود صوفه إلى الخارج بلا عهامة، ونفق على جماعة من الملوك والأمراء وحصل منهم دنيا واسعة، ورفاهية عيش، وهو الذي صنف أوراقاً فيها يتعلق باسراء النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، وأخطأ فيه أنواع من الخطأ الفاحش، فصنفت أنا في الرد عليه كتاباً سميته «الواضح الجلي في الرد على الحنبلي» وكان موته على ماأخبرني به ولده يوم السبت تاسع عشر رمضان رحمه الله، والله تعالى يرحمنا واياه وسائر المسلمين.

# تمام ماجرى في سنة ثمان وخمسين وستمائة

من ذلك كسرة التاتار، خرج عساكر أهل مصر مع من انضوى إليهم من العرب وغيرهم لقصد التاتار الذين بالشام، وملكهم يومنذ المظفر قطز بن عبد الله التركي مملوك التركياني الذي كان قبله ملك مصر، فاجتمع معه خلق عظيم، ولما كان ليلة السابع والعشريين من شهر رمضان جاءنا بدمشق الخبر بأن عسكر المسلمين وقع على عسكر التاتار يوم الجمعة الخامس والعشريين من شهر رمضان عند عين جالوت وماقاربها من البلاد، فهزموهم وقتلوهم وأخذوهم ومعهم ملكهم كتبغا فقتل، وأخذ رأسه وأسر ابنه فانهزم تلك الليلة من كان بدمشق من التاتار ايل سبان نائب الملك، وأتباعه، وتبعهم الناس وأهل الضياع ينهبونهم ويقتلون من ظفروا به منهم ولله الحمد والشكر.

وممن قتل بعد المعركة الملك السعيد بن العزيز بن العادل صاحب الصبيبة وبانياس بقي محبوساً بقلاع الشام بعد موت الصالح أيوب وابنه تورانشاه، وكسر الفرنج بالديار المصرية سنين كثيرة، وآخرها بقلعة البيرة على الفرات، فلما وصلت التاتار إليها أخرجوه وصار معهم ثم قدم مع مقدمهم كتبغا دمشق، وحضر فتح قلعتها، وتسلم بلاده، فلما قدم العسكر المصري في هذه الكرة قاتل مع التاتار، فلما وقعت الكسرة عليهم جاء إلى الملك المظفر قطز، وفي ظهر تاريخ الأحد سابع عشري رمضان ورد كتاب، وهو أول كتاب ورد منه، إلى أهل دمشق يخبرهم بهذه الكسرة الميمونة، وبمواصلة الزحف إليهم بعدها.

وفي التاسع والعشرين من رمضان قتل بالجامع الفخر محمد بن يوسف الكنجي، وكان من أهل العلم بالفقه والحديث، لكنه كان فيه كثرة كلام وميل إلى مذهب الرافضة، جمع لهم كتباً توافق أغراضهم، وتقرب بها إلى الرؤساء منهم في الدولتين الإسلامية والتاتارية، ثم وافق

الشمس القمي فيها فوضه اليه من تخليص أموال الغائبين وغيرهم، فانتدب له من تأذى منه وألب عليه بعد صلاة الصبح فقتل وبقر بطنه، كما قتل أشباهه من أعوان الظلمة مثل: الشمس بن الماكسيني وابن البغيل الذي كان يسخر الدواب، ومن العجائب أن التاتار كسروا وأهلكوا بأبناء جنسهم من الترك وقلت في ذلك:

غلب التات العلى البلاد فجاءهم

مـــن مصر تـــرکـــي يجود بنفســـه بــالشــام أهلكهــم وبـــد شملهــم ولكــــل شيء آفــــة مـــن جنســـه

وجاءنا الخبر بوفاة الأمير حسام الدين بن أبي علي بالديار المصرية في أواخر شعبان من هذه السنة، وقد كان النصاري بدمشق قد شمخوا بسبب دولة التاتار، وتردد ايل سبان وغيره من كبارهم إلى كنائسهم، وذهب بعضهم إلى الملك هولاكو، وجاء من عنده بفرمان لهم اعتناء بهم وتوصية في حقهم، ودخلوا به البلد من باب توما وصلبانهم مرتفعة وهم ينادون حولها بارتفاع دينهم واتضاع دين الإسلام، ويرشون الخمر على الناس وبأبواب المساجد، فركب المسلمين من ذلك همّ عظيم، فلما هرب التاتار من دمشق ليلة الأحد السابع والعشرين من رمضان أصبح الناس إلى دور النصاري ينهبونها ويخربون ما استطاعوا منها، وكانت النصاري قد عبروا من باب توما قاصدين درب الحجر، ووقفوا عند رباط الشيخ أبي البنان ونادوا بشعارهم ورشوا الخمر بباب الرباط، وفعلوا مثـل ذلكَ على باب مسجد الحجر الصغير والمسجد الكبير، وألزموا الناس من دكاكينهم بالقيام للصليب، ومن لم يفعل ذلك اخرقوا به وأقاموه غصباً، وشقوا به السوق إلى عند القنطرة آخر سويقة كنيسة مريم، فقام بعضهم على الدكان الوسطى من الصف الغربي بين القناطر وخطب وبحل دين النصاري ووضع من دين الإسلام ،ثم عطفوا من خلف السوق إلى الكنيسة التي أخر بها الله بعد ذلك، وكأن ذلك في ثاني عشري رمضان،

وفي الغد صعد المسلمون مع قضاتهم وشهودهم إلى ايل سبان بالقلعة فأهانوهم ورفعوا قسيس النصارى عليهم وأخرجوهم من القلعة بالضرب والإهانة، وفي غد حضر ايل سبان في الكنيسة، وفي الغد كانت الكسرة وأخرب المسلمون من كنيسة اليعاقبة وأحرقوا كنيسة مريم حتى بقت كوماً والحيطان حولها تعمل النار في أخشابها، وقتل منهم جماعة، واختفى الباقون، وجرى عليهم أمر عظيم اشتفي به بعض الأشتفاء صدور المسلمين، وهموا بنهب اليهود فنهب قليل منهم، ثم كفوا عنهم لأنهم لم يصدر منهم ماصدر من النصارى.

وفي يوم الجمعة ثاني شوال خطب بجامع دمشق الأصيل المسعودي، الذي كان خطيباً به أول دولة نجم الدين أيوب، ثم عزل بالشيخ عز الدين بن عبد السلام، ثم خطب عهاد الدين بن خطيب بيت الأبار، ثم خطب القاضي عهاد الدين بن الحرستاني نحو ثلاث عشرة سنة، ثم عزل بهذا الأصيل، وكان له صوت حسن في الخطابة والقراءة فبقي متولياً للخطابة والإمامة بجامع دمشق إلى سلخ شوال مدة شهر واحد، ثم سافر مع السلطان الملك المظفر إلى مصر، وأعيد منصب الخطابة والإمامة إلى القاضي عهاد الدين بن الحرستاني الذي كان به من قبل، وجاءنا الخبر بأن المنهزمين من رجال التاتار ونسائهم لحقهم الطلب من المسلمين بأرض حمص ونحوها، فسيبوا ماكان معهم من أسرى المسلمين وتبعجت بأرض حمص ونحوها، فسيبوا ماكان معهم من أسرى المسلمين وتبعجت عجزوا عن حمله من نسائهم، وعرجوا نحو طريق الساحل وخطف منهم عجزوا عن حمله من نسائهم، وعرجوا نحو طريق الساحل وخطف منهم خلق وقتل ناس، وأسر جمع، والطلب خلفهم ليستأصلوا إن شاء خلق وقتل ناس، وأسر جمع، والطلب خلفهم ليستأصلوا إن شاء

وجاءنا الخبر في سادس شوال بموت العاد أبي حامد الحسن بن عاد الدين علي بن الحافظ الكبير أبي القاسم الدين علي بن الحسن المعروف بالحافظ بن عساكر، وكان قد خرج من دمشق

إلى مصر أيام الجفلة من التاتار، ولما بلغه استقامة الشام وأمنه خرج مع غيره من مصر على طريق الشوبك والكرك، فمرض وتوصل إلى نحو زرع(١٣٧) فهات رحمه الله.

وفي رابع عشر رمضان جرت علي حكاية من نائب التاتار المذكور واسمه ايل سبان لعنه الله واياهم، اهانة وتهديداً بضرب الرقبة على أن وضعت خطي لهم بمبلغ كبير من المال ظلماً وقهراً، فلم تمض بعد ذلك اليوم إلا عشرة أيام حتى كسر التاتار بأرض كنعان بعين جالوت وماوالاها كسرة عظيمة مشهورة، كسرهم الملك المظفر المذكور، كها تقدم وهرب ايل سبان، ومن كان بدمشق معهم ليلة جاءهم الخبر، وعجب الناس من سرعة هذا الفرج وقيل في ذلك:

تفـــرق جمع الكفــر لماتعــرضــوا

أبـــاشـــامـــة ظلماً وكـــدر ورده

أرادوابه كيداً وماهيب علمه

فغ ارك الرحن إذه وعبده

فهاكـــانبين الجور منهــم وكسرهــم

لـــــدى رمضـــان غير عشر نعـــده

فحاشي لمفتي الشام يهمل أمره

ويخفضض ذوعله ويسرفع ضده

الماسوة بالأنبياء وصالحي السا

\_\_\_برية في\_\_\_ الي\_س يخل\_ف وعدده

يع\_زعليناماجرىغيرأننا

نسم بـــه حيناً فالكان فقدده

والحمد لله على النصرة عليهم والله المستعان.

وفي شهر رمضان توفي الحاج سليم الفقيه، كان بالمدرسة الشامية رحمه الله، واسمه: سليم \_ بفتح السين وكسر اللام \_.وفي ثاني ذي القعدة توفي

إمام المدرسة الحسامية جمال الدين النابلسي أخو الزين خالد المحدث، ودفن بالجبل رحمه الله، وفي ثاني عشر ذي القعدة توفي علي ابن حديد ابن عبيد السبنسي المصري الفقيه المقرىء، وكان من سكان المدرسة الأمينية، وهو من أصحاب الشيخ أبي عمرو بن الحاجب رحمه الله، وبمن خدمه كثيراً من حين جاء معه من مصر سنة سبع عشرة وستائة إلى أن توفي، وكان رجلاً حسناً مشتغلاً بنفسه صالحاً ديناً، ودفن بمقابر باب الصغير رحمه الله.

وفي الحادي والعشرين منه قرىء منشور نجم الدين بن سني الدولة بولاية القضاء بدمشق، وفي الشامن والعشرين من ذي القعدة توفي الجهال أبو الحرم مكي بن محمد بن المسلم بن أبي الخوف رحمه الله، وقبله توفي من أهل حارة الخاطب أيضاً القطب ابن الليواني، وكان من مشايخ الفقراء، منقطعاً بمسجد الحارة، ظريفاً لطيفاً كريهاً رحمه الله، وجاءنا الخبر بوفاة الزكي اللبني ببعلبك، وكان قاضياً بها، وكان قبلها تولى القضاء ببانياس، ثم ببصرى رحمه الله.

ووصل الخبر بأن الملك المظفر قطز الذي ملك مصر والشام وكسر التاتار قتل في رجوعه من الشام إلى مصر قبل دخوله مصر بين الغرابي والصالحية وكانت مدة ملكه منذ قبض على ابن استاذه التركهاني إلى أن قتل نحو من سنة واحدة ،والله تعالى يولى على المسلمين من يهتم بنصرة الإسلام وإقامة شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قطز هذا موصوفاً بمواظبة الصلاة والشجاعة، وتجنب شرب الخمر رحمه الله، واتفق بين كسره لجيش التاتار، وبين قتله قريب مما كان بين قتل المعظم بن الصالح بن الكامل وكسره الفرنج الذين كانوا بدمياط على ماسبق ذكره في أخبار سنة ثمان وأربعين، هاتين الأعجوبتين المتشابهتين نحو من عشر سنين، إلا أن السابقة كانت في أوائل سنة ثمان وأربعين، وهذه المتأخرة كانت في أواخر سنة ثمان وخمسين، والله تعالى يحسن العاقبة.

وتولى السلطنة بدمشق عقيب ذلك الأمير علم الدين سنجر المعروف بالحلبي التركي، وكان قطز قد استنابه فيها، فلما بلغه قتل قطز استحلف الناس وتسلطن وسكن القلعه.

وفي رابع ذي الحجة توفي الشيخ ابراهيم الفارقي أبو صالح، وكان شيخاً كبيراً صالحاً ملازماً أكثر أوقاته المجاورة بالزاوية التي فيها الشباك الكمالي بجامع دمشق، وهو الشباك الذي اعتاد القضاة الصلاة فيه يوم الجمعة، وأصله كان من أسعرد، وكان يرعى جانبه من جهة السلطان الأشرف بن العادل وأخوته وبيتهم، ودفن بالجبل رحمه الله.

وفي سادس ذي الحجة يوم الجمعة خطب بدمشق لمن تولى السلطنة بالديار المصرية بعد قطن وهو: بيبرس البندقداري التركي الموصوف بالشجاعة والاقدام، ولقب بالملك الظاهر ركن الدين، وذكر بعده الذي تولى دمشق علم الدين سنجر الحلبي، ولقب بالملك المجاهد، وضربت الدراهم باسمها.

وفي سابع عشر ذي الحجة توفي العفيف بن رحمه شيخ صالح مجاور بالجامع يخيط فيه، وهو والد الشرف بن رحمه المشتغل بسماع الحديث، ودفن بمقابر الصوفية العليا، صليت عليه إماماً خارج باب النصر، وحضرت دفنه، ولما رجعت مررت بدار الحديث الأشرفية فرأيت ماهي عليه من الشعث والخراب صورة ومعنى، بسبب قلة الاشتغال بها وخراب وقفها، فتذكرت ماكانت عليه زمان كنابها في سني نيف وثلاثين وستهائة، وشيخها يومئد شيخنا الفقيه الحافظ تقي الدين عثمان بن الصلاح، فقلت بديها مشيراً إليها:

من بعدمامات رنطار والتقيبن الصلاح

هـ ذاك للـ وقف والشيخ للعلـ وم الصحاح

رنطار هـذا كان يعـرف بالحاج رنطار، كان الملـك الأشرف واقف دار - 416 - المسوعة الشامية م١٠٠٠

الحديث قد اعتمد عليه في عمارتها ووقفها، والنظر في ذلك في خدمة الأثر الشريف النبوي بها، وكان رزقها في أيامه متوفراً، واختل ذلك بموته، كما اختل الاشتغال في الدار المذكورة بعد موت الشيخ ابن الصلاح رحمهم الله، ونظير ذلك لأن نجم الدين بن سلام كان ناظر التربة الصلاحية، وكان الجماعة في أيامه دارة أرزاقهم، فلما توفي قال فيها شيخنا علم الدين السخاوي رحمه الله، وكان يتولى الاقراء بها يومئذ مخاطباً للجهاعة المشتغلين بها:

والله والله لا أفلحت أب الم

من بعدماقده وى النجم بن سلام

وكان الأمر على ماذكر اختل الوقف بعده والله المستعان.

وفي الرابع والعشرين من ذي الحجة توفي المجاهد قايهاز الإقبالي، أحد معتقى جمال الدولة اقبال صاحب المدرستين بدمشق، وكان هذا المجاهد رجلاً ديناً خيراً رحمه الله، ودفن بالجبل، صليت عليه إماماً بجامع بني أمية بدمشق وشيعته إلى مقبرة باب الفراديس، ثم مضي به إلى الجبل، وفي هذا الشهر تـوفي الحاج على المعروف بدويخ، وكـان أحد المقدمين في طريق الحج.

وفي هذه السنة كثر تغير الدول، ومتولي الحكم بالشام، فكان الشام أول السنة إلى نصف صفر في مملكة الناصر يوسف بن محمد بن صلاح الدين يوسف بن أيوب بن شادي، ثم صار في مملكة التاتار إلى الخامس والعشرين من رمضان، ثم صار في مملكة المظفر قطز صاحب الديار المصرية إلى أن قتل في ذي القعدة، ثم صار في سلطنة الملك الظاهر ركن الدين بيبرس البندقداري، ويفعل الله مايشاء.

وكان القضاء في أول السنة تولاه الصدر أحمد بـن سنى الدولة مستقلاً به من خمس عشرة سنة إلى أن ولى التاتار كمال الدين محمود بن بندار التفليسي، ثم ولوا محيي الدين بن الزكي، ثم ولى قطز نجم الدين بن الصدر ابن السني، وابتلي الناس في هذه السنة بغلاء شديد عام في جميع الأشياء من المأكول والملبوس وغيرهما، بلغ رطل الخبز درهما ونصف، اللحم خمسة دراهم، وأوقية القنبريس درهما، والجبن درهما ونصف، والثوم أوقية بدرهم، والعنب رطل بدرهمين، ومن أكثر أسبابه ماأحدثه الفرنج من ضرب الدراهم المعروفة باليافية، وكانت كثيرة الغش بلغني أنه كان في المائة منها خمسة عشر درهما فضة والباقي نحاس، وكثرت في البلد كثرة عظيمة، وتحدث في ابطالها مراراً، فبقي كل من عنده شي حريصاً على إخراجه خوفاً من بطلانها، فتراه يدأب في شراء أي شيء كان فيتزايد في السلع بسبب ذلك إلى أن بطلت في أواخر السنة، فعادت كل أربعة منها بدرهم ناصري مغشوش أيضاً بنحو النصف.

### ثم دخلت

### سنة تسع وخمسين وستهائة

أولها يوم الاثنين لأيام خلون من كانون الأول.

ففي أول المحرم جاءنا الخبر بجفلة أهل حلب وماوالاها إلى دمشق بسبب تجمع التاتار الذين كانوا بحران وغيرها من بلاد الجزيرة، وانضم اليهم من انهزم من وقعة كسرتهم، وضعفوا بها كان عندهم من شدة الغلاء بحران، وكانت البلاد قد خربت، فاضطروا إلى الاغارة على بلاد حلب، فانجفل الناس منهم، ثم جاءنا الخبر في سابع المحرم بأنهم كسروا بأرض حمص كسرة عظيمة، فضربت البشائر بذلك، وكانت الكسرة عند قبر خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى قريب الرستن، وذلك يوم الجمعة عامس المحرم، وقتل منهم نحو ألف رجل، ولم يقتل من المسلمين سوى واحد، وفي ثالث عشر المحرم طيف برؤوس طائفة منهم في أسواق دمشق من القتلى مرفوعة على عصي بأيدي الصبيان يجبى عليها الفلوس.

وفي يوم تاسوعاء توفي الشرف حسن بن الجمال عبد الله بن الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، وكان رجلاً خيراً.

ثم جاءنا الخبر في نصف المحرم برجوع التاتار ونزولهم على حماه، فجفل الناس إلى دمشق، وقدم صاحب حمص وصاحب حماه في طلب النجدة، واجتماع المسلمين على القتال، ونزل المجاهد الحلبي الذي كان قد تسلطن بدمشق عن السلطنة، وانقاد الجميع لسلطنة صاحب مصر لقوته بالمال والرجال، ثم ورد الخبر برجوع التاتار، وتخطف صاحب صهيون منهم جماعة، وقتل الحشيشية لصاحب سيس لعنه الله، ووقع السيف بين التاتار وابن صاحب سيس، الله يصدق ذلك ويتمم نصر المسلمين.

وفي خامس صفر توفي جمال الدين يوسف بن الناصح علي بن مرتفع ابن أفتكين، وكان هو وأبوه وأخوه من عدول البلد، ويتولون المدرسة السرورية، رحمه الله، ودفن على أبيه بالجبل، وفي ليلة الأحد ثاني عشر صفر هرب سنجر الحلبي الذي كان تسلطن بدمشق، ونزل في قلعة بعلبك، وقبض على أعوان الظلمة الذين كانوا منصوبين لمصادرة الناس.

فمنهم: المجاهد سليهان، وغلامه سيف الدين، والأسعد المسلهاني، ثم قبض عليه من بعلبك وأرسل تحت الحوطة إلى مصر.

وفي العشرين من صفر توفي الكمال القزويني أحد القراء بالتربة الأشرفية، وكان شيخاً صالحاً ومقرئاً حسناً رحمه الله تعالى.

وفي الحادي والعشرين درس القاضي نجم الدين بن الصدر بن سني الدولة بالمدرسة العادلية، وعزل الكال التفليسي عنها، واعتقل بسبب الحياصة الناصرية التي تسلمها التاتار، وكانت رهناً بمخزن الأيتام على الدين الذي اقترضه الناصر صاحب دمشق من ورثة عرفة الدنيسري، فبقي الكال في الاعتقال خمسة عشر يوماً، ثم ألجىء في السنة الآتية إلى التحول من دمشق إلى مصر، ففارق ماكان فيه وسكن مصر.

وفي يوم الجمعة ثاني شهر ربيع الأول توفي الخطيب زين الدين خطيب حماة رحمه الله، وكان له معروف كثير، ووقف أوقافاً حسنة، وكان حسن الخطابة كثير الخير والصدقة، وفي هذا الشهر تجمع الفرنج وخرجوا على المسلمين وهم تسعائة فارس قنطارية، وألف وخمسائة تركبلي، ونحو ثلاثة آلاف راجل وأخذ الجميع قتلاً وأسراً، ولم يفلت منهم سوى واحد، وبعض من كان معهم، وانضاف إليهم من رجالة تلك الضياع من ضعاف المسلمين في الدين، وأسر جماعة من ملوكهم.

وفي يوم الاثنين ثالث ربيع الآخر توفي ابني الصغير اسماعيل جعله - 420 - الله فرطاً صالحاً لأبويه، ورحمه وإيانا، وصليت عليه خارج باب النصر، ودفنته تحت أخوته بمقبرة ابن زويزان المجاورة للصوفية، وعمره يوم مات سنة واحدة وشهران ونصف شهر، وفي ذلك اليوم توفي الخادم سابق الدين الأشرفي المجاور بالتربة الأشرفية، وكان خادماً خيراً رحمه الله، وفي عاشر ربيع الآخر توفي التاج الساسي المغربي، وكان شيخاً فيه خير وسكون وحياء، مقرباً عند الحاكم بدمشق الصدر بن سني الدولة رحمه الله. وفي الخامس والعشرين من ربيع الآخر توفي الشريف المخلص من وأبي الحسن الحسيني، التاجر بقيسارية الفرس، وكان شيخاً كبيراً، وأحد عدول القاضي بدمشق رحمه الله، وفي تاسيع جمادي الأولى عقد على العزاء بالجامع المعمور بدمشق للسلطان الملك الناصر يوسف بن مملك محمد بن غازي بن يوسف بن أيوب، الذي كان سلطان حلب، ثم ملك دمشق وأعالها، وهرب من التاتار ، وسلم اليهم بلاده، ثم سلم نفسه ومضى إلى ملكهم هولاكو، فجاءنا خبره أنه ضربت رقبته مع جماعة لما بلغهم أن العسكر المصري كسر عسكر التاتار بعين مع جماعة لما بلغهم كتبغا فكأنهم اقتصوا منه رحمه الله.

ومات قبل ذاك بيـومين الشجاع بن سنقر شاه الذي كـان يتناول وقف بيس بقرية داعية(١٣٨) رحمه الله.

وفي هذه الشهور توفي شهاب الدين الرفيع الشاهد تحت الساعات، وذبح زين القضاة عبد الرحمن بن سلطان بالجبل، ثم ورد إلى دمشق أولاد بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل، وهما صاحب الجزيرة يومئذ، وصاحب الموصل بعيالهم، وأموالهم، ومعهم من أهل البلاد من كان له قدرة على السفر لخوف عرض لهم، وساروا إلى مصر، ثم رجعوا مع سلطانها في آخر السنة، ومضوا إلى بلادهم ظاهرين على العدو إن شاء الله.

وفي تاسع عشر رجب، قرىء بدمشق بالمدرسة العادلية كتاب ورد من مصر من السلطان الملك الظاهر بيبرس، يتضمن أنه قدم عليهم مصر أبو القاسم أحمد بن الظاهر محمد بن الناصر لدين الله أحمد أمير المؤمنين، وهو أخو المستنصر بالله الذي بنى المستنصرية ببغداد، وأنه جمع له الناس من مدينتي مصر والقاهرة من العلماء والأمراء والتجار، وأثبت نسبه عند قاضي القضاة بذلك المجلس، فلما ثبت بشهادة جماعة من الحاضرين عرفوه أنه ولد الظاهر بن الناصر، اسجل الحاكم عليه ثبوت ذلك المجلس، ثم بايع له الناس بعدما بدأ السلطان له بمبايعته، ورضوا جميعاً بخلافته، وأمر بنقش اسمه على الدينار والدرهم، وأن يخطب له على المنابر، وكان ذلك الاثبات والمبايعة في رابع ساعة من يوم الاثنين ثالث عشر رجب، وسر الناس بذلك سروراً عظيماً، وشكروا الله على عود الخلافة العباسية بعدما كان الكفرة التاتار قطعوها بقتل الخليفة المستعصم بن الظاهر، وهو ابن أخيي هذا الذي بويع بمصر، وبسبب المستعصم بن الظاهر، وهو ابن أخي هذا الذي بويع بمصر، وبسبب تخريب بغداد وقتل أهلها وذلك سنة خمس وخمسين، فبقي الناس بغير تخليفة نحو أربع سنين ونصف، وصورة الكتاب الوارد إلى قاضي دمشق:

«هذه المكاتبة إلى القاضي نجم الدين يعلمه بها تجدد من أمر يبهج الأمة، ويستدعي الرحمة، ويأخذ الثأر بمن هتك للاسلام حرمه، وهو أنه ورد علينا الإمام أبو القاسم أحمد بن الإمام الظاهر بن الإمام الناصر سلام الله عليه في أمر نسبه، وأخذ البيعة له، فحضر جماعة شهدوا بالاستفاضة أنه ولد الإمام الظاهر، وثبت ذلك عند قاضي القضاة لدينا ثبوتا شرعيا، واسجل عليه بحضور العالم، وعند ذلك بسطنا لمبايعته راحتنا، واقتفى أثرنا الأمراء والحلقة والناس كافة في مبايعته، والرضى بخلافته، وذلك في رابعة يوم الاثنين ثالث عشر رجب، وتقدمنا بأن يخطب له ويتوج مفرق الدينار والدرهم باسمه الشريف، ونحن بصدد اهتهام نصرة الإسلام على يديه، وإهداء كراثم الأموال والذخائر إليه، فليستند من منصبه الشريف إلى إمام صحيح النسب شريف الحسب، فليستند من منصبه الشريف إلى إمام صحيح النسب شريف الحسب،

ويجعل استناد أحكامه إلى ولايت الصحيحة، ومبايعته الصريحة، وليعلن هذا الخبر السار في البادين والحضار».

وفي سابع عشر شعبان توفي بحماة الشيخ شرف الدين محمد أبي بكر الجوبراني، كان مشهوراً بالعلم وفي خامس رمضان توفي الشهاب بن خواجا أخو الضياء المعروف بالجوبراني أحد فقهاء المدرسة الحسامية، وكان رجلاً صالحاً سليم الصدر به نوع اختلال يسكن في تربة مثقال الجمدار، قبالة تربة سركس بحبل قاسيون، في قبالة تربة خاتون رحمهم الله تعالى. وفي شوال قتل قطب العالم أخو العز الخلاطي الذي شنق نفسه بالمدرسة العادلية.

وفي يوم الاثنين سادس ذي القعدة وصل إلى دمشق العساكر المصرية مع السلطان الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي المعروف بالبندقداري، ومعهم الخليفة المستنصر بالله أبو القاسم أحمد بن الظاهر بالله أبو الناصر، واحتفل الناس للقائها، وكان يوماً مشهوداً ونزل الظاهر بالقلعة، ونزل الخليفة بالتربة الناصرية بجبل قاسيون، ثم يوم الجمعة عاشر ذي القعدة دخل الخليفة إلى جامع دمشق من باب البريد، وجاء السلطان من باب الزيارة، ودخلا مقصورة الخطيب سبق الخليفة، وبعده جاء السلطان وحضرا الخطبة والصلاة ثم خرجا بعد الصلاة والناس يدعون لها بالنصر والإعانة على قمع الكفرة أعداء الدين.

وفي ثاني عشر ذي القعدة توفي الزين عمر بن عقيل التنوخي وكان قليل الدين مخلطاً، اللهم استرنا واغفر لنا، وجاءنا الخبر في ذي القعدة من الديار المصرية بوفاة الصفي ابراهيم بن مرزوق التاجر، المحظوظ في التجارة، وكان في زمن الملك الأشرف موسى يدعى بالصاحب، وبقي بالشام مدة يتصدق عنه كل يوم بجملة من الخبز.

وفي يوم الخميس الثالث والعشرين من ذي القعدة سافر الخليفة بمن صحبه من العساكر إلى نحو العراق في طريق البرية، وسافرت قطعة من العساكـر إلى أرض حلب وحران وطائفـة ساروا إلى بلاد الفـرنج نصر الله المسلمين ، فأغاروا، ثم عادوا ووقع الصلح بينهم.

وفي يوم الخميس ثامن ذي الحجة عزل عن قضاء دمشق النجم بن الصدر بن سني الدولة، ونولى القاضى شمس الدين أحمد بن بهاء الدين محمد بن ابراهيم بن أبي بكر بن خلكان الذي كان نائباً في الحكم بالقاهرة سنين كثيرة، وجلس مكان النجم وأبيه بالمدرسة العادلية، ثم وكُّل على النجم وأمره بالسفر إلى المديار المصرية، وكان حاكماً جائراً، فاجراً ظالماً متعدياً فاستراح منه العباد والبلاد، وهو الذي شاع عنه أنه أودع كيساً فيه ألف ديار فرد بدله كيساً فيه فلوس، وذكر ذلك في القصيدة التي هجي بها لما تولى الحكم، ورفعت إلى الملك المظفر، والمولى الأمير المجير، وإبن وداعة، وفي الجملة تولى الحكم في زماننا ثلاثة مشهورون بالفسق، هذا الظالم، والرفيع الجيلي، وابن المصري، كان نـائباً لأبيه وقلت في حصر القضاة ونوابهم:

دمشق في عصرنامع فضلها بليت

مـــن القضاة بجهال وأوقاح

بــــاعجمين ومصري وصـــائغهــــم

والإربلي وخيـــاط وفــــلاح

هـــم ضعـف ستــة والنــواب كلهـــم ضعفــان أحــزانهم أضعــاف أفــراح

أي هم اثنا عشر: المزكي؛ وأخوه؛ وابن الحرستاني؛ وابنه؛ والجمال المصري؛ والخوتي؛ والرفيع؛ والتفليسي، وبنو سني الدولة ثلاثة؛ وابن خلكان؛ والبواب شرف الدين بن زين القضاة؛ وابن الشيرازي؛ والسراج مدرس القيهازية؛ وابن الموصلي؛ والشرف الحوراني؛ والنجم الحنبلي؛ وابن المصري؛ والسنجاري؛ وملكشاه؛ وعبد الله؛ والبكري؛ وقاضى العسكر؛ وابن عبد الكافي؛ وابن العجمي؛ واسحاق؛ والبدر بن خلكان؛ وأخوه المحيي؛ وابنه؛ وقلت في نظم الاثني عشر:
هـــمالـــزكـــيوالحرستــانيمعـــا
وجمال مصر ثـــمالخوئي ثـــم ذوالــراح
رفيعهــم وبنــوالسنـــي ومحييهـم
وخلكــان مـعالتفليسي يـاصـاح

ثم سافر الحاكم المعزول إلى مصر تحت الحوطة يوم الخميس خامس عشر ذي الحجة، والدعاء عليه كثير، والتظلم منه شائع والدعاوي عليه كثيرة.

وفي الغديوم الجمعة قرىء بالشباك الكمالي بجامع دمشق، وأنا حاضر فيه، تقليد القضاء للقاضي شمس الدين بن خلكان الإربلي ويتضمن أنه فوض إليه الحكم في جميع بلاد الشام من العريش إلى سلمية يستنيب فيها من يريده، وفوض إليه النظر في أوقاف الجامع والمصالح، والبيمارستان، والمدارس وغيرهما محاكان تحت يد الحاكم المعزول، وفوض إليه تدريس سبع مدارس كانت تحت يد المعزول وهي:

العزراوية، والعادلية، والناصرية، والفلكية، والركنية، والإقبالية، والبهنسية، وأنشدني العاد داود بن الحموي لنفسه في ذلك القاضي المعزول:

نجهمأتاه ضياءالشمس فاحترقا

وراج في لجج الادبار قدغروا

ناحت عليه الليالي وهي شامتة

وعرفته صروف المدهر مااختلقا

وحسد ثته الأمساني وهسمى كساذبسة

بانه لايرى بعدالنعيم شقا

وجادبالمال،كبي تبقى رياسته
وفت قالشرع والتقدوى ومارتقا
فجاءه سهم غرب جل مرسله
فات معنى وماأخطاه من رشقا
وألقيت في قلوب الناس بغضته
لكنهم قدغ ذوافي ذمه فرقا
ففرقة بقبيح الظلم تلكروه
وفرقة حلفت بالله قد فسقا
وفرقة سلبته ثوب عصمته
وراح قسراً إلى مصر على عجالي موافقاً للذي من قبله سبقا
مفارقاً لنعيم كان منغمساً
فيه ولذة يوم بدلت أرقا

وفي يوم السبت سارت العساكر مع سلطانها الظاهر راجعة إلى مصر، وجاءنا الخبر من عانة بوصول الخليفة إليها، وأنه اتفق مع الخليفة الآخر الذي كان أقامه برلو بمدينة حلب، ويلقب بالحاكم ونقش اسمه على الدراهم، وخطب له على المنابر، فلما قدم صاحب مصر والشام بالعساكر، وتوجه الخليفة إلى العراق تزلزل أمره، ووفق بينهما، فانصاع الحاكم للمستنصر بسبب أنه الأصغر وذاك الأكبر، ووقع الاتفاق ولزال الشقاق ولله الحمد.

ثم جاءنا الخبر في آخر السنة:خرج عليهم طائفة من التاتار وأصحابهم قبل وصولهم بغداد فقتلوا الخليفة وأكثر من كان معه، وجاء الخليفة

الأصغر هارباً إلى العراق، وقدم جماعة منهم دمشق هاربين وأخبروا بهاجرى عليهم، وممن كان معهم وفقد :الكال بن السنجاري، وابن العمري، وعبد العزيز بن عبد الملك بن عساكر وغيرهم.

### ثم دخلت

### سنة ستين وستهائة

ففي يـوم الأربعاء ثـاني عشر المحرم ذكـرت الدرس بـالمدرسة الـركنية الملاصقة للمـدرسة الفلكية، وابتدأت بها درسـاً من مختصر المزني رحمه الله بحضرة قاضي القضاة وغيره.

وفيها: في أوائل صفر توفي البرهان ابراهيم الصرخدي.

وفيها: في ثاني عشر صفر قتل الزين مظفر بن اسهاعيل التاجر المعروف بالزين الصانع، صاحب الأملاك بقريتي داعية وحمورية وغيرهما، وقتل بعد صلاة الجمعة، وهو داخل من جبل قاسيون قبل أن يصل إلى مقبرة ابن صاحب قرقيسيا على حافة الساقية المقابلة للمزرعة المعروفة بالسميرية. قتله شخص من أهل قرية تل منين تبعه من الجبل، وقد عاينه باع شيئاً واستوفى ثمنه، ولم تمكنه الفرصة إلا هناك، ثم مسك القاتل فأقر فشنق بعد يومين بين الميدانين يوم الاثنين، ودفن الزين من الغد بجبل قاسيون رحمه الله يوم السبت ثالث عشر صفر.

وفيها: يوم الأحد الثاني والعشرين من صفر، دخل الخليفة الحاكم الذي كان بايعه برلو بحلب، وأنزل في قلعة دمشق مكرماً، وذلك بعد الوقعة التي قتل فيها الخليفة المستنصر، وكان معه، فهرب وسلم، شم سافر إلى مصر يوم الخميس السادس والعشرين من صفر.

وفي ذلك اليوم توفي عثمان الكيال الأحول الساكن بحضرة حمام الحين ودفن بباب الصغير.

وفيها: وفي أواخر ربيع الآخر تـوفي العز الضريـر الإربلي الذي كـان

يقرىء علوم الأوائل في بيته، لمن يتردد إليه من أهل الملل مسلمها، وكافرها، ومبتدعها، من الرافضة، واليهود، والنصارى، والسامرة، وكان قليل الدين، لكنه كان فصيحاً حسن المحاضرة، والله تعالى يختم لنا بخير المين.

وفي أول جمادى الأولى توفي بمكة التاج أبو الحسن بن زين الأمناء، وصلى عليه بجامع دمشق يوم الجمعة رابع عشر ربيع الخطيب عماد اللدين بن الحرستاني عندما صح خبر موته رحمه الله.

وفيها: جاءنا الخبر من مصر بوفاة الشيخ عز الدين أبي محمد عبد العزيز بن عبد السلام رحمه الله، وعمل عزاؤه بجامع العقيبة يوم الاثنين الخامس والعشرين من جمادى الأولى سنة ستين وستهائة؛ ثم جاء من حضر جنازته وأخبر أن وفاته كانت يوم الأحد عاشر جمادى الأولى أو حادي عشره، وكان يـوماً مشهوداً حضر جنازته الخاص والعام، ونزل السلطان الظاهر بيبرس وصلى عليه مع الناس بالقرافة، ودفن في آخر القرافة ممايلي الجبل من ناحية البركة، وصلى عليه في جامع دمشق وغيره من الجوامع بالشام يـوم الجمعة سلخ جمادى الأولى رحمه الله، ونادى النصير المؤذن بعد الفراغ من صلة الجمعة: الصلاة على الفقيه الإمام شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام.

وفيها: في حادي عشر جمادى الأولى توفي الجمال عبد الوهاب بن المصري الأعور ،وكان قديماً بالمدرسة الجاروخية في حياة شيخنا فخر الدين بن عساكر، ثم صحب بني سني الدولة وانتفع بهم وكف بصره في آخر عمره ودفن.

وفيها: في رجب من هذه السنة جرى على الشمس محمد بن مؤمن الحنبلي أمر بتعصب أهل الجبل عليه، بأن حمل والي دمشق على صفعه وتجريصه على حمار بدمشق وبالجبل.

وجاءنا الخبر من مصر بوفاة الصاحب كهال الدين عمر بن أبي جرادة الحنفي، المعروف بابن العديم في العشرين من جهادى الأولى، وصلي عليه بجامع دمشق صلاة الغائب رحمه الله، وكان فاضلاً متواضعاً، حسن المحاضرة، كثير الإفادة، وسود تاريخاً لحلب، وبيض بعضه، وفي تاسع عشر جهادى الأولى توفي الجهال عبد الله بن عبد الملك الحنبلي المعروف بعفلق. وفي السادس والعشرين من جهادى الأولى توفي التاج عبد الرحمن ابن عبد الباقي بن الخضر الحنفي المعروف بابن النجار، وكان أحد شهود باب الجامع، ومدرساً في بعض مناصب الحنفية رحمه الله، وهو الذي كان باب الجامع، ومدرساً في بعض مناصب الحنفية رحمه الله، وهو الذي كان أذن الصدر لنائبه الكهال التفليسي في نقضه، وجرى في ذلك انكار عظيم على الناقض والآذن، وصنف في ذلك تصنيفاً فانتصر التفليسي لما حكم أذن الصدر لنائبه الكهال التفليسي في نقضه، وجرى في ذلك انكار عظيم على الناقض والآذن، وصنف في ذلك تصنيفاً فانتصر التفليسي لما حكم الفراديس، واتفق حينئذ عبور نائب السلطنة بدمشق وأعهاها الحاج علاء الدين طيبرس الوزيري، فترجل وصلى معنا عليه، ثم مضى به إلى جبل الدين طيبرس الوزيري، فترجل وصلى معنا عليه، ثم مضى به إلى جبل قاسيون.

وفيها: في ثاني عشر جمادى الآخرة توفي البدر المراغي الخلافي المعروف بالطويل، وكان قليل الدين، تاركاً للصلاة مغتبطاً بها كان فيه من معرفة الجدل والخلاف على اصطلاح المتأخرين، رحمنا الله وجميع المسلمين.

وفيها: في السادس والعشرين من جمادى الآخرة توفي صاحبنا ناصر الدين محمد بن داود بن ياقوت الصارحي، ودفن بمقبرة الباب الصغير، حضرت دفنه والصلاة عليه، وكان رجلاً صالحاً، عالماً مفيداً لطلبة الحديث باذلاً كتبه وخطه في ذلك، اشتغل بسماع الحديث كثيراً، وكتب مجلدات وأجزاء كثيرة، وطباق السماعات المكتوبة بخطه من أحسن الطباق وأنورها وأصحها رحمه الله. وفي ذلك اليوم توفي جمال الدين محمد

ابن عبد الحق بن خلف الحنبلي بجبل قاسيون، فلم أحضر جنازته لاشتغالي بجنازة ناصر الدين المذكور رحمها الله، وكان حسن الأخلاق ظريفاً، يتولى التوريق بالجبل، وأرخ الوقائع في أيامه.

وفي ليلة الأحد سلخ جمادى الآخرة ولد ابن ابنتي حسن بن عبد الرحمن بن محمد البكري، جعله الله مباركاً.

وجاءنا الخبر من مصر في رجب بأنه شنق قاضي المقيس بها، وكان ذلك في عشية الشلائاء ثامن عشر جمادى الآخرة من السنة وهو: الكهال خضر بن أبي بكر بن أحمد الكردي أحد أقارب قاضي سنجار وذلك لأنه تعرض لإقامة دولة باجتهاعه مع جماعة من الأكراد والشهرزورية، فقبض عليه وعلق وفي رقبته تواقيع كان كتبها، وبنود من شعار الدولة التي قد رام اقامتها، وكان قبل ذلك قد صنع خاتماً وذكر أنه وجده وجعل تحت فصه ورقة أسهاء جماعة من أولي الثروة بها عندهم مودع، ورام استئصال أموالهم والتقرب بها إلى ولاة الأمر فاطلع على حاله فأهين وصفع فقيل فيه:

مكاوفك قالكمال في أفعال ه

وسألت الحاكم شمس الدين أحمد بن محمد بن ابراهيم بن أبي بكر عن هذه القضية، فأخبرني أن هذا الكهال خضراً كان قد علق به حب التقدم عند الملوك بسبب أنه كان قد تقدم عند عز الدين أيبك التركهاني، وهو الملك المعز، ثم أبعد، واتفق أنه لما صنع الخاتم المذكور وحبس كان

في الحبس شخص آخر يدعي أنه من بني العباس، وكانت الشهرزورية أرادت مبايعته بالخلافة وهيأوا الأمر لها بعده، فلما تبدد شملهم أخذ هذا وحبس، واتفق خضر معه في الحبس على أنه يسعى له في ذلك الأمر، ويكون هو وزيره فاتفق موت العباسي، فلما خرج خضر سعى في اتمام الأمر لابنه فتم ماتم.

قال: وكان من زمن الإمام الناصر أخمد قد ورد إلى إربل شخص يسمى الأمير الغريب، كان يدعي أنه ولد الناصر، ثم توفي سنة أربع عشرة وستهائة فادعى هذا الشخص أنه ابنه عند الشهرزورية، فقدمؤه فحبس ومات وخلف ولداً صغيراً، فسعى الكهال في المبايعة له، فجرى ماجرى، وقد خاب من افترى.

وفي ثامن رجب توفي الشرف عبد الرحمن بن صدقه، وكان من أترابي ورفقائي في تلقن القرآن العظيم عند العفيف الضرير محمود شيخ القاضي الخوئي، وفي المدرسة الأمينية أيام الجال المصري رحمه الله، وفي ثالث عشر رجب توفي البرهان الخلخالي، وكان فقيها مناظراً مقبول الشهادة رحمه الله، وفي رابع عشر رجب توفي الشمس الكردي الأعرج الذي كان يصحب الأمير حسام الدين بن علي، وكان مدرساً بالكلاسة وغيرها، ودفنه حموه تقي الدين بن أبي اليسر بالجبل عند قرابته وجده رحمهم الله.

وجاء الخبر إلى دمشق بالتقاء التاتار لعنهم الله المقيمين على بلاد الموصل، بعسكر الأمير برلو من المسلمين، وجرت بينهم مقتلة عظيمة، قتل فيها من أعيان فرسان المسلمين سنجرجكم الأشرفي وابنه، وبكتوت الحراني وغيرهم.

وفيها: يوم الاثنين الثاني والعشرين من رجب توفي نقيب الأشراف

الطالبيين بدمشق وهو: بهاء الدين على من بني أبي الجن، وتولى بعده النقابة الفخر بن النظام البعلبكي، وفيها: يوم الخميس خامس وعشرين رجب توفي الشيخ عبد الرحمن بن خطيب إربل الذي كان ساكناً بمنارة جامع دمشق الشرقية رحمه الله، وجاءنا الخبر من مصر بوفاة القاضي المسكين بن كامل في نصف رجب، ومن تل السلطان بحلب بوفاة عز الدين أيبك المحيوي، عتيق محيي الدين بن المدرس وزيـر الجزيرة، وكان شاباً ذكياً فاضلاً حسن الخط، وكان يقرأ على في صغره، بمصر شيئاً من العربية رحمه الله، وفي هذه السنة نظر في أمر أئمة المساجد بدمشق فمنعوا من الاستنابة، ورجع على بعضهم بها كان تناوله إذ لم يقم بالوظيفة، منهم: التاج الشحرور، والجال الموقاني، وابن بنت غانم، وابن عبد السلام وغيرهم، ونقبص كثيراً من جامكياتهم المقررة، وكان المتولي لذلك والى الشرطة بدمشق وهو الإفتخار اياز، وكان شيخاً كبيراً ولي دمشق في أول هذه السنة، ومكن من النظر في المساجد فجرى ماجرى، وأمر أهل الأسواق بالصلاة، وعاقب من تخلف عنها، وكان يخدمه شخص من أبناء الحنابلة يعرف بالفخر بن الصيرفي، وله مسجد بقبة اللحم له فيه كل شهر ستون درهماً، وتركه بحاله لم ينقصه من جامكيته مع نقص غيره، فقال فيه بعض أئمة المساجد:

فأجابه آخر على لسان الوالي لما كان متهماً بمراعاة الحنابلة فقال:
قـــــــال الأمير الحنبلي
جـــواب مـــنلمينصــف
أنـــامبغــض للشـافعــي
والمالكــواللهــي والحنفــي

وفي شعبان توفي الحاج أبو بكر بن بطيخ التاجر برحبة دمشق، وفي هذه السنة سار عسكر الشام مع من قدم عليهم من عسكر مصر، ونزلوا على مدينة أنطاكية فشعثوا منها، ثم جاءهم أمر من مصر بالرحيل عنها فرحلوا ودخلوا دمشق في سلخ شعبان، وفي التاسع والعشرين من شعبان توفي النجم ابراهيم بن الضياء يوسف بن خطيب بيت الأبار، وكان من الشهود المتصرفين بديوان السبع رحمه الله.

وفي أول هذه السنة نزل التاتار لعنهم الله الذين كانوا هربوا من الشام مع من انضوى إليهم من المفسدين على مدينة الموصل فخصروها إلى شعبان؛ ثم جاءنا الخبر بأنهم دخلوا وفتكوا فيها على عادتهم وملكوها وقتلوا وأسروا صاحبها ابن لؤلؤ، وجاءنا الخبر بأن الخلف وقع بين التاتار ببلاد العجم وموت ملكهم الأكبر، وانتصار بركة على هولاكو لعنه الله.

وفي النصف من رمضان وقع بدمشق ارجاف عظيم من جهة التاتار، وتجهز الناس منها للهرب الى الديار المصرية، وباع الأمراء حواصلهم حتى حواصل القلعة وتهيئوا للهرب، وألزم ولاة الأمر كبراء دمشق بالرحيل بأهاليهم إلى مصر، ورسموا عليهم بذلك، وضيقوا عليهم بسببه، وألزموا أرباب الدواوين المتصرفين لهم بارسال نسائهم إلى مصر وبقائهم في خدمتهم في دمشق سواء في ذلك القادر والعاجز، وألزموا جمعاً كبيرا بذلك من أهل الأسواق بالقيسارية الفخرية والخواصين وغيرهما من جماعة من صناع القواسين وغيرهم، وأطلقوا أصحاب الفراسين وكل من كان بينه وبين التاتار تعلق وأخرجوهم إلى مصر كرهاً. منهم: القاضي التفليسي، وابن عنتر، وقيدوا جماعة منهم مشل: ابن اللبودي، وابن المسلم، وابن الأردني، وجفل الناس من حمص وحماه وغيرهما إلى دمشق، المسلم، وابن الأردني، وجفل الناس من حمص وحماه وغيرهما إلى دمشق،

ورحل من دمشق في نصف شوال فها بعده قفل كبير إلى مصر بعد قفل وأخذ بعضهم في الطريق وجرح بعض، وكان الماء عليهم في الطريق قليلاً والحر شديداً، وبلغنا أن مثل هذا الإرجاف وقع أيضاً في بلاد العدو من التاتار، وفي بلاد الفرنج أيضاً، وفي الديار المصرية.

وفيها: توفي جمال الدين الواسطي الساكن بالعزيزية، وكان يصلي بها التراويح رحمه الله، وفي أوائل شوال قتل الشيخ اسكندر الواسطي بقرية زملكا من حرامية نزلوا عليه رحمه الله. وفي شوال أيضاً توفي حيد الأخرس ابن أبي الفتح، وتوفي فيه خيس الخفير الذي كان بمقبرة باب الفراديس. وفي سلخ شوال توفي عز الدين عبد العزيز بن الشيخ شمس الدين يوسف سبط ابن الجوزي الواعظ الحنفي، وكان قد درس مكان أبيه بعده بالمدرسة العزيزية التي فوق الميدان الكبير رحمه الله، ودفن في مقبرة أبويه بجبل قاسيون، وفي أوائل ذي القعدة توفي العفيف بن الوزار.

وفيها: في ثالث ذي القعدة وصل من مصر إلى دمشق عسكر مقدمه الأمير عز الدين الدمياطي، وبكر للدخول إلى دمشق، فخرج الناس يتلقونه وفيهم الحاج علاء الدين طيبرس الوزيري نائب السلطنة بدمشق، فلما وصل اليه وأهوى أن يكارشه (١٣٩) على ماجرت به عادة الملتقين قبض الدمياطي بيده الواحدة عضد طيبرس وبيده الأخرى سيفه وأنزله عن فرسه وأركبه بغلاً وشده عليه وقيده، ثم تركه بمصلى العيد، فلما دخل الليل وكل به وسيره إلى مصر، وكان القبض عليه عند ذيل عقبة شحورا، وهرب من خرج معه من أصحابه، ثم استخرجت أمواله التي تبقت بعد ماسير، منها ماكان سير مع العرب، وقبضت حواصله.

وكان طيبرس المذكور قد أهلك أهل دمشق باخراجهم من بلدهم والترسيم على الأكابر باخراج عيالهم وبأنفسهم واهانتهم، وضيق على الناس بتمكين العرب من شراء الغلال من دمشق وتخويف الناس من

التاتار، وكان البدوي يجلب الجمل ويبيعه بأضعاف قيمته ويشتري به الغلة رخيصة لأن الناس بين خائف يبيع حاصله ليتجهز به ومحتاج إلى الجمال لسفره، وبين من هو موكل عليه ليسافر ولابد فهو مضطر الى كل ذلك، وبلغ كراء الجمل بالمحارة من دمشق الى مصر نحو مائتي درهم، والحمد لله على كشف تلك الشدة.

وفي الخامس من ذي القعدة مات الأمير المعروف بالأصبهاني محموراً، وفيها يوم السبت السابع والعشرين من ذي القعدة وصل إلى دمشق من عسكر التاتار لعنهم الله نحو مائتين مابين فارس وراجل بنسائهم وصغارهم هاربين الى المسلمين، وذكر أن سببه أن عسكر هولاكو كسره عسكر ابن عمه بركة فهرب جماعة هولاكو وتشتتوا في البلاد، فقصد كل طائفة جهة، وتوجهت هذه الطائفة إلى بلاد الشام ففرح المسلمون لهذا الخبر وزال عنهم ماكانوا فيه من الغم بسبب الأخبار السابقة التي أوجبت أن جفلوا الى مصر، وأخبر بعض هؤلاء المنهزمين أن ملك التاتار الأعظم منكوخان توفي وقام بالملك بعده أخوه الأصغر عري بكو، وكان الأخ الأكبر قبلاي غائباً بالهند، فأنف وقصد أخاه بعسكره فتقابلا ونصر الله بركة لعري بكو، فكسروا عسكر قبلاي، فلما سمع هولاكو عز عليه الله بركة لعري بكو، وجمع العساكر وقصد بركة، وسار بركة إليه ونزل في وكره تملك عري بكو، وجمع العساكر وقصد بركة، وسار بركة إليه ونزل في أرض الكرج، ونزل هولاكو بصحراء سلباس وخوي.

وأخبرني من أثق به عن من يثق به أنه اجتمع ببعض غلمان من كان في أسر التاتار من الأمراء، أنه أخبر بحضرة الأشرف صاحب حمص أنه حضر كسرة بركة لهولاكو، وقال: كان جيش بركة قد كسر عسكر هولاكو الذي سيره مع ابنه وقتل ابنه، فجمع هولاكو بقية من قدر عليه من عساكر، وسار إلى بركة فلقيه بناحية شروان فقتل من الفريقين خلق عظيم، ووقعت الكسرة على عسكر هولاكو، فبقي السيف يعمل فيهم

أياماً وهرب هولاكو إلى قلعة بلا(١٤٠) وهي في وسط بحيرة بأذربيجان، فدخلها وقطع الطريق إليها فبقي كالمحبوس فيها.

وفيها: في ثامن ذي الحجمة توفي الأمير سيف الدين بلبان، المعروف بالزردكاش الذي كان استنابه طيبرس موضعه بدار العدل، وعلى دمشق لما سافر إلى حصار أنطاكية وكان ديناً خيراً يحب العدل والصلاح رحمه الله.

وفيها: جاء يوم الثلاثاء ثامن ذي الحجة جماعة من المسلمين أعرف بعضهم، معهم شيخ زعموا أنه نصراني معروف ببيع اللحم بدمشق، وأنه رأى رؤيا، وقد جاء مسلماً فأخبرني أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة جاءه وكان مضطجعاً من أثر مرض، فقال له: قم وأخرج من الضلالة إلى الهدى ومر إلى أبي شامة وأسلم على يده، وأخبره أنّ الملك الأشرف \_ يعني صاحب حمص \_ يملك بلاد سيس، ويهلك العدو بها، وأن صاحب مصر في السنة الآتية يهدم عكا ويملكها، وتكون أنت تخدم مسجد صالح بها، ثم ارتفع صلى الله عليه وسلم إلى نحو الساء، وهو في صورة الأأقدر أصفها والآأشبهها بالقمر والا الشمس هي أكمل من ذلك وأتم، فقلت إلى أين يارسول الله؟ قال: أسأل ربي في الناس نصرهم على الكفرة، أوكما قال.

قال: فانتبهت وبقيت في حيرة من أمري، فلما كان ليلة السبت رأيت مثل ذلك المنام، ثم ليلة الأحد كذلك ثلاث ليال متوالية، ثم صممت على الدخول في الاسلام، فسألت عن من يقال له أبو شامة من المشايخ فدلوني عليك، فأمرته بالاسلام فأسلم، والحمد لله رب العالمين.

وفيها: توفي البدر أحمد بن شرف الدين عمر بن السابق بأرض نابلس رحمه الله، وفي أواخر ذي الحجة توفي العز التاجر المعروف بابن مشرف، ويلقب بابن الجرذان، ووجد النظام قيس بن العربيني مقتولاً بالصالحية، وكان هذا المذكور ذكر عنه أنه قتل زوجة له وغيرها، وهو: أبو سعيد قيس بن عثمان بن عمرو بن كامل بن هبة بن علي الانصاري ،وعربين قرية بغوطة دمشق.

وقدم إلى دمشق والياً عليها من جهة مصر الأمير جمال الدين أقوش، المعروف بالنجيبي، ورحل علاء الدين التركي إلى مصر، وتولى عز الدين ابن وداعة الوزارة على الدواوين وما يتعلق بها، وتولى نظر الدواوين شمس الدين بن علان، وانعزل عنه شرف الدين بن الوزان.

وتحرك سعر الغلة في أواخر هذه السنة، وطابت الأخبار من جهة التاتار، والحمد لله.

#### ثم دخلت

#### سنة احدى وستين وستائة

وسلطان الديار المصرية والشامية الملك الظاهر بيبرس الصالحي، المعروف بالبندقداري، ولاخليفة للناس يذكر بل السكة تضرب باسم المستنصر بالله على ماكان الأمر عليه، والنائب بدمشق عن السلطنة جمال الدين أقوش النجيبي، وقاضيها شمس الدين ابن خلكان.

وفي خامس المحرم توفي الزين بن أبي طالب الفراش صهر المجد بن سني الدولة، وكان يتولى الدواوين مع الأمراء وغيرهم.

وفيها: يوم الجمعة سادس عشر المحرم خطب بجامع دمشق وسائر الجوامع للخليفة الحاكم أبي العباس أحمد بن الحسين بن الحسن من أولاد المسترشد، بتوقيع القاهرة ومصر في ثامن المحرم من السنة التي كان سافر الى مصر.

وفيها: جاءنا الخبر بأن صاحب مصر بايع له، وأمر بالخطبة له في البلاد.

وفي ليلة الأحد ثالث صفر سمر شاب، ذكر أنه كان يرسل زوجته وتدخل في بيوت النساء، فتحسن للمرأة الخروج معها لابسة أفخر ثيابها وحليها وتشوقها بأن تقول لها هاهنا عرس أو وليمة، وقد اجتمع فيه جماعة من النساء الأكابر فلا تتركن من الزينة شيئاً ليحصل لك التجمل بينهن، فتفعل تلك المغرورة، أقصى ماتقدر عليه، وتخرج معها فتجيء بها إلى بيت زوجها، فيأخذ جميع ماعليها، ثم يختقها ويرميها في بئر في داره فعل ذلك بجاعة من النساء، وهو نظير مافعله شخص يعرف بالمكحلة في سنة ثان وعشرين وستائة، وسمر وبقي أياماً ومات، ثم

هتكه الله تعالى فأخذ هو وامرأته فضربا فاعترفا، فأما المرأة فخنقت وجعلت في جوالق وعلق الجوالق تحت الخشب الذي سمر عليها، فأصبح الناس يوم الأحد فوجدواالجوالق المعلق والرجل المسمر خارج باب الفرج على يسار الخارج من الباب، وكان الزمان في سابع عشر كانون الأول، وسمر وهو في ثوب واحد خلق مكشوف الرأس فبقني ليلتين ويوما، وفي اليوم الثاني خنق بطرف الحبل وربط في الخشبة التي سمر عليها، وكان أبوه حياً وهو رجل حسن يعرف بعلي الصانع، له ثروة وقدر بين الناس وجده أيضاً حي، وتوفي ذلك اليوم نضر الفراش بالتربة العادلية سقط من سطح فهات، رحمه الله. وفي العشرين من صفر توفي أبو الحزم العطار بباب البزيد، وهو ابن البدر بن مسلم العطار باللبادين.

# تمام حوادث سنة احدى وستين وستمائة

فيها نظمت قصيدة في شرح الحال، وكنت قد اشتغلت بزراعة ملك لى وعمارته، فانقطعت عن المدرسة فعوتبت فقلت: أيها العـــاذل الــــني إن تحري قـــال خيراً ونــال بــالنصـــح أجــرا لاتلمنىي على الفكل خصة واعلم المامك وأثمر والمست وأثمر والمست وأثمر والمست وأثمر والمست وأثمر والمست والمستوا كيف لاألزم الفلاحة باقي عمري لازال حصداً وبدارا وبهاصنت مساء وجهسي عسن النساس جميع\_\_\_أوعش\_ت في القـــوم حــرا اذبها صـــار منـــزلي ذاغـــلال مع عيال من بعدما كان قفرا مشبع الأهمال والأقسار والألسا \_\_\_زام منه\_\_افلي\_\_سيشكون فقررا ولكمم واقمف ببايسي يعطسي صدقات مسن الغسل وبسرا كــــــم فقير وكـــــم أرملــــة نــــال مــــن نصيبـــــي وفـــــرا وككذا الطير والبهائم تسرعسى ن زروع ومــــن ثمار تترى أحاديث بذاالني الأئمة تقرا اتخذح رفة تعيد شبها ياطالب العلمان العلم ذكرا لاتهنه بالاتكال على الوقي . ــــف فيمضى الــــزمـــان ذلاً وعسرا

انهاتحصــــل الــــوقـــوف لشريــــ

\_\_\_رونـــنال مــن العلـــوم مبرا أولمن يلـــــزم الأكــــابــــر لايــــــ ببح في خدمة لهم ومدح وإطرا طالباً جامهم مجيباً الي كــــ \_\_\_\_ل أم\_ور لهم عكوفا مصرا كرر درسايرعاه سرأوجهرا قاصداً قربه فيصغي إليه فاعالاماير يدنفعا وضرا والضعيف المشغول بالعلم يلقي مسن ولاة السوقر في هجراً وهجرا وهـــوالمستحـــقلــوأبصرواالحـ \_\_\_ق ولك\_\_ن عمروا فيرب غفررا إنها ك\_\_\_انست المدارس عرب ونساً لأولى العلم حسب في النساس طررا درست في زماننا إذترولا هاأول والجها والحاقة قهرا قربوا شبهه موأقصوا وآذوا \_\_\_ل العل\_م أسكن\_وه قبرا وتــــراهـــم لايحزنـــون لهذا ياله منصباً تداول منصبن للمساء ومكررا جعل وام وضع المفق والمر شدمن لايدري وفي الشريدري وأولـــواالأمـرالمالكــون يظنــو ن صــوابـاًفيهـموخيراً وطهـرا

فالماذامال أوهمم هكالكاكسا ن لهم فعله على الظالم الم إغسرا فعليك المعاش ياطالب العلم ولاتترك المعيش\_\_\_\_ واقتنع بالنوي تسهل واشكر تجدالــــرزق فــاض فيضــا أودرا واتسرك السوقف اذجسرت صسورة الامسس اجتنب فعلهم تسوكسل على الحب ك\_\_\_ن أبياً لما يشين أمات نصف مسن أن يكسون عيشك يسزرى اذيقـــال الأوقــاف أوســاخ الأمــوا ل كــوقـف الــزمنـــي ووقــف الاضرا والمساكين واليتامسي فكسل ى - - - المنه اللبيب بتبرا لايـــرى أنـــه يشـــارك ذي الأصـــ \_\_ناف فيه\_ايعي\_شعيش\_آم\_را فجفاهامع أنهمستحق السه \_\_\_وقف م\_ايستغ\_ل منه ويكرى \_\_\_صفت في الفكر لم تجدلك عددرا لاتسزاحه ولاتكسائسربها تسأخسذ منه فقد عرف تالأمرا وان احتجت خلكفاف أيكره وبعــــزم أن لايــــدوم العمـــرا

كانمن قبلنا أئمة هالك يسن والسوقف بعدد الااستقرا لم يكن ذاك مانعاً طالب العلم مين العلم في اقيف ذاك الاثيرا معطياً كن ودع من الوقف أخذا إن يدالإعطاء أعلى وأرفسع قدرا صدقات الوقون ينفر منها كــــل حـــرتـــأتيـــه صفـــواً ويسرا كيـف-حالالـذيـذلها بالقول والفعل كي يحصل نزرا \_\_\_وجهعنداللقاءشيئاًأمرا ذاهــــبالعمــرفي النفـاق وفي الــــ \_\_\_خدمة لاي\_ألى ذهاب\_أومررا ب\_ائع\_اًدين\_هبلنياغيره لقد خاب بائع الدين خسرا لاحياء له يطلب ماليسس ح\_ق ل\_ه لقدح اءنكرا فلهاناعت زلت یارب تمم مابه قدمننت إنك أدری ثــم ـــو لم يكــن تصــدق بــالــوقـــ ف لقدكان البعدعند أحرى حين قدر الأخد أمنه يسمى منصباً فيهم بباع ويشرى فتعاطاه صاحب المال والجاه ف زال المقص ودمنه وضرا وأقىام وفي المواريث حتى أخسلوه إرثار أصغساراً وكبرا

وغدا المستحيق حيران ندميا نمسن الغبسن ينظسر العيس ثبيت الله بعضه عضهم بغنيي النفي س فلمم يكترث وقد عساش دهسرا حب هده الدنيا أصم وأعملي وأول وااللب والعق ولي رون السو والفقير الحريص منهصم مكسد وكسفامسنيسالهامسعالإثسرا غيرأن الفقيريع نيه فيهان الفقيريع فيرأن الفقيريع فيران الفقيريع في المناسبة في والغنسي الغبسي يسرمسي ويسذري عجباً من مادرسين قضاة يتبــــارون في اللبـــاس بطــــرا وهــــم في نفـــوسهـــم في عظيـــم أيسركبون البغسال عسزأ وزهسرا حـــق كــــل منهـــم يكـــون حـــزينــــأ إن أجـــاد المعنـــي وأحســـن فكـــرا أبداذايعيش بصدقات الـــــ ـــناس بـــاســـم الـــوقـــف لايتبرا وعليه مرن الشروط تكساليف ف\_\_\_\_إن لم يق\_\_\_م بها فه\_\_\_وأدرى كـــم رأينــامــدرسـاً ومــولى حقىمة أن يكسون منه معسرا ضحك\_\_\_\_ة لل\_\_\_ورى المدرس والحا كـــم تلقـــى وليـــس يحســن يقـــرا يـــالها وصمـــة على أهـــل ذاالــــ معصر يكفيك مسارأينساه خبرا

إن منهم من كان يلشغ بالقاف ومنهم من كانيك غبالرا وهمامن أمسائسل القسوم فساعجب واعتبر وإنشر الغيرائب نشرا بـــة والطـــالم المردي المهـــرا والنذي كساتسب التاتار ومنن ساراليهم قصداً فأنسى وأطرا واللذي قدأ تسي الفواحش واستكبر ف أسأل ماذا جسري إذا تجرى بيت وتقريب من يلاكر شعرا وليب في أكر شعرا الحشيشية رأي وافـــق الفــرع فيـه ليـــلا وفجــرا بهارم\_\_\_\_ الشباب عجبا وسكرا فت ولى المناصب والأشياخ ق في المناصف ون صغرا ورعاة العدل السرضي حاضراً عجلسس الأثبات شاهداً مستمسرا قائلاً ذاأثنى عليه بنوعل ان والأقـــربـون أولاد صصرا عددواسال سواهم تعرف الح السقفاذأعددرتني نلست إصرا كنت بـ الشام أو تفسارق مصرا

عجباً مسانسراك بسه تسوقسف كليا قليت دولة الحاكيم الجابير زالت قامت علينا أحسري وتصدوا لأكرل الأوقراف حتري ذمه عـــارفــوه نظهاً ونشــرا بــــأولي العلـــم والصـــلاح وأحـــرى ولقد كنت قبلهامن غني النفيس مل الفسالحمدلله شكرا بيدان أنفت مسن صدقات الفقه شبهته المسرى وتيأنفيت مين ميزاحمة النيك لعليها يسرى الوقاحة فخسرا فتمنيت مان أرى رزقيى عنها بمعزل فساستدرا بــــاركالله في المعـــاش كها شاءلبه الحمد إذبداواستمرا فأنااليوم أنزه القوم نفسا بخسسلاصي منهسم وأروح سرا حسدتنسي جماعة قالمنهمم قـــائلذاومــنأيــنأثــرى ويحه مربناه والرزاق عنه للتقبي فيساخيجك ة السبّ مغتاب والمفترى الندى هميو أجيري مسايبسالى مساذايقسول سيجسزى في غــــدحين يحشر النــــاس حشرا

ولئن قلت الأصل كان من السو ففاضر ذاولابي أزرى اً كـــان إنها اتجه اللـــوم على مـــن على الـــوقــوف أصرى فه و کال علی ال وری لیسس یبری اننييالله عين مسرزاحمة القـــوم على منصــب فيـــارب صبرا يــــارب سلـــم فيها تبقــــى ولاتحوج إلى سنعب النصاس قسرا فتراهمم لأجمل حساجتهمين يديه في قضية الدل اسرا أقررب الناساس عنده ذو نفساق حين يسقيه مسه مسن محال الاطسرا من يخالف يقصى ومن وافسق القوم يكن مثله محسبك شرا جملة الأمر ذافكم قد سررنا وشرحنابها ذكرناه صدرا كيل مسن كسان منصفساً عسرف الحر \_\_\_\_قفقددش\_اعالأمرربرأوبحرا باعداها وطولت عمرا وأرى أنها ست\_\_\_\_زاد عشرا في أمـــــور جـــرت وعشرا وعشرا

وفي.أول صفر من سنة احدى وستين وستهائة توفي بديار مصر شرف الدين محمد بن أحمد بن عنتر الدمشقي الذي كان محتسباً بدمشق في أيام التاتار، وهو وأبوه من أولي الثروة بدمشق، ومن المعدلين فيها، رحمه الله. وفي ثاني ربيع الآخر توفي البرهان الطويل المتصرف في الدواويين، كان

عاملاً بديوان الجامع تارة، وبالحشرية أخرى، وبديوان المدارس المحدث في الأيام المعظمية، وبعدها رحمه الله.وفي الرابع والعشرين منه توفي النجم الكحال بن الصفي العبادي فجأة. كان أبوه مقرئاً حسناً ضريراً، وتعلم هو وأخوه قبله صناعة الكحالة فبرعا فيها، وتوفي أجوه قديماً فبقى هو كحالاً باللبادين، ثم بالبيارستان، وفي رابع جمادى الأولى تـوفي عبد العزيز المغربي إمام مسجد الجورة بالعقيبة رحمه الله. وفي الرابع والعشرين منه توفي العدل جمال الدين بـن القلانسي بن أخي المؤيد رحمه الله، وقبله تموفي الجمال الأنباري \_ الساكن بالجامع بالمنارة الغربية \_ الحنبلي له سماعات كثيرة من عبد القادر الرهاوي وغيره، وهو الذي كان يصلي بالمتأخرين صلاة الصبح بالجامع فيطيل بهم اطالة مفرطة خارجة عن المعتاد بكثير إلى أن تكاد تطلع الشمس، وهو في تطويله لايتركه كل يوم، رحمه الله. وفي سابع رجب توفي العالم المغربي النحوي، وكان معمراً، مشتغلاً بأنواع العلوم على خلل في ذهنه، واسمه: أبو محمد القاسم بن أحمد بن السداد اللورقي، هكذا رأيت نسبه بخط مشايخه الذين قرأ عليهم بالمغرب ابن الحصار وغيره، وكان هو لايكتب ابن أبي السداد، ويجعل مكانه الموفق، وكأن أبا السداد كنيته الموفق، ولورقة بليدة من أعمال مرسية، ودفن من الغه في مقابر باب توما قريباً من قبر الشيخ رسلان رحمه الله.

وفي سادس عشر رجب توفي العماد مظفر بن البهاء على بن الحسن من بني سني الدولة، وهو ابن عم الصدر أحمد بن يحيى القاضي، وكان من عدوله رحمه الله، وفي السابع والعشرين من رجب توفي الشهاب ابن الضياء الكاتب للشروط بباب الجامع الشرقي، ويعرف بأجير البهاء، لأنه كان تخرج في كتابة الشروط بالشريف بهاء الدين عبد القادر بن عقيل العباسي. كاتب الحكم للزكي الطاهر، وبعده إلى أن مات، وكان فريد وقته في ذلك، فبرع هذا الأجير حتى كان الفقيه عز الدين بن عبد

السلام يفضله على كتّاب عصره فنفقت سوقه رحمه الله. وفي ثالث عشر شعبان توفي الشيخ الياس الإربلي الذي كان يكون مقيهاً بالجامع في رواق الحنابلة، ثم سكن جبل قاسيون وبه توفي ودفن رحمه الله. وفي تاسع عشرين شعبان توفي الأمير مجير الدين خوشترين الكردي، وكان من أمراء مصر، وحضر كسرة التاتار لعنهم الله بعين جالوت مع المظفر قطز رحمه الله، وغزا يومئذ حتى فتح الله على المسلمين، ودفن بالجبل، وأبوه مات محبوساً مع عهاد الدين بن المشطوب في بلاد الأشرف الشرقية، وفي خامس عشر رمضان توفي العفيف الحنفي زوج النهبية بنت الدميري جارتنا، رحمه الله، وتنوجت بعده علاء الدين أحمد بن القاضي عيي الدين بن الزكى.

وفي السابع والعشرين من شهر رمضان ولد لي مولود ذكر سميته محمود، وكنيته أبا القاسم بكنية نور الدين بن زنكي الملك العادل رحمه الله وباسمه ولقبه، جعله الله مباركاً صالحاً عفيفاً تقياً، كما كان سميه رحمه الله، وكانت ولادته في الساعة السادسة من يوم السبت السابع والعشرين من شهر رمضان سنة إحدى وستين وستائة بدار العطافية غربي المدرسة العادلية، وذلك اليوم كان في شهر آب نحو أربعة أيام، وهو زمان البطيخ الأصفر.

وكسفت الشمس في غد ذلك اليوم بعد العصر من يوم الأحد الثامن والعشرين من رمضان.

وفي خامس شوال توفي الفخر أحمد بن ابراهيم الحنفي أحد مدرسي الحنفية من الشيوخ، وكان أحد الشهود تحت الساعات، ودفن من الغد رحمه الله، وفي سابع شوال توفي الشرف يحيى بن المغربي الحاج الدقاق في الحنطة خال أخي محمد رحمه الله، مات فجأة، وكان قد عزم على وقف أملاكه على زاوية المغاربة ففاجأه الموت بغتة، ومن العجائب أن بعض

معارفه مات قبله فجأة فجاءني وقال: أريد تعجيل وقفي لملكي خوفاً من أن أموت كما مات فلان، ثم أخر، فمات فجأة كما ظنه، وبالله التوفيق، وفي سادس عشر شوال نظمت هذه الأبيات: أيالائمسي مالي سوى البيت موضع أرى في مع زاً أن ما أنف ع فراشي ونطعي فروتي فرجيتي لحافي وأكلي مسايسك ويشبسع ومسرك وبي الآن الأتان ونجلها لأخلاق أهل الدين والعلم اتبع وقد ديسر الله الكريسريسم بفضله غني النفسس مسع شيء بسه أتقنسع أوفره للأهلل خروف أيراهم واصبر في نفسي على مساينسوبنسي وأطلب عفروالله فالعف وأوسع ومادمت أرضي باليسير فاننسى غنيسي لغيرالله مساكنست أخضسع وربي قـــد آتــاني الصبر والغنـــي وقد مر من عمري ثلاث أعدها وستون في روض من اللطف أرتع مقل ومن عنزالقناعية منوسع ومسن حسسن حظسمي أن ذا يستمسر لي وإني لاألجأ إلى غير بــــابــــه فــابقـــه فــابقـــه فــابقـــه فــابقـــه فــابقـــه فــابقـــه فــابقـــه إلى الموت إن الله يعط يويمني «نــرقـــع دنيــانــابتمــزيـــق ديننــا فللاديننا يبقى ولامانسرقسم

#### فط و \_\_\_ لع\_\_دائـ الله ربــه وجـــادبــــدنيـــاهلايتـــوقــــ

وفي ذي القعدة توفي الشيخ الصالح صلاح الدين أبو زيد الدينوري، صاحب الشيخ عز الدين الدينوري، وهو الذي بنى له زاوية بسفح جبل قاسيون غربي الجامع المظفري، وصار لجماعة يذكرون الله عقيب صلاة الصبح بأصوات حسنة، ثم مات عز الدين وبقي الشيخ الصلاح يقوم بهذه الوظيفة، بت عنده ليلة في الزاوية المذكورة رحمه الله، وكنت قد نظمت قبل ذلك أبياتاً في هذا المعنى وهي:

صانربيء نالتبك للعلمي

فلـــه الحم لبكرة وأصيلا

لم يشين بالسوال وجهي بيل

وغني النفسس والقناعة كنس

\_\_\_\_زان فك\_اناللذكرت دليلا

ك\_مرأينام\_نعالمعرزبالعلم

وأضحي بالحرص منه ذليلا

احف ظ الله وابدل الفضل

تغنيم منن غني النفسس عزة وقبولا

وتعرف إليه يعرفك في الشدة

فساتبع فيهايق ولاال رسولا

. يفعـــــــلالله مـــــايشـــــاء فــــــلا تسخــــط

وك ن راضي أزمن أقلي لا

وعدد الصابرين خيراً فأيقن

أنه كان وعده مفعولا

وفيها: في ثاني عشرين ذي الحجة توفي العز بن النشو، الشاهد تحت - 452 -

الساعات، وفي الغد الشالث والعشرين توفي الشهاب تمام بن الحبوبي التاجر بالخواصين رحمها الله، وجاءنا الخبر من ديار مصر بأنه مات في هذه السنة بهاء الدين الضرير صهر الشيخ الشاطبي رحمها الله، وشرف الدين بن السيبي يحيى بن فضل الله إمام المدرسة الصالحية رحمه الله، وكان من أصحاب شيخنا أبي الحسن السخاوي رحمه الله بدمشق، وهو أول من أم بدار الحديث الأشرفية في زماننا، ثم انتقل إلى القاهرة فأقام بالمدرسة الصالحية النجمية، وكان عنده تعصب وكرم وله قراءة حسنة.

# ثم دخلت

## سنة اثنتين وستين وستهائة

ففي سابع المحرم توفي التقي أبو بكر البغدادي المقريء الساكن بالمدرسة العادلية رحمه الله.

وفي تاسع عشر توفي الأمير حسام الدين الجوكندار العزيزي، من غلمان العزيز بن الظاهر بن صلاح الدين، وكان له أثر مذكور في كسرة التاتار خدلهم الله تعالى على أرض حمص المقدم ذكرها. وفي عاشر صفر توفى بحمص الملك الأشرف بن المنصور بن المجاهد شيركوه بن ناصر الدين محمد بن شيركوه بن شادي، وهم ملوك حمص وأعمالها كابراً عن كابر رحمه الله، وكان شاباً عفيفاً عما يقع فيه غيره من الشراب، وله في كسرة التاتار الثانية على حمص أثر جليل.

وقبله بقليل توفي الزين خضر المعروف بالمسخرة ، كان من ندماء الأشرف موسى بن العادل، وجاءنا الخبر بوفاة الكمال عريف الصاغة، والضياء النابلسي بمصر.

وكان مولد النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الاثنين ثاني عشر ربيع الأول على قول الأكثرين، فاتفق في هذه السنة أن كانت ليلة الثاني عشر من ربيع الأول هي ليلة الاثنين.

وفي ذلك اليوم توفي النجم أحد القرائين بزي الجنائز، وكان يؤذن بالمئذنة الغربية من جامع دمشق، وهو شيخ كبير رحمه الله. وفي يوم الجمعة سابع ربيع الآخر صلي بالجامع عقيب صلاة الجمعة صلاة الميت الغائب بالنية على ضياء الدين علي بن حمد المعروف بابن الباسلي أحد كتاب الحكم المعدلين تحت الساعات، وكان له أشغال باستهاع الحديث

وكتابته، ثم سافر إلى مصر متحملاً لشهادة فتوفي بها، رحمه الله تعالى ليلة السبت رابع صفر، ودفن خارج باب النصر شرقي القاهرة.

وفي هذه الأشهر توفي بصرخد سيف الدين التروسي، الذي ملكه بقرية بقربه رحمه الله. وكان شاباً حسناً شجاعاً، وفي حادي عشر ربيع الآخر توفي الشريف ابن الطيوري، الملقب بالجمال الذي كان نقيب القاضي الخوئي، وفي ثاني جمادى الأولى توفي بمصر الرشيد العطار المحدث رحمه الله، وفي عاشر جمادى الأولى توفي الحاج نصر بن بردس التاجر بقيسارية الفرش، وكان رجلاً موسراً ملازماً للصلاة بالجامع من أهل الخير رحمه الله ودفن بالجبل، وفي ثالث عشر جمادى الأولى توفيت الشيخة الصالحة عابدة المقيمة برباط زهرا خاتون، وكانت امرأة عذراء مقعدة عمياء مشهورة بالخير والصلاح، رحمها الله، وفي خامس عشر توفي الحاج معمد بن الحاج مسعود الذهبي رحمه الله.

وفيها: بعد صلاة الصبح من يوم الأحد التاسع والعشرين من جمادى الأولى توفي القاضي الخطيب عهاد الدين عبد الكريم بن القاضي جمال الدين عبد الصمد بن محمد المعروف بابن الحرستاني، رحمه الله، وكان من أهل بيت قضاء، وعلم، وصلاح، تولى قاضي القضاة في الأيام الأشرفية، وناب في القضاء عن أبيه في الأيام العادلية، وعن شمس المدين أحمد بن الخليل الخوئي عام حجه، ثم تولى الخطابة بجماعع دمشق، وتدريس المزاوية الغربية، ومشيخة دار الحديث الأشرفية، واستمر ذلك له من الأيام الصالحية النجمية وقبلها إلى أن توفي بدار الخطابة، ودفن في مقابر الجبل قريباً من أبيه وأهله، وصلى عليه بجامع دمشق قاضي القضاة بدمشق ابن خلكان، وصليت أنا عليه إماماً ظاهر البلد تحت القلعة بدارج باب الفرج، وكان يوماً مشهوداً حضر جنازته خلق كثير، وانتشروا في تلك الصحراء الواسعة رحمه الله.

وتوليت مكانه بدار الحديث الأشرفية، وحضر عندي فيها أول يوم ذكرت الدرسين والمحدثين وكرت الدرسين والمحدثين وغيرهم. وذكرت من أول تصنيفي في كتاب «المبعث» الخطبة والحديث، والكلام على سنده وفنه مع زيادات على ذلك من مكان آخر، وكان بحمد الله تعالى وجوله وقوته مجلساً جليلاً، عليه سكون وإخبات وجلالة وانصات من الحاضرين، ووقار من المستمعين، وعمل في ذلك بعض الأدباء أبياتاً منها:

العلم والمعلوم قدد أدركته

وسماعيك البحر المحيط فحددث

وأبسان لسه عنسك افتتساح المبعسث

مكثبت به الألباب طائعة الندا

والحسن من طرب به لم يمكت

وفي رجب توفي نور الدولة بن دحيرجان المنادي على الأشياء الضائعة، وكان قصيراً ظريفاً هو وأبوه من قبله، ودارهم بالمطرزين خارج حصن جيرون معروفة بهم رحمه الله، وفي ثاني عشر رجب توفي العفيف بن أبي الفوارس، وكان شاباً حسناً تولى عمالة الجامع، وعمالة مخزن الإمام جمعا له لحذقه بهذه الصناعة كما قيل رحمه الله، ودفن بالتربة التي أنشأها والده جوار الخانقاه الشبلية بسفح جبل قاسيون، وكان أبوه قد أعد القبر لنفسه فدفنه فيه وهو المذكور في قصيدة الفلاحة الرائية. وقبله بيوم في حادي عشر رجب توفي الأثير عبد الكريم بن ضياء الدين الحسين بن القاضي الأشرف أحمد بن القاضي الفاضل عبد الرحيم بن علي رحمه الله بقرية البلاط (١٤١)، ملك جده وأهله، وحمل منها فدفن بجبل قاسيون وصلي عليه بعد صلاة الجمعة بجامع العقيبة المعروف بجامع التوبة، وهو أصغر أولاد الضياء، وهم أربعة عريون عن الفضل خلاف ماكان عليه سلفهم، ثم توفي أخوه صدر الدين عبد الله في سلخ ذي القعدة من سنة اثنتين وستين وستيائة.

وفي الخامس والعشرين من رجب توفي الحكيم شمس الدين المعروف بطراز الشام الطبيب رحمه الله، وفي حادي عشر شعبان توفي الزين يحيى ابن بكران الجزري أحد المعدلين بدمشق، وكان قبل ذلك تاجرا وتولى ديوان الحشر وغيره، وكان طلق المحيا، ظريف الحركات ودوداً رحمه الله، ودفن بباب الصغير وعمه هو المعلم الجزري، وكان شيخاً يسكن برأس درب التهارين في الصف الشامي من سوق العطارين الذي يلي قنطرة الحبالين، وكان يعلق الرماح وغيرها من آلات الحرب بغرفه فوق رأس الدرب المذكور ،وكان إذا قدمت العساكر مع السلطان في زمن العادل أبي بكر بن أيوب ومن بعده، أو قدمت الرسل من بغداد يتلقاهم مع الناس فوق رأسه مصحف كريم في كيسه يحمله وهو راكب ،ومات سنة (١٤٢) وفي العشرين من شعبان توفي المحيي بن سراقة، مغربي؛ عالم، دين، متواضع، كريم، حسن المحاضرة، كان نزل بحلب ثم عبر علينا بدمشق إلى مصر فتولى دار الحديث الكاملية بالقاهرة مع الزكي عبد بدمشت إلى مصر فتولى دار الحديث الكاملية بالقاهرة مع الزكي عبد العظيم، وماتا رحمها الله بعد ابن دحية.

وفيها: في التاسع والعشرين من شعبان توفي تاج الدين أيوب بن فخر الحدين محمود بن عبد اللطيف ابن سيا، وكان أحد الشيوخ المعدلين بدمشق من أهل البيوتات بها، وأبوه كان محسب دمشق مدة، ودفن على والده بالجبل، وكان موته ببستانة عند طاحونة مقرى رحمه الله. وفي ثاني شهر رمضان توفي بقرية كفر بطنا الشرف النميري المقيم بتربة قاضي كفر بطنا، وكان يلقب نفسه زعيم غير، كان يكون عندنا بالمدرسة الأمينية ثم بالمدرسة الحسامية، وكان ينظم الشعر على طريقة المغرب رحمه الله، وفي يوم الجمعة ثامن شهر رمضان صلى خطيب جامع دمشق بالناس عقيب صلاة الجمعة الجنازة على الشيخ محمد المعروف بالقباري شيخ مشهور بالنوهد والورع بالاسكندرية، كان يكون في غيط له وهو البستان، وهو فلاحه يخدمه بنفسه ويأكل من ثهاره وزرعه ويتورع في تحصيل بدره حتى فلاحه يخدمه بنفسه ويأكل من ثهاره وزرعه ويتورع في تحصيل بدره حتى

بلغني أنه كان إذا رأى ثمرة ساقطة فيه تحت أشجاره ولايشاهد سقوطها من شجره يتورع من أكلها خوفاً من أن تكون من شجر غيره قد حملها طائر فسقطت منه في غيطه رحمه الله، كنت اجتمعت به في آخر سنة ثمان وعشرين وستهائة مع جماعة صادفناه وهمو يسقي في جرار ماء من الخليج على حمار له يسقي به غيطه، وكان الماء في الخليج حينئذ قليلاً فأجلسنا إلى أن تم عمله، ثم قدم لنا من ثمر غيطه وكذا كانت عادته مع كل من يزوره من الملوك وغيرهم. وأخبرني القاضي عبد المجيد بن الخليل أن موته كان في سادس شعبان، وأن الأثاث المخلف عنه لو كان لغيره قيمته نحو خسين درهماً فبيع بنحو عشرين ألف درهم، تزايد الناس فيه رجاء البركة حتى في الابريق الذي كان يتوضؤ فيه.

وفي يوم الجمعة خامس عشر شهر رمضان صلى خطيب جامع دمشق عقيب صلاة الجمعة صلاة الجنازة على الشيخ شرف الدين عبد العزيز ابن شيخ الشيوخ بحهاة، مات بها رحمه الله، وكان شيخاً فاضلاً حسن الصورة والمحاضرة، وله نظم حسن في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. وقرأ على الشيخ أبي اليمن الكندي، وسمع عليه وعلى ابن كليب، سمع عليه جزء ابن عرفة مراراً، وكانت وفاته ليلة الجمعة ثامن شهر رمضان من سنة اثنتين وستين وستائة رحمه الله، وفي الثامن والعشرين من شهر رمضان توفي محيي الدين عبد الله بن صفي الدين ابراهيم بن مرزوق بداره بدمشق المجاورة للمدرسة النورية، رحمه الله، وفي ثالث شوال توفي النظام النصيبي، وكان من أهل القرآن والفقه ومن المعدلين بدمشق، وهو ابن أخت الشيخ كهال الدين محمد بن طلحة رحمه الله.

وفي أواخر رمضان ظهر في الشرق كوكب ذو ذنب في الأفق نحو الغرب في منزلة الهنعة، وكان الفجر يومئذ يطلع في الـذراع والنثرة، وبقي يطلع كل يوم قبل الفجر خلف النجم المعروف بكوكب الصبح، ثم

صار يتقدم كل يوم قليلاً إلى أن صار يبدو مرتفعاً عن كوكب الصبح، وبقي ضوء ذنبه ظاهراً ولم يتغير موضعه من منزلة الهنعة بعده منها إلى جهة المشرق نحو رمح طويل، ويبقى ظاهراً، ثم يرتفع بارتفاعها، ويسري لسيرها، ثم يقرب من منزلة الهنعة، ثم بقي في أوائل ذي القعدة إلى أن يغلب عليه ضوء الصباح فيغيب. وكان يظهر له قبل بروزه شعاع كثير في جو السهاء، وظهر أيضاً من قبل المغرب بشهال بعد العشاء الآخرة من ليال عدة في أواخر رمضان وأوائل شوال خطوط مضيئة كهيئة الأصابع مرتفعة في جو السهاء، وأحمرت الشمس في آخر الرابع من شوال قريب مغيبها، وذهب ضوءها بحيث توهم كثير من الناس أنها كسفت، وغربت وهي كذلك، ولما كان عند العشاء الآخرة أصاب القمر مثل ذلك ليلة الخامس من شوال بحيث توهم أنه كسف.

وجاءنا الخبر من مصر بموت العز السركسي رحمه الله، والفخر المصري في يوم واحد، وتوفي في الحادي والعشرين من شوال الشمس النابلي جابي المدرسة الحسامية والشامية، وجاءنا الخبر من حلب بموت قاضيها كمال الدين أحمد بن القاضي زين الدين بن الأستاذ، وكان تولى قضاءها بعد أبيه فبقي على ذلك إلى أن أخذ التاتار حلب، فنكب مع من نكب، وجاء بأهله إلى دمشق، وخرج إلى مصر فبقي فيها إلى هذه السنة، فرجع إلى حلب فتوفي بها رحمه الله في خامس عشر شوال، وكان فاضلاً وابن فاضل، وجده من الصالحين، وجمع كتاباً في شرح الوسيط كان تعب فيه أبوه من قبل.

وجاءنا الخبر أنه وصل إلى ديار مصر رسل الملك بركة يوم الأحد سادس ذي القعدة، ومعهم الأشرف بن الملك المظفر شهاب الدين غازي بن العادل صاحب ميافارقين بها يسر الإسلام وأهله.

وفي رابع عشر ذي القعدة توفي بدمشق الشيخ أبو الخير صاحب

الشيخ طي رحمه الله. والشيخ شعيب الساكن بالجبل معرفة بني سني الدولة رحمه الله. وجاءنا الخبر من مصر بوفاة الفخر المصري عثمان المعروف بعين عين، رحمنا الله وإياه، ثم توفي بدمشق الجهال بن بسدر بن نحلة. وفي السابع والعشرين من ذي القعدة توفي الشيخ أبو عبد الله محمد بن علي البكري المراكشي، والدعلي وعبد الرحمن جد حسن رحمه الله، ودفن بالصوفية، وجاءنا الخبر بوفاة جمال الدين هلال بن حجاج وكان ينوب في الحكم مدة سنين بالأعمال الحلبية وغيرها رحمه الله. وفي يوم السبت ثالث ذي الحجة توفي من أهل دار الحديث الأشرفية شيخان أحدهما: جمال الدين يوسف بن يعقوب الإربلي الذهبي ابن أخي العز والقاضي الحرستاني وغيرهم: والأخير جمال الدين الغماري المالكي رحمهما الله. وفي ثامن عشر ذي الحجة توفي الشمس الوتار الموصلي، وكمان قد حصل شيئاً من علم الأدب، وخطب بجامع المزة مدة رحمه الله، وأنشدني خصل شيئاً من علم الأدب، وخطب بجامع المزة مدة رحمه الله، وأنشدني النفسه في الشيب وخضابه:

وكنت وإياهاما اختطعارضي

ك\_زوجين في جسم ومانقضت عهدا

فلمأأتساني الشيسب يقطسع بيننسا

ت وهمت هسف أف ألست عند ا

# ثم دخلت

## سنة ثلاث وستين وستهائة

ففي العشرين من المحرم توفي علاء الدين قراجة صاحب حماة والعفيف بن السعردي صهر التاج الاسكندري. وفي سادس عشرين منه توفي الشيخ أبـو العباس أحمد بن العراقي، وكان صــالحاً ديناً منقطعاً بجامع دمشق يقرىء القرآن ويجتمع به أهل العلم قبالة اللازوردة على يمين بآب دار الخطابة، مستنداً إلى ساوية الرواق الأوسط، صليت عليه إماماً خارج باب الفرج، ومضى به إلى جبل قاسيون، فدفن هناك، رحمة الله عليه. وفي ثامن صفر توفي النظام عبـد الله بن البانياسي ببستانه بكفر سنوسة، وحمل إلى الجبل رحمة الله، وكان قد طال مرضه بالفالج وسمع ببغداد من جماعة، وفي ثامن شهر ربيع الأول توفي فجأة معين الدين إبراهيم بن مجد الدين القرشي ابن بنت القاضي محيي الدين محمد بن علي ابن يحيى القرشي رحمه الله، وكان له سهاعات كثيرة وبخطه توجد أكثر الطباق في زمانه، وكان يكتبها كتابة حسنة صحيحة، وهو أحد المعدلين بدمشق من أكبر البيوت الدمشقيين، ودفن بالجبل صليت عليه إماماً خارج باب الفراديس بمصلى ابن مرزوق وذهب به إلى الجبل. وفي تاسع ربيع الأول توفي الشهاب محمد بن أحمد المعروف بالقليجي بخدمة سيف الدين بن قليج، وفي الحادي والعشرين من شهر ربيع آلأول توفي الشيخ محمد المعروف بابن امرأة الشيخ علي القزويني الزآهد الساكن بجبل قاسيون، رحمه الله.

وفيها: خرجت العساكر من مصر وتوجه بعضها الى الفرات فانهزم من كان ثم من جموع التاتار لعنهم الله الذين كانوا قد حاصروا قلعة البيرة وأفسدوا في تلك الديار، وتعطلت السكنى بتلك البلاد لسببهم فخربت، ثم خرج السلطان بيبرس من مصر بعساكره، فنزل ببلاد الساحل ونازل

قلاع الفرنج لعنهم الله، واستدعى بالرجال والآلات من دمشق وغيرها.

وجاءنا الخبر لـدمشق بأنه دخل مدينة قيسارية ثالث ساعة من يوم الخميس ثامن جمادى الأولى وهو يـوم نزوله عليها، ثم تسلم القلعة يوم الخميس خامس عشر وهدمها وانتقل إلى غيرها.

وبلغنا أن في رابع جمادى الأولى توفي النجم المغربي القصري الأكتع، وكان متفنناً في علوم شتى، وهو الذي كان نظم المفصل، مات بأسيوط من أعمال مصر رحمه الله. وفي الشامن والعشريين من جمادى الأولى توفي الشيخ سعيد المغربي التلمساني الذي كان مقيهاً بمسجد في محلة طواحين الأشنان خارج باب توما، وكان رجلاً صالحاً خيراً منقطعاً زاهداً رحمه الله صلينا عليه بجامع التوبة الذي في العقيبة وحمل إلى الجبل فدفن به.

وفيها: يوم الجمعة سلخ جمادى الأولى توفي الشيخ زين الدين خالد ابن يوسف بن سعد النابلسي المحدث، وكان حافظاً لأسهاء الرواة، ولكثير من الألفاظ اللغوية رحمه الله، صليت عليه إماماً خارج باب الصغير قبالة مسجد جراح وكانت له جنازة حفلة، ودفن في مقابر الباب الصغير، وفي أول جمادى الآخرة توفي العز أيبك عتيق القاضي جمال الدين المصري، وكيلاً بمجالس الحكام من بعد وفاة معتقه إلى الآن رحمه الله، وفي تاسع جمادى الآخرة، ونحن بدار الحديث الأشرفية، والجهاعة يجتمعون لسهاع سنن النسائي على تقي الدين اسهاعيل بن أبي اليسر أيده الله، فأخذ بعض الجهاعة النعاس ولج به فدافعه فلم يندفع المشير عليه بأن يضع على جبهته ماء ففعل فال رأسه إلى ورائه فأنشد إبن أبي اليسر متمثلاً بقول سحيم وقد تمثل به الحجاج في خطبته:

أناب ن جلا وطلاع الثنايا متى أضع العمامة تعرف وني

فعاد ذاك الخجل منه تهلكًا، واستحسنته أنا والحاضرون، وذكرت لهم - 462 - الحكاية المذكورة في تاريخ دمشق في ترجمة ابراهيم بن هشام المخزومي، حين خطب على منبر المدينة، وكان أميرها ومعه عصا فوقعت منه فاشتد ذلك عليه، فأخذها بعض حرسه فناوله إياها وأنشد:

فألقت عصاها واستقربها النبوى كماقير عنابالأياب المسافر

فسرى عن ابراهيم ماكان فيه، وفي سادس عشر جمادى الآخرة توفي العز أبو العز بن صالح بن وهيب الحنفي المدرس بالمدرسة الشبلية بسفح قاسيون، وهو ابن أخي الصدر سليان بن وهيب نائب الحكم بمصر يومئذ، وكان فقيها، ديناً، مشكوراً رحمه الله.

وفي سحر يـوم الاثنين ثاني رجب ولـد سبطي الحسين بن عبـد الرحمن ابن محمد بن علي البكري، جعله الله مولوداً مباركاً.

وفي ذلك اليوم توفي النجم البغدادي المتصرف، وكان قد صار في آخره مستوفياً على جباة الأوقاف التي تحت يد القاضي، كالترب وديوان السبع؛ والمدارس ونحوها، وفي ثالث عشر رجب توفي التقي أخو التاج عبد الرحمن ببستانه بجوبر فجأة رحمه الله. وفيه جاءنا الخبر باستيلاء المسلمين على مدينة أرسوف عنوة، وقتل من كان بها من الفرنج وأسرهم واغتنام أموالهم، وضرب البشائر بذلك. وفي رابع عشر رجب توفي بالقاهرة قاضي سنجار بدر الدين الكردي الذي تولى قضاة القضاة بالديار المصرية مراراً، وكانت له سيرة معروفة من أخذ الرشا من قضاة الأطراف والشهود، والمتحاكمين إلا أنه كان كريها جواداً، وحصل له ولأتباعه بأخرة تشتت ومصادرات. وفي رجب أيضاً توفي بالقاهرة الشرف عاسن بن الصوري عريف سوق الكتب بها، وعمره مائة واثنتا عشرة عائد، وأنشدني عنه سعد الدين بن مسعود بن شيخ الشيوخ بن حموية قال: أنشدني الحافظ السلفي:



. ومولده سنة إحدى وخمسين وخمسائة. حكي عنه القاضي أحمد بن خلكان قال: اجتمعت به في الإيوان الكبير بدار الوزارة عند البادرائي، رسول الديوان فقال لي: دخلت هذه الدار في أيام شاور ورأيته جالساً في صدر هذا الإيوان. قال: قلت: ماكنان عمرك يومئذ؟ قال: اثنتي عشرة. سنة.

وفي يوم الاثنين أول يوم في شعبان توفي الأمير جمال الدين موسى بن يغمور. وفي ثالث شهر شعبان توفي بدمشق شرف الدين عثمان بن السابق الكاتب بباب الجامع، وكان أحد كتاب الحكم، وله خط حلو وصدقات ومعروف ملازم للصلوات في الجماعات بالجامع، من العدول المبرزين رحمه الله تعالى، صليت عليه إماماً بمصلى ابن مرزوق، خارج باب الفراديس، وحمل إلى الجبل ودفن فيه، وكانت له جنازة حسنة حفلة. وفي ثامن عشر شعبان توفي جمال الدين المصري الذي كان مشارف بالبيارستان النوري، وهو صهر تقي الدين بن أبي اليسر على ابنته فاطمة بعد كمال الدين الزملكاني رحمه الله، وكان رجلاً خيراً منقطعاً مقتعاً صليت عليه إماماً خارج باب النصر ثم شيعته مع الجماعة إلى مقابر الصوفية فدفن بها وكان أبوه وزير الأمير الجناح.

وفيها: ورد إلى دمشق كتاب يتضمن أنه ورد إلى القاهرة في جمادى الآخرة من هذه السنة كتاب من المغرب يتضمن نصر المسلمين على النصارى في بر الأندلس، ومقدم المسلمين سلطانهم أبو عبد الله بن الأحمر أيده الله، وكان الفنش ملك النصارى قد طلب منه الساحل من

طريف إلى الجزيرة ومارقة إلى المرية، فاجتمع المسلمون ولقوهم فكسروهم مراراً وأخذ أخو الفنش أسيراً، ثم اجتمع العدو في جمع كثير ونزل على غرناطة فقتل المسلمون منهم مقتلة عظيمة فجمع من رؤوسهم نحو خسة وأربعين ألف رأس، فعملوها كوماً وطلع المسلمون عليها وأذنوا وأخذوا منهم عشرة آلاف أسير، وكان ذلك يوم الخميس رابع عشر رمضان من سنة اثنتين وستين وستيائة، وراح الفنش الى اشبيلية منهزماً. وكان قد دفن أباه بجامع اشبيلية فأخرجه من قبره خوفاً من استيلاء المسلمين عليها، وحمله إلى طليطلة، ورجع إلى المسلمين اثنان وثلاثون بلداً من جملتها اشبيلية، وقرطبة، ومرسية، ولورقة، وشريش، وجمع عساكر المسلمين على شاطبة وبلنسية والله ينصرهم برحمته.

وفي يوم الخميس الخامس والعشرين من شعبان توفي الحاج أحمد المعروف بالسلامي الزملكاني الخشاب، ونجيب الدين فراس العسقلاني. وكان أحد العدول ذوي الشروة، وله سماع حديث من الخشوعي وغيره، ودفنا بباب الصغير رحمهما الله، وفي يـوم الثلاثاء سلخ شعبان توفي النجم مظفربن عبد الصمد رحمه الله. وفي يوم الجمعة ثالث رمضان صلى بالجامع صلاة الغائب علي الأمير جمال الدين موسى بن يغمور رحمه الله، وكانت وفاته مستهل شعبان، عند توجهه إلى ديار مصر من الساحل لما كان مع السلطان الظاهر بيبرس في محاصرة الفرنج وفتح قيسارية وأرسوف، ثم عمل له العزاء بجامع دمشق يوم الجمعة عاشر شهر رمضان، وفي سادس رمضان نيطت حسبة الجبل لبدر الدين علي بن عمر بن أحمد بن عمر بن الشيخ أبي عمر بن محمد بن قدامه. وفي سابع عشر رمضان توفي الأمير عز الدين عثمان بن تميرك، وكان ثقيل السمع، كثير الموسواس في أمر الطهارة رحمه الله. وفي السادس والعشرين من شهر ربيع الآخر توفي الفخر بن أبي الفوارس، والد العفيف، ودفن بمكانه بألجبل رحمه الله، وفي أول جمادى الأولى تـوفي الناهض معـالي بن أبي الزهر المعروف بابن الحبشي، ودفن بالجبل رحمه الله، وفي ثالث جمادى الأولى توفي الحاج على المغسل المعروف بالقباقبي، ودفن بباب الصغير رحمه الله، وكان حــج في سنة اثنتين وعشرين وستهائة معنــا، وكان مــواظباً على الصلوات في آلجماعات، كثير الصدقات والاحسان إلى الفقراء واليتامى، إذا صلى الصبح مع الإمام بالجامع يخرج فيقف بالباب الأوسط من أبوابه بباب البريد فيكبر ويهلل بصوت عالي ويدعو بصلاح المسلمين، ونحو ذلك، لايكاد يقطع هذه العادة، صليت عليه إماماً عند مسجد جراح خارج باب الصغير. ودفن في مقابره حذاء تربة ابن الشيرجي، وكانت له جنازة حفلة جامعة لأصناف الخلق من الخاصة والعامة، وكنت ترى اليتامي وغيرهم يقرؤون ويترحمون ويبكون رحمه الله، وذلك يوم الخميس ثالث جمادى الأولى، وفي عشية ذلك اليوم توفي الجمال أحمد بن عبد الله بن شعيب الذهبي الكتبي رفيقنا في القراءة على شيخنا علم الدين السخاوي رحمه الله، وكان تزوج ابنته فولدت له وماتت هي وولدها قديهاً، ثم بقي عندنا مدة عمره وخلف كتباً كثيرة، وثروة، ووقف داره على فقهاء المالكية، وأوصى لهم بثلث ماله، وحرضته أن يقف شيئاً من أصول كتبه فلم يفعل، صليت عليه إماماً بمصلى ابن مرزوق، ودفن بالجبل يوم الجمعة رأبع جمادى الأولى.

وفي سادس جمادى الأولى جاء من مصر من السلطان الملك الظاهر بيبرس الصالحي ثلاثة تقاليد للقضاة شمس الدين محمد بن عطاء الحنفي، والزين عبد السلام بن الزواوي المالكي، وشمس الدين عبد الرحمن بن الشيخ أبي عمر الحنبلي، وجعل كل واحد منهم قاضي القضاة من المذاهب الأربعة، ولكل منهم نائب، وهذا شيء ماأظنه جرى في زمان سابق، فلما وصلت العهود الثلاثة لم يقبل المالكي، فوافق الحنبلي واعتذر بالعجز، وقبل الحنفي فانه كان نائباً للشافعية فاستمر على الحكم والله يسدد الجميع بفضله ورحمته. ثم ورد كتاب من مصر بالزامها بذلك، وأخذ مابأيديها من الأوقاف إن لم يفعلا فأجابا، ثم أصبح المالكي فأشهد على نفسه بأنه عزل نفسه عن القضاء، وعن الأوقاف،

فترك واستمر الحنبلي، ثم ورد الأمر بالزامه فقبل واستمر الجميع، لكن امتنع المالكي والحنبلي من أخمذ الجامكية على القضاء وقالا: نحن في كفاية، فأعفيًا منها، ومن العجب اجتماع ثلاثة على ولاية قضاء القضاء في زمن واحد، وكنل منهم لقبه شمس الدين، واتفق أن الشافعي منهم استناب من لقبه شمس الدين، فقال بعض الظرفاء: م ن کثر سرة الحک وقيل أيضاً: ظهــــــرت للنـــــاس عـــــــامـــــ قـــاضيــازادظـــلامــا وقيل أيضاً: ف الظللم ونحـــنف أكثـ وقيل أيضاً: أظل م الشام وقال ليـــسفيهـــم مــنيبَــت الحكـــم علماً أو يســـوس وفي سابع شعبان يوم الجمعة صلي بالجامع صلاة الغائب على الرضى

ابن الدهان الواسطي التاجر.

وفي حادي عشر شعبان توفي شرف الدين عبد الرحمن بن بهاء الدين سالم بن الحسن بن صصرى، وكان من أكابر أهل دمشق جاهاً وثروة وبيتاً، صليت عليه إماماً خارج باب الفرج ودفن بالجبل بعد موت أخيه البهاء بستة أشهر وسبعة أيام. وفي ثالث عشر شعبان توفي الكمال بن الكمال إمام المدرسة الشامية ابن أخي الزين خالد رحمنا الله واياه بمنه وكرمه ورحمته، وعفا عنا وعنه وعن جميع المسلمين والمسلمات.

وفي شهر رمضان من سنة ثلاث وستين وستهائة شرع في تبليط مابين باب الجامع الغربي الذي عند القناة المعروفة بباب البريد، وجدد في الصف القبلي من ذلك بركة وشادروان، وكان موضعها قناة جددت قبل ذلك يجري اليها الماء من نهر القنوات، وكان الناس ينتفعون به زمان انقطاع نهر بانياس، الذي منه ماء الجامع بدمشق. وفي ذي القعدة سافر الأمير جمال الدين أقوش النجيبي نائب السلطنة بدمشق إلى مصر لاستدعاء السلطان له، ثم قدم دمشق.

وفيها: توفي المجد بن حرب الحلبي، كان شاهداً بباب الجامع، وفي ثامن ذي الحجة توفي تاج اللدين بن الحموي أخو الزين والعن وكان شاهداً متودداً، وتولى ديوان الجامع والمواريث الحشرية، ودار الضرب وغير ذلك، ودفن بباب الصغير رحمنا الله وإياه. وتوفي قبله النجيب بن الوزان الذي كان ساكناً بالمدرسة العزيزية في البيت الكبير الأسفل.

وفيها: في رابع عشر ذي الحجة توفي الشمس بن السني الخركاوي، رحمه الله تعالى، وجاءنا من زوار بيت المقدس في وقفة هذا العام، وأخبر أنه صلى يوم عيد النحر ببيت المقدس على الشيخ أبي القاسم الذي كان بقرية حوارى، وهو شيخ مشهور له أتباع وثروة، ثم صلى عليه بدمشق يوم الجمعة تاسع عشر ذي الحجة. وصلى يوم العيد أيضاً ببيت المقدس على ضياء الدين على بن خطيب نابلس، وكان شيخاً، بهياً، فقيها، دينا،

وتولى قضاء الكرك مدة رحمه الله. وفي سابع عشر ذي الحجة توفي التاج الاسكندري المعروف بالشحرور، ودفن بالجبل، صليت عليه إماماً بمصلى ابن مرزوق رحمه الله وإيانا. وفي هذه السنة توفي شمس الدين بن الحباب رحمه الله.

## ثم دخلت

# سنة أربع وستين وستهائة

ففي أوائلها يوم الثلاثاء جدد الحوض الذي هو في شرقي القناة الشامية بباب البريد، يجري إليه الماء من القناة المذكورة في أنابيب وشادروان في حائط القناة.

وفي سابع المحرم توفيت تاج خاتون ابنة الأمير فخر الدين ايازسركس، صاحب قرية بيت سوا رحمها الله. وفي ثامن عشر المحرم توفي عبد الله بن أيبك بن عبد الله عتيق ناصر بن القواص ويعرف بالقاضي رحمه الله. وفي العشرين من المحرم توفي العلاء علي بن البدر عبد المولى الوكيل بمجلس الحكم رحمه الله. وفي الحادي والعشرين منه توفي الشرف بن الصيرفي الساكن بدرب الأسديين، رحمه الله.

وفي الخامس منه توفي عبد الله بن عثمان الوكيل بمجلس الحكم ويعرف بالمؤذن، كان أبوه مؤذناً بالكلاسة رجمها الله. وفي رابع صفر توفي بهاء الدين الحسن بن سالم بن الحسن بن صصرى أحد المعدلين بدمشق من بيت مشهور بالشروة، وجده الحسن كان من أهل الحديث من أصحاب الحافظ أبي القاسم وله رحلة الى العراق رحمه الله ودفن بالجبل. وفي ذلك اليوم توفي الشمس محمد بن أحمد الحنفي الأشقر خال ولد الصدر سليمان رحمه الله، وفي السادس والعشرين من شهر ربيع الأول توفي الصفي اسماعيل بن ابراهيم بن الزرعي الحنفي رحمه الله، ودفن بباب الفرادييس، وعمره اثنتان وتسعون سنة، ومولده سنة اثنتين وسبعين وخمسائة. سمع علي الخرقي وغيره. وفي خامس ربيع الآخر توفي الشرف يعيش المقريء، وكان شيخاً مسناً وعهدي به شيخاً، ونحن صبيان نقرأ عليه بالسبع الكبير، ثم بقي إلى هذه الغاية، وقل مابيده، فكان كل ليلة

بعد العشاء يخرج ويدور في الدروب والحارات، وهو يتلو القرآن العزيز، فمن وضع في يده شيئاً أخذه، وكنت آنس بقراءته إذا عبر على باب مسكننا رحمه الله.

### ثم دخلت

#### سنة خمس وستين وستهائة

يوم الأحد.

ففي ثاني محرم الحرام خرج السلطان الظاهر من دمشق إلى مصر رحمه الله تعالى.

وفيها: توفي بمصر الشرف محمد بن البكري أخو ااصدر بن البكري، رحمه الله في رابع المحرم، وفي سادس صفر توفي شمس الدين ملكشاه الحنفي، مدرس المدرسة المعينية بعد الرشيد النيسابوري، وكان يعرف بقاضى بيسان. وتولى نيابة الحكم بدمشق في أول ولاية الصدر أحمد بن سنى المدولة، ودفن في مقابر باب الصغير رحمها الله. وفي الثاني والعشرين من صفر توفي الشرف أحمد بن رضوان، مولده سنة ستائة وكان صحب شيخنا تقى الدين بن الصلاح في صغره بالمدرسة الرواحية، ثم صار يشهد بمسجد سوق القمح رحمه الله، وصليت عليه إماماً خارج باب النصر، ودفن بمقابر الصوفية قريباً من قبر ابن الصلاح رحمها الله. وفي ذلك اليوم توفي الحاج عسكر بن طاهر، شيخ كبير من فلاحي قرية بيت سوا، وداعية. وخلف أولاداً كثيرة، وملكاً بـداعية رحمه الله.

وفي سادس ربيع الأول توفي الضياء بن خواجا إمام والد الشريف، وكان إماماً بمسجد مثقال الجمدار على حافة نهر يزيد بجبل قاسيون، وكان رُجِلاً صالحاً منقطعاً رحمه الله. وفي ليلة السابع توفيت جدة ابني أحمد ومحمود، أم أمهما خالة ابراهيم رحمهما الله تعالى. وفي سابع ربيع الأول توفي الشيخ علي الواسطي إمام المدرسة الفلكية، وكان مقرئاً عندنا بالتربة الأشرفيـة، وكان كثير الذكر والصلاة، رجلاً صالحاً خيراً رحمه الله، - 472 -

صليت عليه إساماً قبالة مسجد جراح، ودفن في أول مقابر الباب الصغير خلف مسجد جراح. وفي حادي عشر ربيع الأول توفي الشمس يوسف بن مكتوم وكان شيخاً كبيراً له ساعات كثيرة على الخشوعي، والدولعي وغيرهما رحمه الله.

وجاءنا الخبر بموت الأمير ناصر الدين القيمري بالساحل رحمه الله، وعمل عزاؤه بالجامع يوم الجمعة ثامن عشر ربيع الأول، وهو الذي بنى مذرسة الشافعية بناحية مشذنة فيروز في سوق الحرميين بدمشق، وكان موته يوم الأحد ثالث ربيع الأول.

وفي العشرين منه تـوفي الشيخ مؤمن الضرير الخلاطـي المقرىء، وكان أحد السبعة عندنا بدار الحديث الأشرفية رحمه الله. وأخبرن الضياء عبد الرحمن بن الجمال عبد الكافي في رابع عشر ربيع الآخر أنه رأى ليلة هذا اليوم كأن شخصاً معروفاً يقرأ في إياوان شيئاً من التصريف، وحوله جماعة، ثم جاء آخر فقعد يقرىء جماعة بحداثه، وانصرف من عند الأول بعض جماعته إلى الثاني، فبينا هم كذلك إذ أشرفت عليهم من طاقة في أعلى حائط الإيوان، وعلي ثياب بيض من صوف والعمامة كذلك وفوقها شيء مسبل عليها وقاية ّلها كصورة مايفعلـه من يجعل على عهامته منديلاً أو نحوه لأجل مطر وحر، فلما أشرفت عليهم بهيشة من حيث لم يكونوا يتوقعون ذلك قلت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت حديثاً في السنة والرأي، قال فبكى القوم وبكيت أنا ـ أعني الـذي قال قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ـ فقال قائل من الجماعة: في فضائل رجب ـ أي أسمعنا في فضائل رجب \_ ثم انتبهـت. قلت لـه: هو شيء يحدث من الخير إن شاء الله تعالى في رجب هـذه السنة بقرينة فضل رجب وذكر النبى صلى الله عليه وسلم، واتعاظ الجماعة والبكاء بورك بالفرح والسرور من ذلك الأمر بتوفيق الله تعالى. ورأت امرأة كأن لنا داراً واسعة كبيرة مبيضة، وزواياها ملأى من الخبز المثلث الأبيض بعضه فوق بعض.

ثم رأى أخي كأن لي بستاناً كبيراً وبها عيناً فيه وفي وسطه بركة مد البصر، وقال ليوسف: افتح الماء، ففتح فجرى فيها أنابيب.

وفي الحادي والعشريان توفي الجهال على بن عثمان السرسعني، أحد الشهود بمسجد سوق القمح رحمه الله، وكان بيني وبينه معرفة واجتماع بالمدرسة العزيزية في مجلس عز الدين بن عبد السلام، أيام كان المدرس بها شيخنا السيف الآمدي رحمهم الله، أنشدني شرف الدين المغربل قال: أنشدنا قاضى حماة ابن البارزي لنفسه:

دمشــــــق لها منظــــرائق
وكـــل إلى حسنهــاشــائق
وأنــــي يقــاس بها بلــــدة
أبــــال إلى الهوالجامــــع الفـــارق

وفيها: في الحادي والعشريان من شعبان توفي الفخر يحيى بن الجمال على بن التاج عبد الواحد بن الفخر بن أبي الخوف رحمه الله، ودفن بالجبل عند أبيه وجده وجد أبيه الفخر رحمهم الله، وفيها: آخر يوم الثلاثاء الخامس والعشريان من شعبان توفي الفقيه شرف الديان القزويني الشافعي، وكان رجلاً صالحاً فقيها متواضعاً خيراً، وكان أبداً معيداً بحلب، ثم بدمشق في المدرسة العادلية والشامية المجاورة للبيارستان، وكان ساكناً بأهله بالمدرسة، وبها توفي ودفن يوم الأربعاء بكرة بمقابر الصوفية بالشرف القبلي رحمه الله، ولم أشهد جنازته كنت غائباً ببيت لهيا، وخلف ولدين صغيريان: عبد الرحيم، وعبد المجير، جبرهم الله تعالى. وفي ثامن رمضان توفي ابن عمتي العز عبد الغفار بن علي الكناني، ودفن بمقابر الصحابة بباب الصغير رحمه الله.

وفي هذا الشهر وصل السلطان الظاهر بيبرس من الديار المصرية بعساكره، ونازل حصون الفرنج وبلادها، وشن الغارة عليها من جميع نواحيها، واستدعى بالمجانيق من دمشق، وجاءنا كتاب بعض أولاد الملوك تاريخه يوم الجمعة خامس شهر رمضان، من جهة المنازلين لهم من ساحل حمص وأعهاها من ناحية حصن الأكراد وأعهال طرابلس، بأنهم قد استولوا على ستهائة أسير من الرجال، ومايقارب الألف من النساء والصبيان من ثلاثة حصون وستة عشر برجاً، والله تعالى يديم نصر الاسلام بمنه وفضله.

وفي ثامن عشري شهر رمضان وصل الى دمشق على ولد الخليفة المستعصم بن المستنصر بن الظاهر بن الناصر، ينزل بالمنازل، وهو شاب كان التاتار استولوا عليه لما قتلوا أباه المستعصم وملكوا البلاد، وبقي عندهم إلى أن كسر بركة هولاكو، فاتصل ولحق بعرب خفاجة فبقي عندهم إلى أن جاء جماعة معه منهم إلى دمشق في التاريخ المذكور، فتلقي وأنزل على الدار الأسدية مقابل المدرسة العزيزية.

وفي سابع جمادى الآخرة جرت لي محنة بداري بطواحين الاشنان فألهم الله الصبر، وفعل الله تعالى فيها من اللطف مالا نقدر على التعبير عنه بوصف، وكان قيل لي قم واجتمع بولاة الأمر، فقلت: قد فوضت أمري إلى الله فها أغير ما عقدته مع الله، وهو يكفينا سبحانه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ونظمت في ذلك ثلاث أبيات:

قلت تلنقال أمتاتشتكي

ماقد تجرى فهروعظيم جليل

يقي ض الله تع الى لن

مسن يسأخ ذالحق ويشفسي الغليل

اذاتـــوكلنـاعليــه كفـــي

فحسبنـــاالله ونعـــم الـــوكيــل

وجاءنا الخبر بأنه توفي بالقاهرة الضياء صالح بن الشيخ ابراهيم الفارقي، والقاضي صدر الدين موهوب الجزري، وكان رفيقنا في الاجتماع عند الشيخ علم الدين السخاوي، والشيخ عز الدين بن عبد السلام، ثم ناب عنه بالقاهرة في الحكم بها، رحمه الله، ومات في تاسع رجب في هذه السنة. وفي العشرين من رجب توفي الكمال اسحاق بن خليل السقطي المعروف بقاضي زرا (٤٤١) رحمه الله، صليت عليه إماماً بمصلى ابن مرزوق، ودفن بالجبل وكان ممن اشتغل على شيخنا فخر الدين بن عساكر. وفي شهر رجب حفر السلطان الظاهر بيبرس خندقاً لقلعة صفد، وعمل فيه بنفسه وعسكره، وفي بعض تلك الأيام بلغه أن جماعة من الفرنج بعكا تخرج منها غدوة، وتبقى ظاهرها إلى ضحوة، فسرى ليلة ببعض عسكره، وكمن لهم في تلك الأودية، فلما أبعدوا عن عكا خرج عليهم من ورائهم فقتل وأسر، وضربت البشائر بدمشق بذلك.

وجاء الخبر من مصر بموت قاضيها تاج الدين عبد الوهاب بن خلف المعروف بابن بنت الأعز في السابع والعشرين من رجب، ومولده في سنة أربع وستائة، مستهل رجب، وهو: تاج الدين أبو محمد عبد الوهاب بن خلف بن محمود بن بدر العلامي، مولده بالقاهرة، ودفن بالقرافة رحمه الله تعالى. وفي يوم الأحد ثامن عشر شعبان توفي الجمال محمد بن نعمة النابلسي، وكان رجلاً صالحاً رحمه الله، توفي ببستانه ودفن بمقابر باب كيسان عند أبيه.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

## الحواشي والهوامش

ـ الأدق القـول طغرلبـك، و تقدم معنـا في الجزء الأول من موسـوعتنا خبر فتنـة البساسيري و مــا حدث للخليفة القائم

٢\_ علم الدين السخاوي (٥٥٨\_ ٦٤٣هـ / ١٦٣ ١\_١٦٥م) مصري الأصل ، سكن دمشق و فيها توفي ، له عدة مصنفات بالقراءات و الفقه و الحديث ، و له نظم أيضا . الاعلام للزركلي .

٣ كـذا و هو وهـم ، فقد مر معنا خبر الزلاقة في الجزء الثاني من موسوعتنا ، و اسم المعركة موضوع البحث ( الأرك» و هي عند بعضهم تشبه الزلاقة من حيث الأهمية . الحلل الموشية ص١٥٩

٤\_ في هذا العرض مبالخة كبيرة مع تداخل و مزج لأخبار الزلاقة .

 ٥ أي استعاد الأندلس ووصل إلى طرفها الأقصى ، و كان راج بين بعض المسلمين وجود مدينة من نحاس أو مدينة فيها صنم من نحاس يشير بيده أن لا مجاز بعدي

٦ ـ لا ترجمة له في كتاب صفوة الصفوة المطبوع

٧\_ ديوان الشريف الرضي ـط. دار صاد بيروت ، ج ١ ص ٥٧٥

مامش الأصل: و في بعض التواريخ أنه لم يزد نيل مصر ، و اشتد عليهم الغلاء و الوباء حتى مات أكثر الناس بها جوعا ، و أكل بعضهم بعضا ، و ذلك في سنة ست و تسعين ، و فيهما ولي ضياء الدين الشهرزوري قضاء القضماة ببغداد ، و فيها ورد القاضي زين الديس أبو الفضل بن القاضي مجد المدين بن هندي الحاكم بمدينة حماه مفارقا حمص و قضاءها ، فتلقماه الملك المنصور صاحب حماه بالاعتزاز و الاكرام ، و المصنف ذكر ذلك في سنة سبع و تسعين و الله أعلم .

٩- الريباس: نبت له عساليج غضة إلى الخضرة ، عراض الورق طعمها حامض مع قبض ، ينبت في الجبال ذات الثلوج . معجم أسهاء النباتات في تاج العروس ـ ط. القاهرة ـ ١٩٦٥

انظر أيضًا مرآة الزمان ــط حيدر أباد الدكن ١٩٥٢ ج ٢ ص ٤٧٨ـ٤٧٨. \*

١- سورة آل عمران ـ الآية ١٦٩ نظر مرآة الزمان ج٢ ص٤٧٩ ـ ٤٨١ ـ ٤٨١

١١ ـ كنز العال \_ المحديث ٤٢٦٩٧

١٢ــسورة الزخرف الآية: ٥١

١٣ ـ سورة الأعراف الآية : ٤٣

١٤\_ المنتظم ط. بيروت ١٩٩٥\_ تحقيقي ج١٠ ص ٤٦٧.

و تعد ترجمة سبط ابن الجوزي لجده أفضل تراجمه|نظرها في مرآة الزمان ج٢ ص٤٨١.٠٠.

١٥ــ مرآة الزمان ج٢ص١٥

١٦ ـ أي داكن لون البشرة ،مرآة الزمان ص١٣ ١٥ ١٥ ٥

١٧\_ سورة النحل \_ الآية :٢٦

١٨ ـ سورة البقرة سالآية :١٩٥

١٩ ـ سورة ص - ا لآية :٣٥.

.٢٠ - سورة ق\_الآية: ١٤.

٢١\_ سورة الضحى - الآية :١١.

٢٢\_ كنز العيال \_ الحديث ١٤٢٤

٢٣ كنز العمال .. الحديث ٢٦٥٦١.

٢٤ ـ سورة القصص - الآية : ٢١

٢٥ - مرآة الزمان ج٢ ص ٥٢٢-٥٢٤.

٢٦\_ الخبازي نبت معروف ، و هـي بقلة عريضة الورق لها ثمرة مستديرة (عبـاد الشمس) مرآة الزمان ج٢ ص ٥١٤\_٥١٥.

٢٧\_ هو محمد بن أحمد (ت ٦٤٣هـ) من أعيان أل عساكر ، اشتهر بالنسب

٢٨\_ مرآة الز مان ج٢ ص ٢٢٥-٢٤٥٠

٢٩\_ مرآة الزمان ج٢ ص٢٦.

٣٠ ليس في ديوانه المطبوع

٣١ ـ مرآة الزمان ج٢ ص٢٧ ٥٢٨.

٣٢ مظفر الدين سنقر

٣٣ مراة الزمان ج٢ ص٥٢٩ - ٥٣١ ، لكن باختصار شديد

٣٤ مرآة الزمان ج٢ ص٣٣٥

٣٥\_ الكامل لابن الأثير \_ط. القاهرة ، مطبعة الاستقامة ج٩ص٧٩٧.

٣٦ حب متوسط بين الشعير و الحنطة ، و قيل هو العصفو ، و قيل الجلبان . معجم أسهاء النباتات

٣٧ ديوان ابن عنين عط، دار صادر ، بيروت ص٢٤٣.

٣٨ لم يرد هذا الخبر في المطبوع من مرآة الزمان

٣٩\_ تصحيف : التاثي أي الطاثي ، و هي التسمية التي أريد بها العرب في الشرق قبـل الاسلام ، و نقل هذه التسمية النساطرة من أعالي االجزيرة ، لأن من جاورهم من البداة العرب كان جلهم من طيء

٤٠ ليس لابن طبرزد ترجمة في المطبوع من مرآة الزمان

٤١\_ موسوعة أطراف الحديث ج١٠ ص٤٤

٤٢ سورة لقيان الآية ١٣

27\_ سورة الأنعام الآية : ٨٢

٤٤ سورة البقرة الآية : ١٣٢

٥٥ ـ سورة التحريم ـ الآية :٥. مرآة الزمان ج٢ص٢٥ ٥٥٣ـ٥٥

٤٦ انظر السلوك للمقريزي ج١ ص١٦٣ ، ١٧٣ . وفوة بليدة على شاطىء النيل من نـواحي مصر قرب رشيد ، بينها و بين البدر ٠٠٠ . خمسة فراسخ او ستة ، و هي ذات أسواق و نخل كثير . معجم البلدان ، و فيه أيضا ذكر لبلدة بور.

٤٧ ـ مرآة الزمان ج٢ ص٥٣ ٥٥ ـ ٤٥٥

٨٤ الاشارة هنا إلى إلى معركة شلبترة سنة سنع و ستهائة أيام محمد الناصر لدين الله بن يعقوب المنصور
 . الحلل الموشية ص١٦١

83\_ ألموت هــو الحصن الــرئيسي للاسباعيليــة في ايران ، و حــول هذا الموضــوع انظر الــدعوة الاسباعيليــة الجديدة ــ ترجمتي . بيروت ١٩٧١ ص٩٣\_٩٤

٥١ ـ كذا و هو اجتهاد لا يوافق عليه .

٥١ ـ انظر تاريخ الصالحية لابن طولون ، ط. دمشق ١٩٤٩ ص٥٥

٥٢\_ تعجيم قيس ، جزيرة في وسط البحر ، تعد من أعمال فارس . معجم البلدان

٥٣\_ مرآة الزمان ج٢ ص٥٦٠\_٥٦١.

٤٥ ـ مرآة الزمان ج٢ ص٦٤ ٥٦٥ ـ ٥٦٥

٥٥ ـ مرآة الزمان ج٢ ص٥٦٥ ـ٥٦٧ .

٥٦\_ مرآة الزمان ج٢ ص٦٩٥٩٥٥

٥٧ سورة يس ـ الآية : ٤٩.

٥٨ ـ مرآة الزمان ج٢ ص٧١٥

٥٩\_ ديوان أبي الفتح البستي ـط . دمشق ١٩٨٩ ص١١١ـ١١ مع فوارق

٦٠ في دمشق حيث كان مقر مجمع اللغة العربية ، و فيها قبر العادل .

٦١ دار العقيقي هي حيث المكتبة الظاهرية

٦٢ ـ مرآة الزمان ج٢ ص٧٧٥ ـ ٧٧٥

٦٣ حصن مسلمة بن عبد الملك على الفرات

٦٤ ـ من أنواع الأقبية .

٦٥\_ مرآة المزمان ج٢ ص٧٤ه٥٧٥، باختصار شديد

٦٦ـــ مرآة الزمان ج٢ ص ٥٧٩ـ٥٨٠

٦٧\_ مرآة الزمان ج٢ص٥٧٥\_٧٧٥.

٦٨\_ مرآة الزمان ج٢ ص٨١٥.

٦٩ ــ لدى نسخة مصورة من هذا المختصر

٧٠ سيرة السلطان جلال الدين منكبرتي عط. القاهرة ١٩٥٣ ص٠٥-٥٢

٧١ ـ مرآة الزمان ج٢ ص ٥٨٥\_٥٨٥

٧٢ ـ مرآة الزمان ج٢ ص ٨٦ ٥٨٩ ٥٨٩

٧٣\_مرآة الزمان ج٢ ص٥٨٩\_ ٩٢٥

٧٤ مرآة الزمان ج٢ ص٩٢٥

٧٥\_ مرآة الزمان ج٢ ص ٩٤٥

٧٦\_ مرآة الزمان ج٢ ص ٩٤٥\_٩٧٥

٧٧ شمار مساح قريمة كبيرة كالمدينة بمصر ، بينها و بين دمياط الحمسة فراسخ ، من كورة المدقهلية .
 معجم البلدان

٧٨ لم يود هذا الخبر في الكامل لابن الأثير المطبوع .

٧٩ - بيت رانس أو أرانس من قرى الغوطة . معجم البلدان

٠٨٠ مرآة الزمان ج٢ ص٥٩٨

٨١ في مرآة الـزمان ج٢ ص ٢٠١ – ٢٠٢ «فـأجابـوا بالسمـع و الطاعـة ، و قـالوا نمتثـل أمره بقـدر الاستطاعة ، و تجهزوا فلها حل ركابه بالساحل وقـع التقاعد من الأماثل ، لأن لكل مقام مقال ، و للحرب رجال ، و كان تقاعدهم سببا ...»

٨٣ـ مرآة الزمان ح٢ ص١٤.٦٠٣. ديوان ابن عنين ـط دار بيروت ص٩٣.

٨٤\_ مرآة الزمان ج٢ ص ٦٠٦ \_٦٠٧

٨٥ مرآة الزمان ج٢ ص ٦٠٨

٨٦ـ مرآة الزمان ج٢ ص٦٠٨ ــ٣٠٩

٨٧ مرآة الزمان ج٢ ص ٩٨ ٥ - ٦٠٠ ، ٦١٠

٨٨ في مرآة الزمان ج٢ ص٦١٨ «ببسطها »

١٩٨٠ هو كتاب ( مضهار الحقائق و سر الحلائق » عثر على قطعة منه و نشرت في القاهرة عام ١٩٦٨ .

٩٠ ـ لم يصلناما بعد وفيات سنة ٦١٦ من كتاب التكملة لوفيات النقلة

٩١ ـ مرآة الزمان ج٢ ص١١٦ ـ ٦١٢

٩٢ سورة التوبة الآية :٣٤

٩٣ مرآة الزمان ج٢ ص ٦١٢ ٦١٧.

٩٤ \_ ديوان أبي الفتح البستي ـ ط دمشق ١٩٨٩ ص ١٢٢ مع فوارق

٩٥ مرآة الزمان ج ٢ ص ٦٢٢ ـ ٦٢١

٩٦\_ مرآة الزمان ج٢ ص ٦٢٤.

٩٧ مرآة الزمان ج٢ ص ٦٢٤.

٩٨... مرآة الزمان ج٢ ص ٦٢٥

٩٩ مرآة الزمان ج٢ ص ٢٣٣.٦٢٦

١٠٠ ـ مرآة الزمان ج٢ ص ٦٣١ ـ ٦٣٢

```
۱۰۱ مرآة الزمان ج٢ ص ٦٣٢
```

١٠٢ استوفز في قعدته : انتصب فيها غير مطمئن. القاموس

١٠٣ ـ سورة المطففين ـ الآيات: ١٣٠

١٠٤\_ أي في موقع بناء مركز جامعة دمشق الآن

١٠٥ ـ مرآة الزمان ج٢ ص ٦٣٠ ـ ٦٣١ .

١٠٦ سورة الاسراء الآية: ٨٢

١٠٧\_ مرآة الزمان ج٢ ص ٦٢٧\_ ٦٣١.

١٠٨ - جامع الحنابلة بصالحية دمشق ، حيث على المنبر اسم مظفر الدين كوكبري .

١٠٩ ـ مرآة الزمان ج٢ ص ٦٢٩ ـ ٦٣١

١١٠ ـ سقطت ترجمة القادي من المطبوع من مرآة الزمان

١١١ـ مرآة الزمان ج٢ ص ٦٣٤ ـ ٦٣٥

١١٣ ــ مرآة الزمــان ج٢ ص ٦٣٨ــ ٦٣٩، و زاد : «و خلفه مائة ألف دينار ، و كــل هذا لأجل المحراب ، لا يزاحمك عليه أحد ، و الله لا كلمتك أبدا»

١١٤ ـ لا ترجمة له في المطبوع من مرآة الزمان

١١٥ـ لم ترد هذه الأبيات في ديوان البستى المطبوع .

١١٦ـ أشار سبط ابن الجوزي في المطبوع من مرآته إلى سفر خاله إلى مصر إلى الكامل ج٢ ص٦٣٩.

١١٧ ــ مرآة الزمان ج ٢ ص٦٤٢ ــ٦٤٣٢.

١١٨ ــ مرآة الزمان ج٢ ص ٦٣٩ ـ ٦٤٢ .

١١٩ــ مرآة الزمان ج٢ص٢٤.

١٢٠\_ في نواحي وادي بردى ، كانت قرب الفيجة . غوطة دمشق لكرد على ـ ط. دمشق ١٩٨٤ ص ٣٨١

١٢١ ـ انظر الكامل لابن الأثير ج٩ ص ٣٨١

١٢٢\_ في مرآة الزمان ج٢ ص ٦٧٨: ﴿ وَ كَانَتَ وَفَاةَ الْعَزْيَـزَ يَوْمُ الْأَثْنِينَ عَاشَرَ رَمْضَانَ بَيَسَتَانَهُ في الناعمة ببيت لهيا ، و حمل تابوته فدفن بقاسيون في تربة المعظم عند والدته و أهمله »

١٢٣ ـ جذوة المقتبس للحميدي ـ ط . القاهرة ١٣٧١ هـ ص ١٢٠ـ ١٢١ . كتاب الصلة لابن بشكوال ـ ط . القاهرة ١٢٥ ج ١ ص ٣٤٧ ـ ٣٤٨

١٢٤\_ سورة الماعون ــ الآية :٧

١٢٥ سجر موضع بالحجاز . معجم البلدان .

١٢٦هـ عثر على شماهد قبره ممع بقايما قبريس فيها يعرف الآن بـ ورشة الفسيفسماء إلى الشهال من المسجمد الجامع الأموي بدمشق .

١٢٧ ـ من المرجح أن موقع الفسقار في سوق مدحت باشا اليوم عند جامع ابن هشام . انظر دمشق الشام لجان سوفاجية ـ ط. دمشق ١٩٨٩ ص ٤٨. ١٢٨\_ اسم لوادي قناه قرب أحد. المغانم المطابة للفيروز أبادي

١٢٩ ـ سورة المرسلات \_ الآيات: ٣٢ \_٣٣

١٣٠ إلى الشرق من المدينة . المغانم المطابة

١٣١ ـ الأنك ـ الرصاص ، فارس معرب

١٣٢ من قرى غوطة دمشق . غوطة دمشق لكرد على ص ١٨٣.

١٣٣\_ هذا البيت من قصيدة قالها سبط ابن التعاويذي في هجاء الوز يرابن البلدي أيام الخليفة الناصر ، و لم يعش سبط ابن التعاويذي حتى سقوط بغداد فهو قد توفي سنة ٥٨٤٠

انظر ديوانه ط . دار صاد بيروت ص ٤٧ ـ ٤٨ . ووزير بغداد أيام سقوطها هو ابـن العلقمي . انظر ذيل مرآة الزمان لليونيني ـ ط حيدر أباد ١٩٥٤ ج١ ص ١٨٠ ٩٠

١٣٤ هو ابو حفص عمر بن موسى بن عمـر الغزي الشافعي . انظر المدارس في بيت المقدس للدكتور عبد الجليل حسن عبد المهدي ـ . عان ١٩٨١ ج١ ص١٦٦ ٢١٦

١٣٥\_ حزرما من قـرى مرج غوطة دمشـق شـهال المجرى الرئيسي لنهـر بردى ، على بعد٢ كـم شـهال بلذة النشابية ـ منطقة دوما ، محافظة ريف دمشق ، و إلى جـانبها تل أثري يحمل الاسم نفسه . المعجم الجمغرافي في القطر العربي السوري ج٣ ط . دمشق ١٩٩٢.

١٣٦\_ تبعـا للمصادر الأرمنية شارك نحـو خمسهائة أرمني إلى جانب المغـول في معركة عين جالــوت ، ثـم قادوا فلــول المغول شـهالا عبر الطريــق الساحلي نحـو دولــة أرمينية الصغرى في كليكيــة ، و هكذا لم يهرب المغول عبر البادية الشامية أو حلب و الجزيرة ، خشية الابادة .

١٣٧ ـ أي إلى نحو درعا حاليا .

١٣٨ من قرى الغوطة الدائرة . غوطة دمشق لكرد على ص١٦٩ - ١٧٠ .

١٣٩ مجرت العادة بين جند الماليك أن يسلم بعضهم على بعض بالمكارشة، أي بمس كرش واحد بالآخر ، و ليس بالمعانقة أو المصافحة .

• ١٤ - كان قوبلاي في الصين ، أما عري بكو فهو أريق بوكا ، و هزم بركة خمان جيوش هولاكو عند نهر ترك ، أما وفاة هولاكو فكانت عند شاطىء نهر جغاتو إلى الجنوب من بحيرة أرمية ، ووصف ياقوت هذه البحيرة بقوله : هي بحيرة مرة منتنة الرائحة لا يعيش فيها حيوان ولا سمك و لا غيره ، و في وسطها جبل يقال له كبوذان ، و جزيرة فيها أربع قرى أو نحو ذلك يسكنها ملاحو سفن هذا البحر ، و ربها زرعوا في الجزيرة زرعا ضعيفا ، و في جبلها قلعة حصينة مشهورة » . انظر المغول في التاريخ للدكتور فؤاد عبد المعطى الصياد ط . القاهرة ١٩٦٠ ص ٢١٢ ـ ٢١٤

١٤١. البلاط قرية في الغوطة الشرقية ، تتبع ناحية المليحة ، منطقة و محافظة ريف دمشق . المعجم الجمار العربي السوري .

١٤٢ ـ فراغ بالأصل ، و لم أقف على ترجمة أخرى لـ في المصادر المعاصرة ، و أرجح أن المؤلف نفسه ترك هذا الفراغ ليستدركه و لم يستطع فيها بعد .

١٤٣ ــ سورة القصص ــ الآية: ٣٥

١٤٤.. ممي بلدة أزرع في حوران سورية ، و تتبع اداريا محافظة درعا

# المحتوي

| خطبة الكتاب        | _٣     |
|--------------------|--------|
| سنة ١٩٥            | _0     |
| سنة ۱۹٥            | _A     |
| سنة ۲۹٥            | \·     |
| سنة ٩٣٥            | _/.Y   |
| سنة ٤٩٥            | -14    |
| سنة ه۹ه            | _77    |
| سنة ٩٦٥            | _70    |
| سنة ١٩٥            | _72    |
| من كلام ابن الجوزي | ٣٩     |
| وفاة ابن الجوزي    | _£0    |
| أولاد أبن الجُوري  | _£ A   |
| وفاة العماد الكاتب | _0 •   |
| سنة ۱۹۸            | ٤ ه_   |
| سنة ۹۹ه            | _71    |
| ترجمة أبي شامة     | 79     |
| سنة ٠٠٠            | _^^    |
| سنة ۲۰۱            | _4٧    |
| سنة ۲۰۲            | _1.7   |
| سنة                | _1.٧   |
| سنة ١٠٤            | _118   |
| سنة ٥٠٢            | _178   |
| سنة ٢٠٦            | _171   |
| سنة ۲۰۷            | _170   |
| سنة ۱۰۸            | _101   |
| سنة ٢٠٩            | T01_   |
| سنة ١١٠            | -17.   |
| سنة ۱۱۲            | V51_   |
| سنة ۱۲             | _177   |
| سنة ۱۳             | _174   |
| سنة ١١٤            | _198   |
| سنة ١٥٦            | _4 . 9 |
| سنة ۲۱۲            | _777   |
| سنة ١١٧            | _444   |
|                    |        |

| سنة ۱۱۸ | <b>_7</b> \$7_ |
|---------|----------------|
| سنة ۱۹۹ | _704           |
| سنة ۲۲۰ | _۲۰۷           |
| سنة ٢٢١ | _777           |
| سنة ۲۲۲ | _777           |
| سنة ۲۳  | _YV £          |
| سنة ۲۲٤ | _494           |
| سنة ٢٥٦ | _740           |
| سنة ٢٦٦ | _ ۲99          |
| سنة ۲۲۷ | _٣٠٨           |
| سنة ۲۲۸ | _411           |
| سنة ٢٩  | _414           |
| سنة ١٣٠ | _410           |
| سنة ١٣٢ | -717           |
| سنة ۲۳۲ | _41Y           |
| سئة ۲۳۴ | _~~·           |
| سنة ١٣٤ | _٣٢1           |
| سنة ١٣٥ | _ TY E         |
| سنة ٢٣٦ | _٣٢٨           |
| سنة ۱۳۷ | _441           |
| سنة ۱۳۸ | _44.           |
| سنة ٢٣٩ | -441           |
| سنة ١٤٢ | _~~~           |
| سنة ١٤٢ | ٠ ٤ ٣-         |
| سنة ٢٤٢ | 737_           |
| سنة ٢٤٣ | 337_           |
| سنة ٤٤٢ | -401           |
| سنة ١٤٥ | 307_           |
| سنة ٢٤٦ | _407           |
| سئة ٧٤٧ | _٣٦١           |
| سنة ٨٤٢ | 3 17-          |
| سنة ٩٤٩ | _٣٦٩           |
| سنة ٥٠٠ | _44.           |
| سنة ١٥٢ | ٣٧١            |
| سنة ۲۵۲ | _٣٧٢           |
| سنة ۲۵۲ | 377_           |
| سنة ٤٥٢ | ٣٨٧            |
| سنة ٥٥٦ | ٣٩٣            |

| سنة ٢٥٢             | _٣٩٩    |
|---------------------|---------|
| سنة ١٥٧             | _8 . 4  |
| تمام ما جری سنة ۸۵۸ | _ ٤ ١ ١ |
| سنة ٥٥٣             | -219    |
| سنة ١٦٠             | ٨٢3_    |
| سنة ١٢٢             | -573    |
| تمام حوادث سنة ٢٦١  | _133_   |
| سنة ٢٦٢             | _ £ 0 £ |
| سنة ١٦٣             | 173_    |
| 77£ 41m             | _£ V ·  |
| سنة ١٢٥             | _£ V Y  |
| الحواشي والهوامش    | _£ Y Y  |